مُطْبُوعَاتِ الْحِيْمِ الْعِلِيِّ لِعِيَ لَعِسَرِّفِي بِدَمِشِقْ



الثغرالبست ام في ذكرمن وُتي قض اءالشام

نانيف مشسالة با طولون مسسس ين بن

نحقيق الدكتور ص<u>لاح الديرالمنجب</u> عضومجسمع اللغسة إلعبهت قي العساهم ق

> دمش*ق* ۱۹**۵**٦

(x,y) = (x,y) + (x,y

.

 $\mathcal{L}_{i}^{\mathbf{d}} = \frac{\lambda_{i}}{\cos \beta_{i}} \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{\lambda_{i}}$ 

 $\epsilon_{i} = \frac{\delta}{i}$ 

.

حُقُوقَ الطَّبِّع يَفُوظُة لِلْحِمَع العِلْمِ الْعَبِي



## باسم الله

#### المقدمة

#### تمريد

كان للقضاة في الإسلام شأن وحرمة ومهابة ، فعني الأقدمون ماألف بهم أيّا عناية ، وأفردوا لهم ، على اختلاف الأعصار والأمصار ، قضاة البلا عناية ، وأفردوا لهم وحفظت سيرهم ؟ من أقدم هذه تواليف ضمّت أخبارهم وحفظت سيرهم ؟ من أقدم هذه

التواليف كتاب أبي عبيد معمربن المثنى (\_ ٢٠٩) في « أخبار

قضاة البصرة » ، وكتاب وكيع ( ــــ ٣٠٦ ) في « أخبار قضاة

الأمصار » ، وكتاب ابن الساعي (\_ ٦٧٤) في « أخبار قضاة

بغداد » ، و كتاب الكندي (القرن الثالث) « القضاة الذين ولوا قضاء مصه » ، و ذيله لاين يُر د ، و ذيله أيناً لاين : و لاق ( برمس) ،

قضاء مصر »، وذيله لابن ُبر د، وذيله أيضاً لابن زولاق (٣٨٧)، وذيله « رفع الإصر عن قضاة مصر » لابن حجر ( ٨٥٢) ، ثم

وديله " رفع الاوصر عن قصاه ممصر « لابن حجر ( ٨٥٢) . مم ذيله « بغية العلماء » للسخاوي (\_٩٠٢ ) . وكتاب ابن بشكو ال

( \_ ٥٧٨ ) في « أخبار قضاة قرطبة » ، وكتاب الخشني

في قضاة قرطبة . وغير ذلك ، وإنا ذكرنا بعض ماألف في

القضاة على سبيل التمثيل لا الاستقصاء .

\_ ~ \_

وقد نصب بقضاة دمشق تواليف كثيرة . فألف أحمد الخويي وقد نصب به به الروض البسام فيمن و لي قضا الشام » و والف الذهبي ( \_ ٧٤٨) » أخبار قضاة دمشق » و وابو الفضل المقدسي ( في القرن الثامن ) « الزهر البسام من نشر قضاة الشام » و والنعيمي ( \_ ٧٢٨) كتاب « القضاة الشام » و وجا ، ابن طولون ( \_ ٣٥٣) فألف « الثغر البسام في ذكر من ولي قضا الشام » و « إعلام الأعلام بمن ولي قضا الشام » و « إعلام الأعلام بمن ولي قضا الشام » و « إعلام الأعلام بمن ولي قضا الشام في ألمه المناب الشام في المهد العثماني .

ألف عن

ر البسّام

4

ليس بين أيدينا من هذه الكتب التي أفردت لقضاة دمشق الآكتاب « الثغر البسام » لابن طولون ، وقد ضمنه كتاب النعيمي في « القضاة الشافعية » .

وُطبع كتاب الباشات والقضاة في العهد العثماني منذ قريب، أما سائر التواليف فلم نعثر عليها ، وقد كان لدى أحد الوراقين بدمشق نسخه من كتاب « إعلام الأعلام » لابن طولون بخطه ، ولا ندري مكانها اليوم ، لذلك كان لابئد من نشر « الثغر البسام » ، بانتظار وجدان النصوص الأخرى ، لأنه حلقة هامة في سلسلة النصوص المتعلقة بتاريخ دمشق ،

ن يتألف كتاب « الثغرالبسام » من قسمين : الأول عن مؤلّف « القضاة الحنفية « القضاة الحنفية والمالكية والحنابلة » ألّفه ابن طولون.

أما النُعيمي (عبد القادر بن محمد ) فولد بدمشق سنة ١٨٥ هو واشتغل بالحديث والتأريخ و عرف بها و وتلقى على كبار شيوخ عصره كالأريحي ، والناجي ، والبقاعي ، والبدر ابن قاضي شهبة ، واشتهر أمره حتى كان يكتب له في الساعات «المسند المؤرخ شيخ السنة النبوية » ، وتولى نيابة القضاة الشافعية بدمشق ، وألف كتباً كثيرة في التاريخ والتراجم أشهرها : «تنبيه الطالب » ، « والنخبة في تراجم الأسديين » و « القضاة الشافعية » و « تذكرة الإخوان في حوادث الزمان » ، و « التبيين في تراجم العلما والصالحين » و « العنوان في مواليد ووفيات أهل الزمان » ، وتجاوز النعيمي الثانين ، وتوفي سنة ووفيات أهل الزمان » ، وتجاوز النعيمي الثانين ، وتوفي سنة ودفن بتربه الحيريين ، بالقرب من قصر حجاج حيث كان مسكنه ،

أما ابن طولون (محمد بن علي ) فقد ولد سنة ٨٨٠ ه . وشارك في علوم كثيرة فكان ذا ثقافة عامة واسعة . تلقى على شيوخ عصره ، ومنهم النعيمي ، وتولّى وظائف كثيرة . واشتهر بالتاديخ ، ومؤلفاته التاريخية مهمة ، وهي تفيد في تاريخ مدينة دمشق ،

وخاصة في عصره . ومن أشهر تواليفه « القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية » ، و « إعلام الورى بمن ولي نائباً من الأتراك في دمشق الكبرى » ، و « الثغر البسام في ذكر من و لي قضاء الشام » ، « التمت ع بالأقران بين تراجم الشيوخ والأقران » ، و « ذخائر القصر » ، وغير ذلك ، وقد سرد مؤلفاته كلها في كتابه « الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون » ، وتوفي سنة ٩٥٣ ه ، ود فن بالصالحية ،

وعلى الجملة فقد كان النميمي وابن طولون من كبار المؤرخين الدماشقة الذين عرفتهم دمشق في القرن التاسع والقرن العاشر الهجريين (1).

<sup>(</sup>١) انظر عن النعيمي وابن طولون كتابنا : « المؤرخون الدمشقيون وآثارهم المخطوطة » فتجد هناك قائمة بالمصادر التي تكلمت عليهم ، وبياناً بالأماكن التي توجد فيها آثارهم .

### الثغر البسام

موضوعه ؟ قيمته ؟ مصادره

نجد في هذا الكتاب تراجم قضاة دمشق على اختلاف مذاهبهم من الفتح الإسلامي إلى أيام ابن طولون في القرن العاشر الهجري. وقيمة الكتاب واضحة : فموضوعه مهم جداً ، يُضاف الى ذلك أنه الموائف الوحيد الذي نجده بين أيدينا عن قضاة دمشق، بعد أن فقدت تواليف الخويي والذهبي والمقدسي . وهو يمدُّنا بأخبار هامة عن القضاة تبين لنا أسماءهم ، وبلدانهم ؟ وأحوالهم، وثقافاتهم، والكتب التي قرأوها أو ألفوها، والشيوخ الذين عاصروهم أو تلقوا عنهم. ويبين كيف كانوا يعيُّنون ويمزلون ، ومن ْ الذي كان يسميهم من الخلفاء أو السَّلاطينِ أو النو اب ، ويذكر مراسم التولية والعزل ، ويحدد الأماكن التي يحكمون بها من مساجد أو مدارس أو دور . ويصف القضاء في ذروة عزَّه وفي الدرك الأسفل من انحطاطه . يوم كَانَ لَا يُو لَى القضاء الا الثقة العالم ألاَّ مين ، ويومَّ صار الاَّ من أن يُشترى المنصب بالمال ، فتؤلَّل القضَّاء التَّاجِّر والجاهل. وكذلك يبين هذا الكتاب الطرق التي كان نفر من القضاة يساكونها

لرشوة حكام مصر وسلاطينها أيام الماليك ، للبقاء في مناصبهم والمبالغ التي كانوا يقد مونها . وكان حكام مصر يجبون الرشوة ويطلبونها . ويفص ل المنازعات التي كانت تحدث بين علماء دمشق ، أو بين القضاة أنفسهم ، لبلوغ القضاء أو العزوف عنه . فهو كتاب حي " ، فيه صورة واضحة من تاريخ القضاء في دمشق خلال عشرة قرون خلت .

\*

انتبع النعيمي في كتابه القضاة الشافعية ، طريقة النقل من التواديخ السابقة ، كما فعل في كتابه « تنبيه الطالب » . وقد أكثر النقل عن أبي شامة ، وابن كثير ، وابن حجر ، وخاصة عن تقي الدين الأسدي المعروف بابن قاضي شهبة . فكان عمله أنه جمع كل مايتعلق بالقضاة من كتب هؤلا، المؤرخين وضمة في كتابه .

لذلك نجد أسلوب الكتاب يختلف حسب اختلاف المصدر الذي نقل منه ، فبينا نجد النعيمي في أول الكتاب ينقل تراجم محلة للقضاة ، زاه ، عندما ينقل عن الأسدي ، يذكر حوادث يومية فيها مواد غنية لتأديخ القضا . في دمشق .

واقتفى ابن طولون إثر شيخه النعيمي فمضى ينقل و يجمع أخبار القضاة الحنفية والمالكية والحنابلة . وقد اعتمد على ابن كثير وابن مفلح ، وخاصة على ابن قاضي شهبة . على أننا لاحظنا أنه لم يجد مادة كثيرة ينقلها عن قضاة المالكية ، ولم يجد لهم تراجم موسعة أو موجزة ، كسائر القضاة . لذلك ترك في أصل كتابه ، في أماكن ترجماتهم ، بياضاً ليعود فيملأه . وليس لابن طولون من تأليفه إلا ما جا من أخبار تتعلق بالقضاة في زمانه ، ولعله فصل وذكر مافاته في كتابه الإعلام .

قلنا إن النعيمي وابن طولون أكثرا من النقل من تاريخ ابن قاضي شهبة . وكان ابن قاضي شهبة في القرن التاسع . لذلك نلاحظ أن مانقل عنه ، يتصف بالضعف والركاكة . وقد نصادف ألفاظاً وتراكيب وتعاير عامية أيضاً . وهذه صفة نجدها عند مؤرخي القرن التاسع ومن جا، بعدهم .

أما ماكتبه ابن طولون نفسه عن القضاة في عصره فلا يختُلف عن أسلوبه في سائر كتبه .

على أننا ، رغم هذه الركاكة في أسلوب ابن قاضي شهبة ، وابن حجر ، وابن طولون ، نجد ملاحظات كثيرة دقيقة تتعلق بأحوال القضاة والناس والمجتمع ، يفيد منها المؤرخ فائدة كبيرة ، قد لانجدها عند المؤرخين الذين كانوا يزو قون أساليبهم كالعاد وغيره .

#### محطوطة التغر السام

عثرنا على مخطوطة الثغر البسام ضمن مجموعة لابن طولون في التيمورية بدار الكتب المصرية (برقم ٧٩ مجاميع) ، فصوره معهد المخطوطات في جامعة الدول العربية ، وعلى مصورة المعهد اعتمدنا في تحقيق الكتاب .

يشتمل المجموع على (١٤) رسالة وكتاباً ، كلها من تأليف ابن طولون وبخطه ، وهي حسب ترتيبها :

١ \_ فرائد الفوائد في أحكام المساجد

٢ ـــ الشغر البسَّام في ذكر مِن و لي قضاء الشام

٣ \_ الا شراف في أحكام الترياق

ع \_ إتحاف الكرام بحياة الأنبياء عليهم السلام

ه \_ البرق السَّامي في تعداد مِنازلِ الحج الشَّامي

٦ \_ قطفُ الزهراتِ فيما قيل في الغزالات

٧٠ \_ مفتاح الترويج لصفات النساء الحاملة للخاطب على التزويج

٨٠٠ [الذهب الصامت في مسائل الساكت

ر م بسل الصادم في ترجمة الحاكم ( بأمل الله )

١٠ \_ تبيين المطالب في ذكر المختلف نسبته من المذاهب على الم

١١ \_ هد"ية السالك الى ترجمة ابن مالك
 ١٢ \_ الدر" المختوم في أحكام الحجذوم
 ١٣ \_ إفادة النقل في الكلام على العقل

١٤ \_ دلالة الشكل على كميه الأكل .

فالثغر البسام هو الكتاب الثاني في المجموع . يبدأ من الصحيفة .٠٠ وينتهي بالصحيفة ١٨٤ . وترقيم صحف المجموع حديث.

في الصحيفة ٢٣ سطراً ، وفي السطر عشرون كلمة ، وقد تزيد فتبلغ٢٣ كلمة . أما الخط فهو خط ابن طولون . وهو خط معروف بدقته وصعوبة قراءته .

اسم الكتاب أضيف في رأس الصحيفة الستين بخط ثلث جميل ، هو خط الأكل بن مفلح ، لأننا نجد هذا الخط نفسه في هوامش الكتاب ، فقد وضع ابن مفلح في الهوامش أسما القضاة ، كما عتلق في بعض الهوامش تعليقات ذيالها باسمه ، ولا مجال للشك في اسم الكتاب ، فقد ورد في ثبث مؤلفات ابن طولون ، وأغلب الظن أن هذه المخطوطة هي المسودة الأولى لكتاب الثغر البسام ، يدل على ذلك الأماكن الكثيرة الفارغة التي تركها ابن طولون في تراجم المالكية وغيرهم ليدود فيملأها ، والهوامش الدقيقة التي أضافها بخطه ، وألحقها بالتراجم ،

وقد مريز ابن طولون كتاب النعيمي من كتابه . فني الصفحة المهده بخده يقول : « قلت أنه هذا آخر ما وجدته أبخط شيخنا العلامة المؤرخ محيي الدين النعيمي الشافعي من ذكر قضاة دمشق . وقد اقتصر على الشافعية منهم ، ولم يذكر قضاة الحنفية ولا المالكية والحنابلة ، فاحببت أن أذكرهم من أوال ما والوا مستقلين . » اه .

وعلى هذا فإن كتاب ابن طولون الذي أضافه الى كتاب النعيمي يبدأ من الصحيفة ١٣٣ وينتهي بالصحيفة ١٨٤.

وفي آخر صحيفه من الكتاب تجد ابن طولون يقف عند ترجمة محمد بيك ، ولا يتمها . فيأتي ابن مفلح ويضيف بخطه : «وكان حاكماً صالحا ديناً عفيفا كريماً عادلاً ، واستمر الى أن عزل في سنة خمسين وتسع مئة » . . ثم يذكر بعض الحوادث .

and the second of the second

ستجد في آخر الكتاب ذيلاً لقضاة دمشق حتى سنة ألف من الهجرة من « تذكرة شرف الدين موسى ابن القاضي جمال الدين يوسف ابن القاضي شهاب الدين أحمد ابن القاضي جمال الدين يوسف بن أيوب الأنصاري الشافعي ».

وهي من مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق (عام ٧٨١٤). ويذكر مؤلّفها في أول التذكرة مايلي :

« وبعد فهذه تذكرة جمعة لها لنفسي وجعلة لها تذكرة من بعدي لأ بنا وجنسي ، جمعة لها من مسودات نقلة لها من التواريخ المعتبرة من تاريخ البداية والنهاية ٠٠٠ ومن تاريخ البداية والنهاية ومن عيون التواريخ ومن قواريخ جمة يضيق هذا المختصر عن تعدادهم ٠٠٠ » .

وتنقسم التذكرة الى قسمين ، القسم الأول تراجم رجال مشهورين ، والقسم الثاني كتاب « نزهة الحاطر وبهجة الناظر » وفي أول القسم الثاني يقول المؤلف « يقول العبد الفقير الى الله تعالى شرف الدين موسى بن جال الدين يوسف . . . هذه تعليقة تتضم ما على حسب تتضم ما على حسب

الواقع في اليوم والشهر الى ختام السنة إن قد ر الله تعالى فسحة في الأجل ٠٠ » .

وفي يوم الجمعة العشرين من ربيع الثاني ، من سنة تسع وتسعين المذكورة يقول المؤلف: « وفي هذا اليوم نقلت أول من ولي من القضاة من صدر الاسلام الى يومنا هذا على سبيل الإيجاز » . ولا يذكر المصدر الذي نقل عنه .

وعدد ورقات التذكرة ٣٩٥ ورقة كتبت بخط المؤلف نفسه . وقد أفدنا من هذه التعليقة التي قصرها على القضاة الشافعية ، فوأينا فوجدنا فيها أسما وضاة من الشافعية لم يذكرهم النعيمي و فرأينا إضافتهم الى ماذكره النعيمي و جعلناهم بين [ ] ، وأردفنا كل نص نقلناه برقم الورقة من التذكرة التي أخذناه منها .

ورأينا أن نضيف الى ماذكره ابن طولون أسماء القضاة التي ذكرها مؤلف التذكرة إذكان قد أدرك القرن الحادي عشر. وقد أفردنا هذه الأسماء في ذيل خاص في آخر الكتاب.

ولا بُد أن نشير أن عند النعيمى أسما قضاة لم يذكرها ابن أيوب والعكس بالعكس كا أن ترتيب أسما القضاة يتفق في الكتابين تارة ويختلف تارة أخرى وستجد تفصيل ذلك في الجدول الذي اثبتناه في آخر الكتاب لأسما القضاة في كل من الكتابين .

### بهج التحقيق

ذكرنا أن مخطوطة الثغر البسّام هي بخطّ ابن طولون نفسه ، وأنها مسودة الكتاب الأولى ، فهي اذن في المرتبة الأولى من مراتب النسخ .

فرأينا أن نثبت المخطوطة كما وصلت الينا ، بكل مافيها من أخطا. في الرسم أو النحو ، ومن تعبيرات عامية تارة أو ركيكة تارة اخرى قد نصادفها في النص ، لأن هذه المسودة تفيد في دراسة ابن طولون نفسه ، وفي معرفة ثقافته .

على أننا نبهنا الى الأخطاء، وصحّحنا ما بان لنا فيه التصحيف والتحريف، وأشرنا إلى الأصل في الحاشية.

وخط ابن طولون من أصعب الخطوط قراءة وأدقها حرفاً (1) ، لذلك لقينا في قراءته صعوبة ومشقة ولقد استعصت علينا كلات في النص فلم تتضح لنا ، فأثبتنا مكان كل كلة لم نستطع قراءتها ثلاث نقاط .

وذكرنا لكل ترجمة مصادرها في الحاشية ليرجع اليها من أراد التوسرُع .

<sup>(</sup>١) انظر انموذجات خطه المرفقة بهذه المقدمة

ورسمنا التراجم في الهامش ، وأثبتنا اسم المترجم له بحرف أدق من حرف المتن ، وقد نظرنا في إثباتنا الأسماء في الهامش الى ماصنعه أكل بن مفلح قبلنا في هامش المخطوطة نفسها وقارتا نصوص الكتاب بالمصادر المخطوطة نفسها والمطبوعة التي نقلت منها ، والتي استطعنا الوصول اليها ، وكنا نود لو كان تاريخ ابن قاضي شهبة بين أيدينا لنفيد منه في المعارضة والتصحيح تاريخ ابن قاضي شهبة بين أيدينا لنفيد منه في المعارضة والتصحيح كا أفدنا من مخطوطات أخرى كالوافى ، وذيل الحسيني ، والعبر وغيرها

واتبعنا في التحقيق على الجلة القواعد التي فصلناها في رسالتنا عن تحقيق النصوص

وأردفنا النص بفهارس تسهّل الرجوع إليه والإفادة مما فيه .

الله والمدار 18 السبع المح السيور العلا الح الأعام الحافظ والعرب عدا إلى والم المرالواني عيدالمده فالمعالى الإرام العلامدال زوالجوع تنسم النسدوا المدولاي ويد التورث الدرا ويعام من المحادات العلامة المجادات عبد الراف وعبد الفادر الأاخ لا وسط ويعام ويون عادة أو حادث في الدراء والأحرى بعن ولايم المرافق المرافق المرافق والأراف والأراف المرافق ويعام من المحادث والمعرف المرافق المحال السعيد الوائل على والتراف وطرافا المرافق على والتراف وطرافا المرافقة موزا ويزخمس بالع معهاب ألور أع يرجح فيالله بعالى الصفاح السناوة والمرا والعالمان والله وسيله بوزالهاضي والإربانيهي ليجهل كالوزاء والعيلا مجد ألغاض العناوي العنفد وموولاه النساعي عدال يم بزي المجوز لنوال الوى وواقع الم بنزا براي وسطالهم والوارجيا بن رين الموجود بالموهو السند الناسه واصدا المعداليد المعاليات ب الافتاد و المسلم و رفعه السيط البياء الكياداة الساوقاطية المعالية لله شهيد عمل المعالي المسلمين و عمل سام و معتقه المسيع المسلم سام و المسادة المسلم المس النه يوسين وعن الدلقاق واستا لامهاعاته أسه أحدادان عراضها واسه رنبها لطائمه وعيان وعير ورائحه مستور فرعيا الهرجا مدالفلع موس in in aple racinal interpretation of live and العاملية وفناء بالوسهد المقالي وعواسب وطفر وعالارتعاد عرين ويستعيان يبرا يكسية واسرف سوالح إرمالمة ووالا ويسرفن بوي جويتس الصالي بمالع عما لغاري والمراق الحريب المسلسل والاوريد وجون الدوايات المسي عيمه العيمان و الداري و فيوم عورالهاري الروافة معادسالهم والمهم ولقائجاء الساعة وي ويسلسل لكامكا الحريب المسلسل الأوروة لامرس معمومه والحارا الماليسع ويعاماني لهديده "of mot a committee of the state of the state of was entrangel reduce affect the : La 16/64-9

> انموذج فيه خط المؤرخ النعيمي من نخطوط «سبعة مجالس للعراقي »

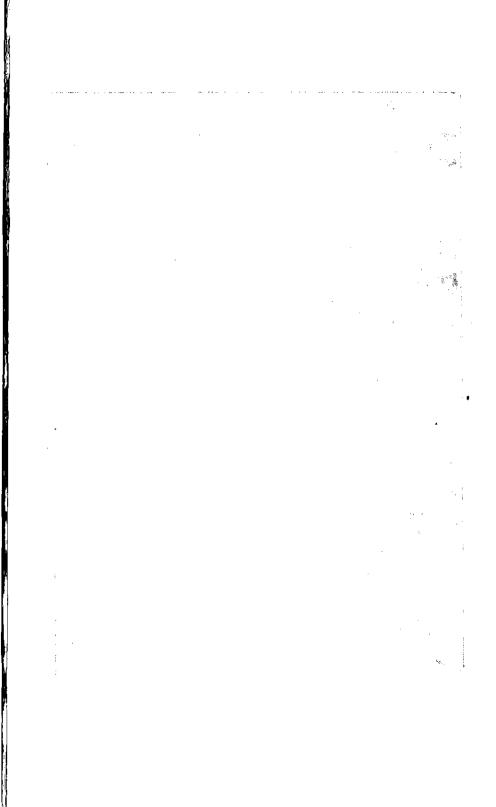

حلفال والعرولين الذرق ولا أنارة والكاولالكان في الأولا حالما ويشرك وليل والصابطون والمالية المنذا توكالكولكون وتوياك لمنزوا يتخاشنان الكالمالكال التوالكي بالعلاد أوجارها ويستعاده والموام فرصاع كالمعار أولون فأواع للاعتر ويوم والطاع يستارهم أوغل شارا ووعدا الإولى والأوث كالبراف من والاعتباد والدي ووالتابعون والمنافية الأشياد والوارة وليتعبأ المثالي المستاع المستحافية والمواقعة ومراد المدورة أمية والكري أوا والماع المتحاج الاراعان والاعطال فرامل كالمساوع فالمتاز الايوم البطال وعلى العلاقية وجالتذورة العطرا المطارو وليصط والطالع أمرة وموطا وكالمطالغ وليتناولني إلاه عفوا فضأت فأخذوا ويكرا ليول آال والقراليين وفاك المتعنول ومارا التوع وجالفا فاخذ يفات البشاؤه أبشان الدلاها والنشأ واحتى كالزوق اولاشنا والهيعا برما ووشاوره فأاحت أنفاه تلاله كالجدم والمفاالله والصاحة ويافاها والانال والمالة والوقوع إمراه والمطالخ مستندر بغنتك بتطالعات وأوالاهم والأوازان والاوازاز وعزيدات التباد وكالعي ويساج صيالك وبوعيدان بدواريون ومريد والسرون بالمساورة بالأكاف بود ويواد الدواري الأنها وزع والمالية بشيالها وأوالعا ويؤموه وأوير فها وزوعه أدمت وأمتزل مادوي الزاجاعة اسة الافتان الموجود المراوية والمتعادية والمتعادية المتعادية المتعادية والمتعادية والمتعادية والمتعادية منيان ومنوعة الامود فارمان مروان ووقول أنتوجه بالإزار الانزاران والاسترقاعية ويتعارب المان أمن الدوالعدورة لمواها ويكرونا والموادي المارة النورويك والدامعيل بالمانوك ويرفين وكالمناز المانية الماران المال الارتجاز كالمارية عوا من والترز ويوارس وله والتاوين والمعالية والإلالة المرادة والمرادة والمرادة والمالة المرادة المترافظ والراريل الراوا مراحا كروروا الأولان والمتراكزة 18/64/2014 Comment of the Section Comment of the Section Comment of the Section Comment of the Section Comment المراه فالمرازي والمراضا الروارات للطال والمتعاط المتعاط المالوات والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراج

انموذج الصفحة الأولى من الثغر البسّام

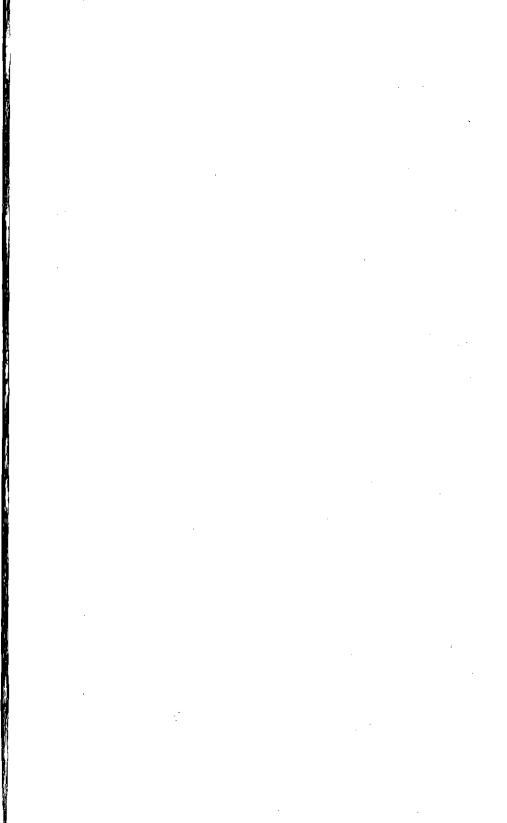

الله ولا الكاريد المربع وما الدين والمتألف بالتاليج المثالين المادي والمان والمان والمواكل والمتسافية النفت للمدء ويرويها ومارس الفام الاروز ارجلوا الذافر والمنز والربطين وأوام والمناهج المتألفية الوي يعلمواه ونوتوالى أموعا أمانها والمخالفان الأدن ووطيها النطاب المتبالاتيان (ولاتبة الكارلالوز) والزنورة والأدوار والمؤاد ووالذا يعيدوا والنادوا وبالفاجرة بالفاجرة بالفاجرة بالماليون للإعامة لويضاء فالإصفاليا لالتا فالإصفادين ما وعظالها والطار لا وسارا والتوليس التوفيالان الطلاقة معالى الفاقا الفاضي فواريها المائية موقاكا أو يما لانذه معاط المائدة من المون الان والدائدة الفاران ال والإلات المودشان الناج المعمل والأواق الألال بالدوية والمائية والمائية للبي والاروكان حاكا صاكا وبناعينها كاعادالواسير منروسي ووبالما تصريح الماالفار ترزال وحاج اعلا الرموزة والمدرو أحدر واعترادعدا اعد

انموذج الصفحة الأخيرة من الثغر البسّام

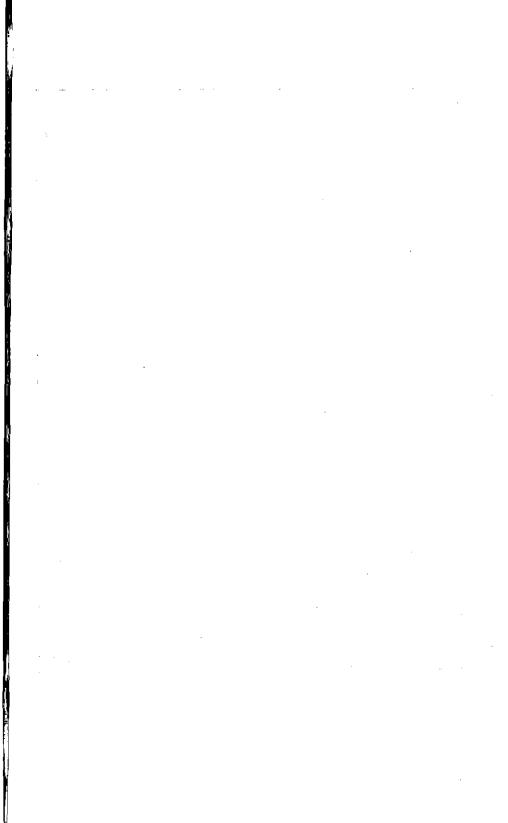

الموذج الصفحه الثامنة والخمسين بعد المئة من الثغر البسام

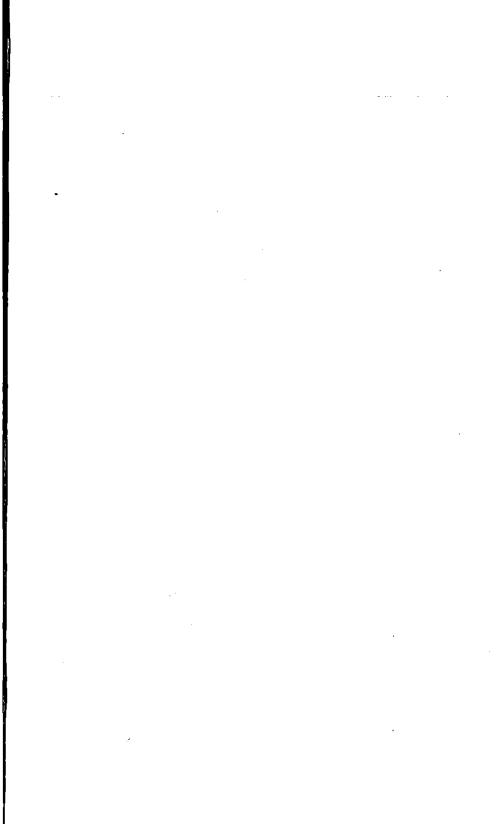

#### شكر

إن من الواجب شكران معالي العلامة الجليل الأستاذ خليل بك مردم بك رئيس المجمع العلمي العربي الذي تفضل فوافق على طبع هدا الكتاب ، وأضاف حلقة جديدة الى سلسلة النصوص الهامة المتعلقة بتاريخ دمشق التي أخذ المجمع في إخراجها .

والشكر الصديق الأستاذ عبد الهادي هاشم الذي تكر"م فأشرف على طبع الكتاب ، لغيابنا عن دمشق في القاهرة . ولكل من ينبهنا الى ما سهونا عنه أو فاتنا .

صلاح الدين المنجد

القاهرة اغسطس ١٩٥٦ Broke (

## الرموز

ص: تشير في الحواشي الى أصل كتاب الثغر البسام

﴿ ﴾ : مابينها آية قرآنية

[ ]: مابينها مضاف من نصوص أخرى

<> : مابینها مضاف من عندنا

« » : مابینها اسم کتاب

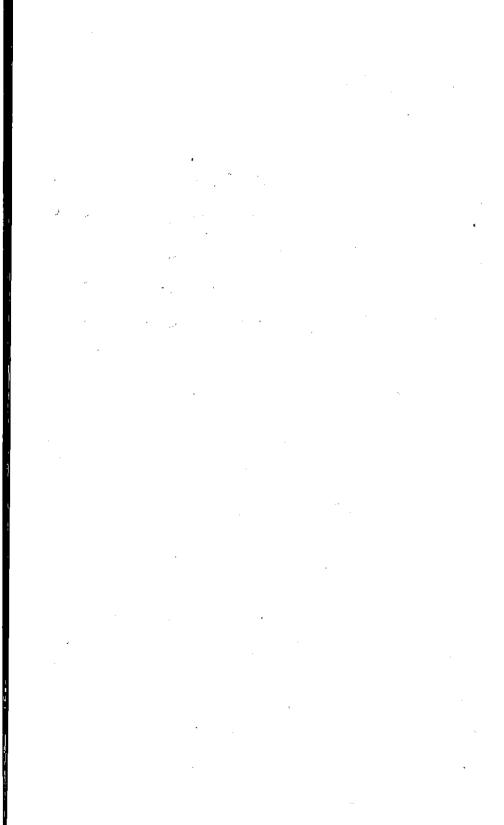

# الثغرالبت م في ذكرمن وُتي قض والشام

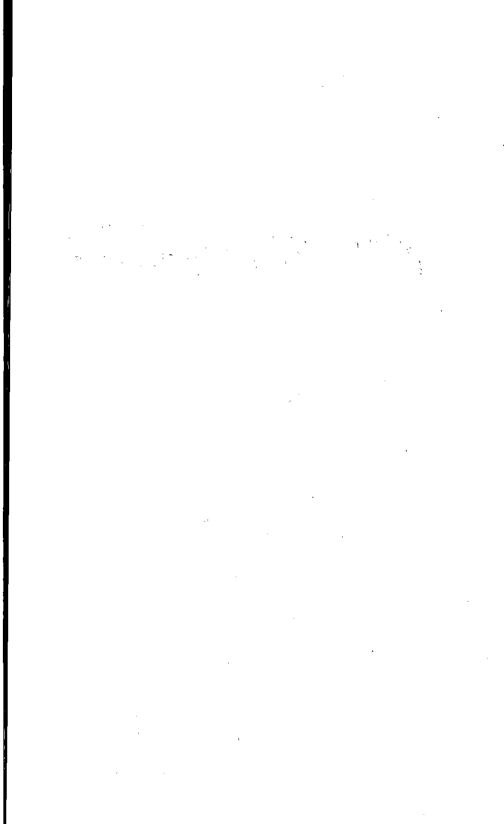

# القصاه الشافعية. لمحي يالدين إلى ي

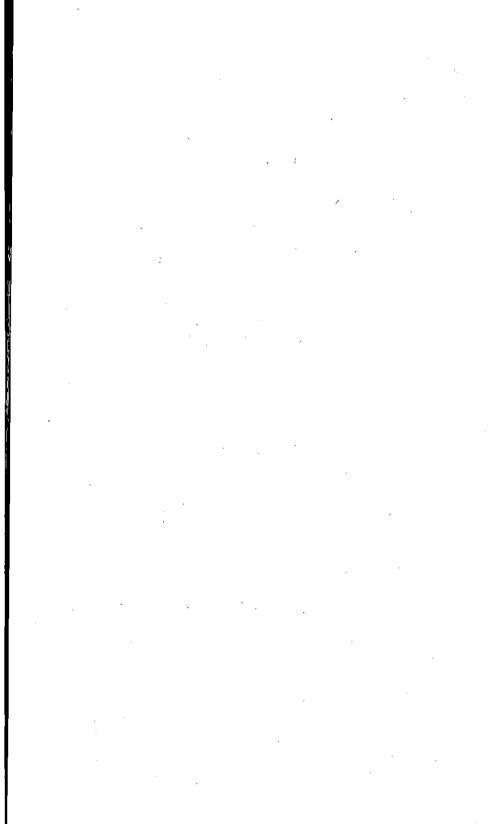

## بسم ألله الرحمن ألرخيم

الحمد لله الذي تمزر بالقدرة والكمال ، الحاكم الباقي بلا زوال ، جعل الناس شعوباً وقبائل ليتمارفوا ، وملوكا وسنوقة اليتناصفوا ، تفرر باللك والملكوت ، وتوحد بالعظمة والجبروت .

وأشهد أن لا إله إلا الله إلها خلق الحلق بالقدرة ، ثم قهرهم بالموت ، منفقذاً فيهم أمره ، ثم يُميدهم كما خلقهم أوّل مرّة ، فارذا هم بالساهرة ، منفقذاً فيهم أمره حي لاعوت .

وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأواين والآخرين ، وأكرم السابقين واللا حقين ، ورضي الله عن أصحابه والنابمين . وغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وسائر الموحدين ، آمين .

أما بعد ، فقد قد ر الله مابه القلم جرى ، أن أكتب تراجم من ولي قصاء دمشق كما سترى .

فأو"لُ من وليه ، فيما علمنا :

السيئد الجليل الصحابي عويمر (١) بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي ابن كعب بن الخزرج ، الالصاري الخزرجي .

ابو الدرد

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عائشة ، وزيد بن أابت . وروى عنه ابنه بلال ، وزوجتُه أم الدرداء، وفضالة بن عبيد .

قال رسول الله صلى" الله عليه وسلم يوم أحد : نهم الفارس عويمر . وقال : هو حكيم أمتي .

<sup>(</sup>۱) ابن حجر ، الاصابة رقم ۲۱۱۲ ؛ الذهبي ، تاريخ الاسلام ۲: ۱.۷ . م (۱)

ولي قضاء دمشق في زمن عثما**ن** رضي الله عنه . وكانت داره بياب البريد .

قال الحافظ ثقة الدين ابن عساكر : وتعرف اليوم بدار العرسي (١) وقال خالد بن يزيد بن أبي مالك ، عن أبيه : كان أبو الدرداء يلي القضاء بدمشق وكان مقرىء أهل دمشق وعالمهم ، يهابه معاوية ويتأدّب ممه . فلما حضرته الوفاة قال معاوية : من ترى لهذا الأمر ؟ قال : فضالة بن عبيد ، فلما مات أرسل الى فضالة فولاً .

توفي أبو الدرداء رضي الله عنه لسنتين بقيتا من خلافة عثمان على الأصح عند أهل الحديث. وقال الواقدي وغيرُه : مات سنة الْنُتَيَـُّن وثلاثين .

 $\star$ 

\_Y-

لة بن عبيد

وفضالة (٢) بن عبيد المشار اليه هو فضالة بن عبيد بن القذ (٣) بن قيس ابن صهيب بن الأصرم بن جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف ابن مالك بن أوس الانصاري ، رضي الله عنه .

شهد أحُدًا وما بعدها . وولاه معاوية على الغزو وقضاء دمشق . واستخلفه على دمشق لما غاب عنها .

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عمر رضي الله عنه ، وعن أبي الدردا. رضي الله عنه .

سكن مصر والشام . وتوفي في ولاية معاوية سنة ثلاث وخمسين . وكان معاوية ممن حمل سرىره .

 $\star$ 

<sup>(</sup>١) ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ، ( القسم الأول من المجلدة الثانية ) ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر ، الاصابة رقم ٦٩٨٦ ؛ الذهبي ، تاريخ ٢ : ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٣) ص « نافذ » وهي بقاف وذال . انظر تهذیب التهذیب  $^{\circ}$  ٢٦٧ ، وصحح الاصابة .

-4-النهان بن بش

\_5\_

بلال بناييالد

آ ثم تولي بعده النعان (١) بن بشير بن سعد بن أعلبة بن جلاس ـ بالجيم ـ ابن زيد بن مالك بن ثملبة بن كعب بن الخزرج ، أبو محمد الأنصاري الخزرجي المدني .

'ولد في ربيع الآخر وقيل في جمادي الا'ولى سنة اثنتين من الهجرة، فكان أول مولود 'ولد بالمدينة بمد الهجرة للا'نصار . فأنت به أمه ، وهي عمدة بنت رواحة ، تحمله الى النبي صلى الله عليه وسلم فحنسَّكه وبشَّرها بأنه يميش حميداً ويتُقتل شهيداً ويدخل الجنة .

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مئة حديث وأربعة عشر حدثًا ، وروى عن خاله عبد الله بن رواحة ، وعمر ، وعائشة . وروى عنه ابنه محمد ، ومولاه ، وكاتبه ، وعروة بن الزبير ، والشعبي" ، وخلق لا "يحصّو"ن . وولي إمرة الكوفة لمعاوية تسعة أشهر ، ثم سكن الشام وولي قضاء دمشق بعد فضالة بن عبيد . قاله ابو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز . وقال غيره : ولي حمص لماوية ثم لابنه يزيد بن معاوية ، وكان كريمًا جواداً شاعراً . قتل بقرية 'يقال لها بيربن خارج حمص ، وكان

الذي نتله خالد الكلاعي ، واحتر" رأسه وبعث به الى مروان ، وذلك في أواخر سنة أربع وسنين للهجرة ، وقيل في أول سنة خمس ، وقيل سنة ست ، والله أعلم . (٣٤٣ ب ) ] .

ثم ولي قضاء دمشق بعده بلال (٢) بن أبي الدرداء الا نصاري، أبو محمد الدمشقي ، قاضها .

<sup>(</sup>١) الذهبي، تاريخ ٨٨:٣؛ ابن حجر ، تهذيب النهذيب ٤٤٩:١٠ وفيهان اسمه أبوعبدالله : (٢) الذهبي ، تاريخ ٣ : ٥٣٥ ؛ ابن حجر ، تهذيب ١ : ٢٠٥ .

روى عن أبيه ، وامرأة أبيه أم الدردآء الصغرى ، وأمه أم محمد بئت أبي حدرد ، وعنه حريز (١) بن عثمان ، وعلي بن زيد بن جدعان ، وابراهيم بن أبي عبلة ، وأبو بكر بن أبي مريم وغيرهم .

ذكره خليفة في الطبقة الأولى من أهل الشام .

قال دحيم : كان قاضيًا على دمشق في ولاية بزيد وبعده ، حتى عزله عبد الملك ، يمني بأبي إدريس الحولاني كم سيأتي .

وقال الوليد بن مسلم : حدثني خالد بن بزيد ، عن أبيه قال : رأيت بلال بن أبي الدرداء على القضاء في زمن عبد الملك ، فرأيتُه لايضربُ شاهداً يزور بالسوط ، ولكن يوقفه بين عميد الدرج ويقول : هذا شاهد زور فاعرفوه .

وقيل كان أميراً على دمشق (٢) .

**感气火排散** 

وقال أبو زرعة في الطبقة التي تلي الصحابة : بلال بن أبي الدرداء قال أبو مسهر : هو أسن من أم الدرداء .

وقال أبو سلمان بن زبر؛ مات سنة اثنتين وتسمين (٣) له ذكر في كتاب الادب للبعاري. وروى له أبو داود حديثًا واحدًا وهو حديث د حبيث الديء يممي ويصم ، قال الحافظ ابن هجر(١): ذكره ابن حبان في الثقات ، ووثيَّقه أحمد بن صالح (٢١) والله اعلم .

\*

<sup>(</sup>٢) لم يذكره الصفدي في تحفة ذوي الألباب . انظر اراء دمشق في الاسلام (تحقيقنا ) .

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الاسلام « أنه توفي سنة ثلاث وتسمين » ٣ : ٢ ه ٣ .

<sup>. (</sup>٤٠) في تهذيب التهذيب ١ : ٠ . ه . والنص هنا منقول كله عن ابن حجر ، خلا قول الوليد بن مسلم .

\_7-

عبدالله بن ع

عائذ الله الخو

ثم ولي قضاء دمشق بعد عزله عائد الله (١) < بن > عبد الله بن عمرو ابن ادريس بن عائد بن عبد الله بن عتبة بن غيلان ، أبو إدريس الخولاني نقيه أهل الشام وقاضهم ، أولد يوم غزوة حمنين ، وهو في أواخر سنة ثمان ، وله ترجمة طويلة

قال الزهري : كان قاص أهل الشام وقاضيهم في خلافة عبد الملك وقال سعيد بن زيد : كان أبو ادريس عالم الشام بعد أبي الدرداء . وقال ابن حبان في الثقات : ولائم عبد الملك القضاء بعد عزل بلال بن أبي الدرداء . وكان من عباد أهل النام وقر "أنهم .

قال ابن معين وغيره : مات سنة أعانين .

\*

ثم ولي قضاء دمشق بعد موته عبد الله (۲) بن عامر بن يزيد بن ربيعة (۳) ، الميحصبي الدمشقي .

قال أبو عمرو الداني: ولي قضاء دمشق بعد بلال بن أبي الدردا. مثم كان على مسجد دمشق لا رى فيه بدعة الا عير ها وكان عالما فاضلا صدوقا . اتخذه أهل الشام إماما في قراءته واختياره . روى له مسلم في التفقه في الدين ، والترمذي ولمل الله ان يعصمك بقيس ، وله ترجمة طويلة . مات سنة ثماني عشرة ومئة عن مئة سنة وعشر سنين . وقال الحافظ الذهبي في « مختصر تاريخ الاسلام » في سنة ثماني عشرة

<sup>(</sup>۱) ابن حجر ، تهذیب ه : ۸۰ – ۸۷ ؛ ابن الماد ، شدرات ۱ : ۸۸ . (۲) الذهبی ، تاریخ ٤ : ۲۶۶ ؛ ابن حجر ، تهذیب ه : ۲۷۶ ؛ ابن الماد ، شدرات ۱ : ۲۰۱۰

<sup>(</sup>٣) ص « ربيع » ، الصواب مااثبتنا . تهذيب التهذيب ه : (\*)

ومئة : ومقرى دمشق عبد الله بن عام اليتحصي أحد السبعة ، وله سبع وتسعون سنة ، وقد ولى القضاء .

وقال في و المستبه (۱) » في الياء : عبد الله بن عامر [ المقرى ] أحد السبعة .

وقال ابن ناصر الدين في « توضيحه » : وقاضي دمشق بعد أبي إدريس الخولاني ، والناظر على عمارة جامع دمشق . حداث عن معاوية ، والنعان بن بشير ، وواثلة بن الاسقع وغيره ، وعنه محمد بن الوليد الزبيدي وآخرون ، توفي سنة ثماني عشرة ومئة بدمشق .

وذكر لي بعض المشايخ أن قبره في المكان الذي دُفن عنده الشيخ رسلان خارج باب توما والله اعلم . انتهى .

\*

ثم ولي قضاء دمشق زرعة (٢)٠.

\_\_Y\_

عة بن فنوت

قال الصلاح الصفدي: زرعة بن عموب (٣) قاضي دمشق في أيام الوليد بن عبد الملك بعد أبي إدريس الخولاني ، وقيل بعد عبد الله ابن عام ، وكات لا بأخذ على القضاء أجرا ، وروى عن ابن عمر ، وروى عنه سعيد بن عبد العزيز . ولما استقضاء الوليد قال : يا أمير المؤمنين ! لا تفعل ، فاين ذلك عندي ليس بأمر فأجلس للناس - فكلم دخل عليه سأله أن يعفيه . ثم بدا للوليد أن يبعث ابنا له على الصائفة ، فدخل عليه زرعة م نقال له الوليد : كنت كثيراً تسألني أن أعفيك فدخل عليه زرعة م نقال له الوليد : كنت كثيراً تسألني أن أعفيك

<sup>(</sup>١) الذهبي ، المشتبه ص ٢٢ه .

<sup>(</sup>٢) لم أحد له ترجمة في المصادر الطبوعة .

<sup>(</sup>٣) يضم الثاء وفتح الواو .

والآن قد بدا في أن ابعث ابناً في على الصائفة وأجملتك معه ، وقال : حاجتك ؟ فقال : مالي حاجة ، إلا" أن تعفيني بما أنا فيه . فلما أدبر قال : ردوه على " . فقال : إني "أعطيك شيئاً فاقبله مني ، فارني أقسم لك بالله إنه لمن صُلاب مالي . قد أمرت لك بمزرعة ببقرها وخدمها وآلها . قال : فنفيذ قضائي فها . قال : فاشهدوا أن "المثاً منها في سبيل الله ، والثلث الثاني ليتامى قومي ، والثلث الثالث لرجل صالح يقوم عليها ويؤدي الحق منها ، وأنا أحب أن تأخذ مني ما أجريت على " من الرزق فا به في كسر البيت فخذه فرد " في بيت المال . قال : ولم ذاك ؟ قال : لا آخذ على ما عليه أجرا .

قال الذهبي في د المشتبه ، (١) : زرعة بن 'ثوّب المَهُـرُئي هو بفتح الميم نسبة الى مَهـُـرى ، عن ابن عمر ، ولي قضاء دمشق .

قال ابن ناصر الدين في « توضيحه » قلت بعد أبي إدريس الخولاني . انتهى .

وقال الذهبي في « العبر » ، و « المختصر » ايضاً في سنة إحدى وعشرين ومئة : وفيها توفي قاضي دمشق .

\*

[ ثم تولى بعده عبد الرحمن (٢) بن الحسحاس العذري من بني عامر ابن عذرة . ولي قضاء دمشق زمن عمر بن عبد العزيز . مات سنة عشرين ومئة بدمشق (٣٤٤ ] ]

عد الرحن

الجسحاس

\*

<sup>(</sup>١) الذهبي، المثنبه ص ٩٩٩ .

<sup>(</sup>٣) لم أجد له ترجه في المصادر الطبوعة .

قال الذهبي في « العبر » و « المحتصر » ايضاً ، في سنة إحدى وعشرين ومئة : وفيها توفي قاضي دمشق "نميّير بن أوس (١) الاشمري ، أحد شيوخ الاوزاعي .

زاد ابن حجر (٢) روى عن مالك (١ ب) بن مسروح ، وأبي الدرداء ، وأبي موسى الاشمري ، وبسط الى أن قال : ذكره ابن حبان في الثقات فقال : وولا هشام بن عبد الملك القضاء فكتب اليه يستعفيه ، فأعفاه ، وولى يزيد بن أبي مالك . مات نمير سنة خمس عشرة وقال خليفة : مات سنة احدى وعشرين ومئة . وقال ابن سعد (٣) ، سنة اثنين وعشرين وعشرين ومئة . وقال ابن سعد (٣) ،

\*

وقال الذهبي في « العبر ، في سنة ثلاثين ومئة : وفيها توفي قاضي دمشق بزيد (<sup>1)</sup> بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمداني الفقيه، أخذ عن واثلة بن الاسقع وطائفة . انتهى .

وهو يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك ، واسمه هاني ، الهمداني الدمشقى قاضها ، قبل ولد سنة ستين .

روى عن أبيه ، وأنس بن مالك ، وواثلة بن الأسقع ، وسعيد بن المسيَّب ، وعطاء بن أبي رباح ، وخالد بن معدان وغيرهم . وأرسل عن

<sup>(</sup>۱) الذهبي ، تاريخ ه : ۱۹۹ ؛ ابن حجر ، تهذيب ۱۰ : ۱۷۵ ؛ ابن العاد ، شدرات ۱ : ۱۹۹ .

<sup>(</sup>٢) في تهذيب التهذيب ١٠ : ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٣) الطبقات ، ٢/٧ : ١٦٣

<sup>(</sup>٤) الذهبي ، تاريخ ه : ١٨٧ ؛ ابن حجر ، تهذيب ٢١ : ٣٤٥ ؛ ابن الميآد ، شذرات ١ : ١٧٩ .

أبي أبوب الانصاري ، ومعاوية ، وروى عن حميد بن عبد الرحمن ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي وَلَيْكُورُو قال : « أُمَرَهُ أُن يَصِدُ قَا عنه بدنار »، وعنه ابنه خالد ، وسعيد بن عبد العزيز ، وعبد الله بن رَبْر ، والا وزاعي ، وسعيد بن أبي عروبة وغيره .

قال ابن سميع : ولا"ه هشام القضاء .

وقال ابن أبي حاتم : هو من فقراء أهل الشام ، وهو ثقة .

وقال أبو مسهر ، عن سعيد بن عبد العزيز : إن عمر بن عبد العزيز : إن عمر بن عبد العزيز بمث نزيد بن أبي مالك الى بني عمير يفقههم ويقرعهم (١) . وقال المضاً : لم يكن عندنا أحد أعلم بالقضاء منه لا مكحول ولا غير ه

قال ابن سعد (٢) عن الواقدي ، مات سنة ثلاثين ومئة ، وهو ابن اثنتين وسيمين سنة . وفيها أرخه غير واحد ، وقال أبو زرعة الممشقي محد أن عن الوليد بن مسلم أن يزيد بن أبي مالك كان بافياً الى سنة عن الوليد بن مسلم أن يزيد بن أبي مالك كان بافياً الى سنة عمال وثلاثين ومئة ، انتهى .

 $\star$ 

۱۱\_

سلهان بن

وقال الصلاح الصفدي : سليان بن حبيب (٣) ، أبو بكر ، وقيل أبو أبو بكر ، وقيل أبو أيوب ، الحاربي الداراني ، قاضي دمشق لعمر بن عبد العزيز فمن بعده من الخلفاء .

روى عن أنس ، وأبي هريرة ، وأبي أمامة الباهلي ، ومعاوية ، وأسود بن أصرم الحاربي وغيره ، روى عنه عمر بن عبـــد العزيز

<sup>(</sup>١) ص « يقويهم » اثبتنا رواية تهذيب التهذيب وتاريخ الاسلام .

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا النص في الطبوع من طبقات ابن سعد .

<sup>(</sup>٣) الذهبي تاريخ ه ، ٨٢ ؛ أب حجر ، تهذيب ٤ : ١٧٧ ؛ شذرات ١ : ١٧١٠

- وهو من أقرانه - ، والأوزاعي ، والزهري ، وعبد الرحمن بن يزيد ابن جابر ، وغيره . وثبيّقه ابن معين . وقال الدارقطني : ليس به بأس تابعي مستقيم . وتوفي سنة ست وعشرين وماية ، وروى له البخاري ، وابن ماجه .

قال كلثوم بن زياد : أدركت سليمان بن حبيب والزهري يفتيات بذلك \_ يدني بشاهد وعين \_ ، وكان سليمان بن حبيب قاضي أهل المدينة ثلاثين سنة يقضي باليمين مع الشاهد بالمدينة ودمشق .

وقال سلمان : قال لي عمر بن عبد العزيز : ما أَقلَنْتَ السفهاءَ من أيمانهم فلا تقليم العتاق والطلاق ، انتهى .

وقال ابن حجر (١): سلمان بن حبيب المحاربي الدارائي ، أبو أيوب ، و'يقال أبو بكر ، و'يقال أبو ثابت ، الدمشقي ، قاضيها

روى عن عامر بن لدين الاشعري ، والوليد بن عبادة بن الصامت ، وعنه الزهري وهو من أقرائه ، وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، وعثمان بن أبي العاتكة ، وأبو كعب ، وأبوب بن مالك بن موسى السعدي البلقاوي ، وعبد الوهاب بن بخت .

قال أبو داود : قضى بدمشق أربعين سنة .

وقال ابن سعد (٢) وغير واحد : مات سنة ست وعشرين ومئة - وهو الصحيح . وقيل سنة عشرين . وحكى ابن حبان في الثقات قولاً آخر أنه مات سنة خمس عشرة ، وقال : ولا"، عمر بن عبد العزيز القضاء بدمشق .

 $\star$ 

<sup>(</sup>١) في تهذيب التهذيب ٤ : ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) في الطبقات ٧/٧ : ١٦٣ .

17-

[ ثم تولى بعده الحارث (۱) بن يمجد الاشمري . ولي قضاء دمشق <sub>الحارث الأن</sub> زمن الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، مات ( ٣٤٤ آ ) سنة ثلاث وأربمين ومئة ( ٣٤٤ ب ) ]

 $\star$ 

-13 <u>- 13 .</u> سالم بن عبد

الحاربي

قال الصفدي في الوافي ، في حرف السين المهملة : سالم <sup>(٢)</sup> بن عبد الله ، أبو عبيد الله المحاربي ، قاضي دمشق . من ساكني داريا ، من

روی عن مکحول ، ومجاهد ، وسلیمان بن حبیب الحاربی قاضی دمشق ، روی عنه الاوزاعی وغیره .

َّحَمَلَةُ القرآنُ بمن يحضُرُ الدراسةُ في جامع ( ٢ آ ) دمشق .

قال ابن أبي حاتم : 'سئل أبي عنه فقال : صالح الحديث .

وقال أبو زرعة : هو من قضاة دمشق ، في الطبقة الثالثة . وكان

مجلس عند باب البريد .

 $\star$ 

**ـــكا ا** محمد بن

[ ثم تولى بمده محمد (٣) بن عبد الله بن لبيد الأسدي . ولي قضاء دمشق في خلافة مروان بن محمد الجمدي آخر (٤) خلفاء بني أمية . وكانت ولايته بمد سالم بن عبد الله . قاله الوليد بن مسلم وغيره . وكان ابن لبيد من حملة القرآن ، وممن يحضر دراسته في جامع دمشق (٥) . وكان بقعد عند باب الساعات . مات سنة خمسين ومئة (٣٤٤ ب) ] .

 $\star$ 

<sup>(</sup>١) لم أجد له ترجمة في الصادر المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، تاريخ ه : ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٣) تهذیب ان عساکر ۲: ۵۵.

<sup>(</sup>٤) ص « احد » .

<sup>(</sup>ه) انظر ابن عماكر ، تاريخ دمشق ( القسم الأول من الجلدة الثانية ) ص . ه .

الحر اساني

\_10

آثم تولی بعده مسافر <sup>(۱)</sup> الخراسانی : قال ابن عساكر ؛ ولي قضاء دمشق في خلافة المنصور وولاية محمد بن الا'شمث الخراساني على دمشق سنة أربعين ومئة . واستمر الى ان عزله ابن الاشمث ، وأعاد عمامة بن نزيد الى دمشق ثاني مرة (٢) . ومات مسافر سنة ثلاث وخمسين وَمِنْهُ ، وَمَاتَ عُمَامَةً سَنَةً ثلاث وسَتِينَ وَمِنْهُ . ( ٣٤٤ بِ ) ]

-17

بن عمرو

ابن نرید ، وکانت وفاة مسلمة سنة إحدى وستین ومئة بدمشق . ( ٣٤٤ ب )

-17

ب عبدالعزيز

[ ثم تولى بمدها مسلَّمة (٢) بن عمرو العقيلي • سمع عبد الله بن علي

ابن عبد الله بن عباس ، وولي قضاء دمشق في خلافة المنصور بعد عمامة

وقال الصفدي فيه ايضاً: سويد (٤) بن عبد العزيز بن عير السلمي مولاهم، الدمشق، وقيل إنه حمصي . أصله من واسط، وقيل من

الكوفة . وكان شريك بحيي بن حمزة في القضاء ، وسيأتي . قرأ على يحني بن الحارث ، وترجمته طويلة

قال أبو زرعة وجماعة : مات سنة أربع وتسمين ومئة (٥) . قال دحيم : سمعتمُه يقول : ولدتُ سنة أعان ومثة . روى له الترمذي وابن ماجه . انتهي .

<sup>(</sup>١) لم أجد له ترجة في المصادر المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) لم يرد ذكر تمامة قبلًا في الأصلين.

<sup>(</sup>٣) لم أجد له ترجمة في المصادر الطبوعة .

<sup>(</sup>٤) آبن العاد ، شدرات ١ : ٠٤٠ .

<sup>(</sup>ه) ص « اربع وسبعين ومئة » . والتصحيح من الشذرات .

- المراح الجي بن -

قال الذهبي في « العبر » في سنة ثلاث وثمانين ومئة : وفيها الفقيه أبو عبد الرحمن يحبى (١) بن حمزة الحضرمي البتلهي (٢) . قاضي دمشق ومحدثها ، وله ثمانون سنة .

قال دحيم : هو ثقة عالم عامل .

قلت : روى عن عروة بن رويم وأقرانه من التابعين . وولي القضاء دهراً أظن " ثلاثين سنة • انتهى •

وقال ابن حجر (٢): يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي أبو عبد الرحمن [ البتابي ] الدمشقي القاضي من أهل بيت لهيا . روى عن الأوزاعي، وعبد الرحمن بن يزيد بن أبي جابر ، وثور بن يزيد ، ونصر ابن علقمة ، وزيد بن واقد ، وسلمان بن أرقم ، وسلمان بن داود الخولاني ، وعمرو (٤) بن مهاجر ، ومحمد بن الوليد الزبيدي ، ومحمى ابن الحارث الذماري ، ويزيد بن أبي مريم الشامي ، وجماعة . وعنه ابنه محمد ، وابن مهدي ، والوليد بن مسلم ، وجماعات .

قال النسائي : ثقة ٠

وقال يمقوب بن سفيان : ثنا هشام بن عمار ، ثنا يحيى بن حمزة : وكان قاضياً على دمشق ثقة .

وقال عمرو بن دخيم : أعلم أهل دمشق بحديث مكحول : الهيثم ابن حميد ، ومحبى بن حمزة .

وقال مروان بن محمد : استقضاء المنصور سنة ثلاث وخمسين ، فلم يزل قاضيًا حتى مات . وذكره ابن حبان في الثقات وقال : ولد سنة

<sup>(</sup>١) ابن العاد ، شدرات ١ : ٥٠٠ ؛ أبن حجر ، تهذيب ١١ : ٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ص « السلمي » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في تهذيب التهذيب ١١ : ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٤) ص « عمر » التصحيح من التهذيب .

ثلاث ومئة ، ومات سنة ثلاث وثمانين . وكذا قال أبو مسهر وغيره . وقال ابو سلمان بن زَبْر : والد سنة اثنتين .

×

هن بن يو يد

العدوي

[ ثم تولى بمده عبد الرحمن (١) بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمداني . ولي قضاء دمشق زمن المهدي ، وكان المهدي ولا". وقال ابو مسهر : قدم المهدي دمشق فولى" عبد الرحمن بن يزيد بن أبي مالك سنة ثلاث وستين ومئة . .

ثم أعيد الى قضاء دمشق يحيى بن حمزة بعد عبد الرحمن بن نريد زمن الهادي ، ولم نزل بحيى على القضاء الى أن مات سنة ثلاث وثمانين ومئة ، وقيل سنة اثنتين وثمانين ومئة . ( ٣٤٤ ب )

\*

[ وتولى بعده عمرو (٢) بن أبي بكر بن محمد بن عبد الله بن عمرو أبن حبيب بن تميم القرشي العدوي . ولي قضاء دمشق زمن الرشيد ، وكمانت ولايته بعد يحبى بن حمزة كما قاله الوليد بن مسلم وغيره ، ولم يزل على القضاء الى أن مات في الفتنة التي كانت بين الامين والمأمون يزل على القضاء الى أن مات في الفتنة التي كانت بين الامين والمأمون سنة أربع ( ٣٤٥ ) ]

 $\star$ 

<sup>(</sup>١) لم أُجِد له ترجمة في المصادر المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) لم اجد له ترجمة في المصادر المطبوعة .

تم تولى بعده عبد الأعلى (١) بن مسهر بن عبد الاعلى بن مسهو عبدالاعلى، ن مسهو عبدالاعلى، ف المدمشقي الحافظ الارمام، شيخ الارسلام في الشام.

ولا في صفر سنة أربعين ومئة ، وقرأ الفرآن على أيوب بن تميم ، وغير. . وولي قضاء دمشق كرها .

قال ابو الحسن محمد بن الفيض الفساني : خرج على بن عبد الله ابن خالد بن يزيد بن معاوية السفياني سنة خمس وتسعين ومئة ، فولسي الفضاء بدمشق عبد الاعلى بن مسهر الفساني ، ويكنى أبا مسهر ، كرها . ثم لما خلع على بن عبد الله تخسى أبو مسهر عن القضاء ، فلم يل القضاء بدمشق أحد بعد ذلك حتى قدم المأمون .

وقال أبو زرعة الدمشق : قال لي احمد بن حنبل : كان عندكم الائة اصحاب حديث : مروان، والوليد، وأبو مسهر .

وقال غيره: كان عظيم القدر من الشامبين ، كثير العلم والأخمار وقال الخطيب البغدادي : كان أبو مسهر من أعلم الناس بالمغازي وأيام الناس .

قال الشيخ شمس الدين محمد بن طولون : وقد امتحن بالقول بخلق القرآن وها انا أذكره ملحصاً فأقول :

قال على بن عثمان النفيلي الحر"اني : كنا بدمشق على باب أبي مسهر جماعة من أصحاب الحديث ، فمرض أياماً ، ثم دخلنا عليه نعوده نقلنا له : يا أبا مسهر ، كيف أنت ؟ قال : أصبحت والحمد لله في عافية ، راضياً عن الله عز" وجل ، ساخطاً على ذي القرنين حيث لم يجعل السد" بيننا وبين أهل العراق كما جعل بين أهل خراسان وبين يأجوج ومأجوج .

<sup>(</sup>١) ان حجر ، تهذیب التهذیب ۲ : ۹۸

ألم كان بعد هذا الا يسيراً حتى وافى المأمون سنة خمس عشرة ومائمين فنزل بدير مران ومكانه المعروف بالسهم الى قرب النيرب خارج دمشق بسفح قاسيون . والمتقدمين في هذا الدير أشعار كثيرة ليس هذا موضعها فعمر المأمون هذا الدير وبنى القبيبة التي فوق الحبل . وكان يأمر بالليل بمجامر عظيمة فتوقد ، ومتجعل في طشوت كبار ، ومندلتي من فوق الحبل من عند القبيبة بسلاسل وحبال ، فتضيء له الغوطة فيبصرها بالليل

قال: وكان لا بي مسهر حلقة في جامع دمشق بين العشاء والمتمة عند حائطه (۱) الشرقي ، فينا أبو مسهر ليلة من الليالي جالس في مجلسه اذ دخل المسجد ضوء عظم ، فقال أبو مسهر: ما هذا ؟ قالوا: هذه النار التي تدلتي من الجبل لا مبر المؤمنين حتى تضيء له الغوطة . فقال أبو مسهر: ﴿ أَبَنُونُ بَكُلُ رِيعَ آية تَعْبُتُونَ ، وَتَخَذُونَ مصانع لعله تخلدون ﴾ (۲) وكان في حلقة أبي مسهر صاحب خبر الهأمون ، فرفع ذلك الى المأمون ، فقدها عليه ، فلما رجع المأمون المتحن الناس بالقول بخلق القرآن ورد كتابه على عامله بها اسحاق بن يحيى بن معاذ ، وذلك سنة عمل عشرة ومائتين ، بحمل أبي مسهر الفستاني اليه ليتوالى المأمون محنته ، قال : فلما دخل على المأمون بالرقة ، وقد ضرب رقبة رجل وهو مطروح بين يديه ، فوقف أبو مسهر بين يديه في تلك الحال ، فامتحنه فلم يجبه ، فأمر به فوضع في النطع التضرب رقبته ، فأجاب وهو في النطع ، فأمر به فوضع في النطع التضرب رقبته ، فأجاب وهو في النطع ، النطع فأجاب ، فأمر به أن يوجة الى بغداد .

<sup>(</sup>١) ص « حائطها » .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ٢٦ : ١٢٨ .

وذكر ابن سدد (١) في « الطبقات ، أن المأمون قال له : لو قلت ذلك ـ يعني القول بخلق القرآن ـ قبل أن أدعو لك بالسيف لقبلت منك وردد أنك الى بلادك وأهلك ، ولكنك تخرج الآن فنقول : قد قلت ذلك خوفا من القتل ، أشخصوه الى بغداد ، واحبسوه بها حتى يموت ؛ فاشخص من الرقة الى بغداد في شهر وبيع الآخر سنة أنمان عشرة وما نتين ، وأقام أبو مسهر عند اسحاق بن ابراهيم محبوساً مكر ما أياما لا تبلغ مئة يوم ، ثم مات في غرة وجب من السنة المدكورة ، ود فن بباب التبن ، وشهد جنازته خلق كثير من أهل بغداد رحمه الله تمالى . قال وقد عامل المأمون أبا مسهر بتهام الآية ، وذلك قوله ﴿ واذا بطشتم بطشتم بطشتم جبارين ، الآية ﴾ (٢) ( ٣٤٥ ب ) ] .

\*

وقال الذهبي في د المبر ، في سنة أربع وتسمين ومئة : وفيها عمسه د (٣) بن حرب الحولاني الاثرش الحمصي ، قاضي حمص ثم دمشق روى عن الزبيدي فأكثر ، وعن محمد بن زياد الاثلماني ، وكات حافظاً مكثرا . انتهى

روی عنه خلق •

قال ابن سعد : (١) ولي قضاء دمشق ، روى له الا<sup>1</sup>ربعة . وله ترجمة طويلة .

\*

-77-

محمد من سدو د

<sup>(</sup>١) لم أحد هذا النص في المطبوع من الطبقات .

<sup>(</sup>٢) منورة الشمراء ٢٦ : ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر ، تهذیب ۹ : ۱۰۹ ؛ ابن العاد ، شذرات ۱ : ۳۶۱ .

 <sup>(</sup>٤) في الطبقات ٢/٧: ٢/٧ ، ما نصه : « محمد بن حرب الأبرش الحولاني ،
 ويكني أبا عبد الله . وقد ولي تضاء دمشق » مما يدل على أن النسخة المطبوعة من الطبقات ناقصة .

-44-تد بن بكار

-12-

بن يحين هزة

-40-

اعيل بن عبدالله

وقال الذهبي فيها أيضاً في سنة ست عشرة ومائتين ؛ وفيها قاضي دمشق أبو عبد الله محمد (١) بن بكار بن بلال العاملي (٢) . أحذ عن

سميد بن عبد العزيز وطبقته ، وكان من العلماء الثقات . انتهى روى عنه سعيد بن بشير، ومحمد بن راشد المكحولي، وحماعات كثيرة .

ذكره أبو زرعة في أهل الفتوي بدمشق وقال : شهدت جنازته

منصرَ فَه من أَلْحَج في المثقبال سنة ست عشرة وماثنين • وقال ابن أبي حاتم : كَتْبِ أبي عنه سنة خمس عشرة ومائتسين .

وُسئل عنه فقال : صدوق . وذكره ابن حبان في الثقات وقال : مات سنة ست عشرة وماثنين ، وكان مولده في سنة آئنتين وأربمين ومئة .

وقال الصفدي : محمد (٣) بن يحيى بن حمزة السلمي البتلمي ، نسبة الى بيت لهيا . قاضي دمشق ، وابن قاضها . روى عن أبيه ، وجده . وذكر له ابن منجوله ترجمة في كتاب ورجال مسلم، . وتوفي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين .

وقال بمضهم : اسماعيل (٤) بن عبد الله بن خالد بن يزيد القرشي المبدري يم أبو عبــد الله يم وقيل أبو الحسين يم الرَّقي يم المعروف

باليتشكري . قاضي ( ٦٤ ) دمشق ٠

<sup>(</sup>۱) ابن حجر ، تهذیب ۹ : ۷۶ ؛ ابن العاد ، شذرات ۲ : ۳۸ . (٢) ص « العاتكي » ، النصحيح من تهذيب التهذيب . (٣) النجوم الزاهرة ٢:٠٠٠ ؛ وجعل وفاته سنة ٢٣١ .

<sup>(</sup>٤) لم يترجم له في النجوم ولا الشذرات .

روى عن أبي إسحاق الفزاري ، والوليد بن مسلم ، ومحمد بن ربيغ السكلابي وغيرهم ، روى عنه ابن ناصر ، وابنه أحمد بن اسماعيل ، وأبو يملى ، وأبو حاتم، والباغندي ، وغيرهم . ذكره ابن حبّان في الثقات . قال محمد بن الفيض الفسّاني : ولا "، ابن أبي دؤ آد القضاء بدمشق ثم عزله بجبي بن أكثم ،

قال ابن علان الجوابي : مات بعد الاثربيين وماثنين . انتهى

\*

-17-

يحي بن أكثر

-۲٧-

محمد بن هاشم

وقال الذهبي في « مختصر تاريخ الاسلام » في سنة تسع وثلاثين ومائتين : وفيها 'عزل قاضي القضاة يحيى (١) بن أكثم وأُخذَ منه مئة آلف دينار . انتهى

وقال في سنة أربمين ومائتين : مات قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤآد الايادي . وكان فصيحاً بليناً جواداً ممدّحاً جهمياً ، وأصابه الفالج قبل موته بأربع سنين ، و'نكب وأهين (٢) . انتهى

وقال في سنة اثنتين وأربدين : وقاضي القضاة بحبى بن أكثم المروزى ثم البندادي ، عن تسع وسبدين سنة . وله مصنفات ، وكان مجتهدا .

\*

[ وتولي بعده محمد (٣) بن هاشم بن ميسرة . ولي قضاء دمشق في خلافة المتوكل من قبل يحيي بن أكثم بعد عزل اسماعيل بن عبد الله

<sup>(</sup>١) الخطيب ، تاريخ بغداد ١٤: ١٩١ ؛ ابن المهاد ، شذرات ٢: ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) ابن تغري بردي ٢: ٢٣٩ ؛ ابن المهاد ، شذرات ٢: ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) لم يترجم له ابن الماد ولا ابن تغري بردي .

الیشکري (۱) . ثم نقل محبی بن آکثم محمد بن هاشم هـذا الی قضاء حمص ومات سنة إحدی و خمسین ومانیین ( ۳٤٥ ب ) آ

<u>-</u>۲۸-

د بن اسماعیل

\_r9-

مد الحميد بن

عبد العزيز

وقال ابن حجر في « تهذيبه » (٢) : محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن مقسم السدّي ، أبو عبد الله ، وتقال أبو بكر البصري ، المعروف أبوه بابن عليّة ، نزل دمشق وولي القضاء بها .

روى عن عبد الرحمن بن مهدي، وخلائق ، قال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات وتال : أيغرب .

وقال محمد بن جعفر بن. ملاس (٣) : ثنا القاضي محمد بن اسماعيل ابن علية ، الثقة الرضى ، قال محمد بن الفيض : عزل محيي بن أكثم

وتولى جعفر بن عبد الواحد النضاء ، فولتّى محمد بن اسماعيك

ومائتين ، وولي بعده أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزبز .

\*

وقال الذهبي في د مختصر تاريخ الاسلام ، في سنة اثنتين وتسمين ومانتين : وقاضي القضاة أبو حازم عبد الحميد (٤) بن عبد العزيز الحنني بغداد ، وكان من قضاة العدل . وكان عند الموت يبكي ويقول : يا رب المن القضاء الى القبر ؟ انتهى

\*

<sup>(</sup>١) ص « السكري » .

<sup>(</sup>۲) تهذیب ۹ : ۵۰ ؛ وانظر ان العاد ، شدرات ۲ : ۳۱۶ .

<sup>(</sup>٣) ص « سلاس » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) ابن تغري بردي ٣: ١٥٨ ؛ ابن العاد ، شدرات ٢: ٢١٠ .

٣٠ \_

احمد بن علم

وقال ابن حجر (١): أحمد بن علي بن سعيد بن ابراهيم القرشي الاثموي ، أبو بكر المروزي ، قاضي دمشق .

روى عن على بن المديني ، واحمد ويحيى ابني أبي شيبة (٢) ، وأبي بكر (٣) القطيمي ، وأبي خيثمة ، وشيبان بن فروخ ، ومحمد بن عباد المكي (٤) ، وخلق كثير . وعنه النسائي فأكثر ، وابن جوصا ، وأبو عوالة ، والطبراني ، وجماعة ، قال النسائي : ثقة ، وقال في موضع آخر : لا بأس له .

قال أبو سليان بن زَبْر وغيره: مات سنة اثنتين ولسمين وماثتين . زاد أبو [ احمد ] (°) المفسّر: يوم الاربماء، ودفن يوم الحيس لحسس عشرة خلت من ذي الحجة ، وبلغ لسمين سنة أو دونها . وكان فاضلاً له تصانيف وقع لنا منها « كتاب العلم » و « كتاب الجمعة » ، و « مسند أبي بكر ، وعثمان ، وعائشة » وغير ذلك . وكان مكثراً شيوخاً وحديثا . انتهى

×

٣١\_

محمّد بن الج

وقال الصفدي" في « تاريخه » في المحمدين : قاضي دمشق الجمحي ، محمد ابن القابس بن محمد بن عمر الجمحي (٦) القاضي . أصله من البضرة ، وسكن دمشق بعسد التسمين ومائنين ، وكان ورعاً فاضلاً عفيفا . جاءه

<sup>(</sup>١) في تهذيب التهذيب ١ : ٦٢ ؛ وانظر ابن العاد ، شذرات ٢ : ٢٠٩ ؛ ابن تغري بردي ، النجوم ٣ : ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) ص « وأحمد بن يحي وابني ابي شبية » والتصحيح من تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٤) ص « الملكي » ، التصحيح من التهذيب .

<sup>(</sup>٥) تماقطة من ص ، اضفناها من التهذيب .

<sup>(</sup>٦) لم أجد له ترجمة باسم « محمد بن القابس » في الوافي ( مخطوطة أحمد الثالث ) .

ابن زنبور الوزير ، ومعه كيغلغ فجلسا . فقال له الوزير : الأمير كيغلغ جاء في حكومة يشتهي ان تفضي على اختلاف العلماء . فغمض عينيه وقال : لا أفتحهما وأنتها جالسان .

توفي بدمشق سنة سبع وتسمين ومائتين · وبقي البلد ، يعني دمشق ، شاغراً من قاض أياماً حتى وليه أبو زرعة محمد بن عثمان · انتهى

\*

- 37

بو زرع**ة** . بن عتمان

قال الذهبي في كتابه « المبر » في سنة اثنتين وثلاث مئة : والقاضي أبو زرعة محمد (١) بن عثمان الثقني ، مولاهم ، قاضي دمشق بعد قضاء مصر . وكان جده يهودياً فأسلم . انتهى

وقال النقي بن قاضي شهبة في « الطبقات » : محمد بن عثمان بن ابراهيم ابن أزر عة الثقفي ، مولاهم ، الدمشقي أبو ( ٣٥ ) زرعة ، قاضي دمشق . وكان قبل ذلك على قضاء مصر الأحمد بن طولون مدة ثماني سنين . ذكر ابن زولاق في « تاريخ قضاة مصر » قال : وكان يذهب إلى قول الشافعي ويوالي عليه . وكان يهب ان يحفظ « مختصر المزني » مئة دينار ، وهو الذي أدخل مذهب الشافعي دمشق وحكم به القضاة ، وكان الغالب عليها مذهب الأوزاعي ، وكان أكولاً يأكل سل مشمش ، توفي سنة اثنتين مؤلاث مئة .

وقال الصفدي في « وافيه » : أبو زرعة الدمشقي محمد بن عثمان بن ابراهيم بن زرعة القاضي ، أبو زرعة الدمشقي الثنني ، مولاه . كانت

<sup>(</sup>١) إَلكَندي ، قَشَاةً مصر ص ١٥١ ؛ إن كثيبر ، البداية ١٠ : ١٢٠ ؛ ابن تغري آبردي آب النجوم ٣ : ١٨٣ ؛ ابن الباد ، شذرات ٢ : ٢٣٩ .

داره بنواحي باب البريد (١) . ولي قضاء مصر سنة أربع وتمانين ومائيين ومائيين وولي قضاء دمشق . وكان جده يهوديا فاسلم . وكان حسسن المذهب ، عفيفا ، منثبتا . وكان قد نزع الطاعة وقام مع أحمد بن طولون وخلع الموفق ، ووقف عند المنبر يوم الجمعة وقال : يا أينها الناس ! أشهدكم أني قد خلمت أبا أحمق كما 'يخلع الحاتم من الاصبع فالعنوه . فعل ذلك أبو زرعة بأمر ابن طولون سنة احدى وسبعين ومائيين . ثم إن النيصرة كانت بأمر ابن طولون سنة احدى وسبعين ومائيين . ثم إن النيصرة كانت محمد الموفق ، فحمل أبو زرعة إليه مقيدا . ثم عفا عنه . ولما مقيدين إلى أنطاكية رآم المعتضد يوما سائرين في الحامل فاستحضره ، مقيدين إلى أنطاكية رآم المعتضد يوما سائرين في الحامل فاستحضره ، وقال : أيدكم الفائل أبا أحمق ؛ فقال أبو زرعة : أصلح الله الأمير ! أشهد ك أن نسائي طوالق ، وعبيدي أحرار ، ومالي في سبيل الله إن كان أشهد ك أن ترمى بالنصب ، انهى كلام ألوافي

 $\star$ 

\_ 44 \_

عبيد الله بن مج

[ وتولى بمده عبيد الله (٣) بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الممري . ولي القضاء بحمص وقنسرين وأنطاكية والثنور الشامية ، وقدم دمشق أيام أحمد بن طولون . ولي قضاء دمشق في أبام خمارويه بن أحمد بن طولون بعد أن عزل عن ذلك أبا زرعة . ثم عزله خمارويه وأقراه على الاثردن وفلسطين .

<sup>(</sup>١) ورد ذكر هذه الدار في تاريخ دمشق (القدم الأول من الجالدة الثانية)

<sup>(</sup>٢) ص « من » التصحيح من الوافي ( مخطوطة احمد الثالث ) .

<sup>(</sup>٣) لم أجد له ترجمة .

قال ابن يونس : قدم مصر وحد"ث بها سنة ثلاث ولسمين ومائتين ومات سنة أربع وتسعين وماثنين .

ثم أُعيد أبو زرعة إلى قضاء دمشق نائبًا في أيام ابن طولون بمدأن عزل عبيد الله الممري ، ثم عزل أبو زرعة من قبل محمد بن سلمان الواثقي الكاتب صاحب الشرطة ببغداد ( ٣٤٦ ب ) ]

- 22 -

حمد بن المعلسي

- mo -

لحسن بن محسد

ابي زرعة

قلتُ : قال بمضهم (١) : أحمد بن المملِّي بن يزيد الأسدي ، أبو بكر

الدمشقي ، نائب أبي زرعة في قضائها .

روى عن سلمان بن عبد الرحمن ، وصفوان بن صالح ، وغيره ، روى عنه النسائي ، وابن جوسا ، والطبراني ، وخيثمة ، وغيره .

قال محمد بن بوسف الهروي : مات في شهر رمضان سنة ست وثمانين

ومائتين .

قال النسائي : لا بأس به ، والله أعلم .

قال التقي بن قاضي شهبة : الحسن (٢) بن محمد بن عثمان ، أبو عبد الله

ابن القاضي أبي زرعة قاضي دمشق وابن قاضيها . ثم ولي قضاء من سنة أربع وعشرين ، وتوفي يوم عيد الأضحى سنة سبع وعشرين و؟لاث مئة عصر ، أنهى

(١) النص من ابن حجر في التهذيب ١ : ٨٠ ؛ وانظر ابن تغري بردي

النجوم ٣: ١٢١ .

(٢) لم أجد له ترجمة .

محد بن

الرز

وقال أيضاً : محمد بن أحمد بن المرزبان (١) ، القاضي المرزباني .

نلقي قضاء دمشق بعد أبي زرعة من قِبل المقتدر ، فبقي أشهراً ومات .

وقال أيضاً في سنة سبع وثلاث مئة : عمر بن الحسن بن نصر بن

[ وتولى بعده محمد (٣) بن المباس بن محمد بن عمرو البصرى ولي قضاء

وقال في سنة عشر وثلاث مئة : عمر بن الجنيد (٤) القاضي . حكم

بدمشق . وحدث عن يعقوب الدورقي ، وأحمد بن المقدام، وعنه جماعة .

دمشق بعد أبي حفص الحدث ، فشكرت سيرته ( ٣٤٦ ب ) ]

محمد بن طرخان (٢) ، أبو حفص الحلي . حدَّث عن لوبن ، ومحمد بن

أبي شيبة . وعنه الآجر"ي ، وأبو حفص الزيات . ولي قضاء دمشق .

وثَّقه الدارقطني . وحدَّث في هذه السنة ، وتوفي بعدها

(١) لم أجد له ترجمة . (٢) لم أجد له ترجمة . (٣) لم أجد له ترجمة . (٤) لم أجد له ترجمة ٠

انتهى ذكره فيمن مات سنة أربع وثلاث مئة .

احمد س اعيل

وقال في سنة عشر وثلاث مئة : محمد بن أحمد بن اسماعيل (١) ، أبو عبد الله التوكاني ( ؟ ) القاضي المالكي حدَّث عن بندار ، ومحمد بن المثنى، ونصر بن علي ، وجماعة . وعنه أحمد بن كامل القاضي ، والطبراني وحمزة الكتاني وطائفة .

وني قضاء دمشق سنة ست وثلاث مئة ، بعد عمر بن الجنيد . 'عزل في أول سنة عشر فرجع إلى البصرة ، وتوفي بها في سلخ السنة . انتهى

بن سحد

ويي

وقال في سنة خميس عشرة وثلاث مئة : عبد الله بن محمد بن جعفر (٢) أبو القاسم القَمَرُ ويني ، الفقيه . قاضي دمشق نيابة ، كما في ﴿ العبر ﴾ ، الشافعي . ثم ولي قضاء الرملة ، ثم سكن مصر وحدث عن يونس بن عبد الأعلى ( ٣٦ )، ومحمد بن عوف الجمحي، والربيع المرادي، وجماعة .

وعنه ابن عدي ، وأبن القرىء ، وابن الظفيّر ، وجماعة . قال ابن يونس : كان محموداً وله حلقة للارشغال بمصر والرواية ،

وكان 'يظهر عبادة وورعا ، وكان يفهم الحديث ويحفظه .

قال الدارقطني : كذاب ، ألَّف « سنن الشافعي ، وفيها نحو ماثني حديث لم "يحدُّث بها الشافعي ، خلط في آخر عمره ، ووضع أحاديث على متون فافتضح .

وقال ابن يونس : 'حرقت الكتب في وجهه وتركوا مجلسه . انتهى

<sup>(</sup>١) لم أحد له ترجمة .

<sup>(</sup>٢) ابن العاد ، شذرات ٢ : ٢٧٠ ؛ ابن تغري بردي ، النجوم ٣ : ٢١٩ .

24 -

على بن محمد النخمي

وقال في سنة أربع وعشرين وثلاث مئة : علي (١) بن محمد بن الحسن ، أبو القاسم النخمي الكوفي ، الفقيه الحنفي المعروف بابن كاس (٢) من ولد الأشتر النخمي .

سمع من جماعة . وعنه ابن زَبْر ، والدارقطني ، وأبو حفص بن شاهين ، وغيره .

ولي قضاء دمشق وغيرها ، وكان اماماً في الفقه كبير القدر . غرق يوم عاشورا فأُخرج من الماء وفيه حياة ، ثم مات .

له كتاب يغض فيه من الشافعي ، ورد عليه الشيخ نصر المقدسي .

24-الحسن بن ا

22\_

الجسين بن ان ابي ز

وقال في سنة سبع وعشرين وثلاث مئة : الحسن (٣) بن القاسم بن دحيم عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي ، القاضي أبو علي ٠

حدث عن أبي أمية الطرسوسي ، والعباس بن الوليد البيروني ، وجماعة وعنه ابن المظفر ، وأبو بكر بن المقرى • •

وكان أخبارياً علاَّمة ، توفي بمصر في المحرِّم ، انتهى

وقال في سنة سبيع وعشرين وثلاث مئة . الحسين (٤) بن محمد بن عَبَّانَ الدمشقي ، أبو عبد الله بن أبي أزر عة . قاضي دمشق وأبن قاضيها . ولما غلب الاخشيد على ديار مصر أقام الحسين في القضاء ، وكان قضاء

<sup>(</sup>١) ابن تغري بردي ، النجوم ٣ : ٢٦٠ .

 <sup>(</sup>۲) ص «كاش» والتصحيح من النجوم ٣ : ٢٦٠ حاشية رقم ١ .

 <sup>(</sup>٣) ابن تغري بردي ٣: ٢٦٥ ، وفيه الحدين بن القاسم الكوفي .

<sup>(</sup>٤) الكندي ، قضاة مصر ص ١٥٧ ، ١٥٧ .

مصر إلى ابن أبي الشوارب، وهو مقيم ببغداد يستخلف من يشاء . فكتب بالعهد إلى الحسين، وركب بالسواد، وقرىء عهده، واستناب الامام أبا بكر بن الحداد، وكان الحسين كبير القدر معظيّاً نفسه بمنطقه، وكان ينفق على مائدته في الشهر أربع مئة دينار، والسعت ولايته، وجمع القضاء بمصر والشام، وكثرت نوّابه، ولكن لم تمتد أيامه، وكان كريماً جواداً عارفاً بالقضاء، منفذاً للأحكام، توفي يوم عيد الاضحى عصر عن ثلاث وأربعين سنة ، انتهى

\*

- 20

یا بن احمد

وقال الذهبي في كتابه « العبر » في سنة ثلاثين وثلاث مئة : وفيها توفي قاضي دمشق زكريا (١) بن احمد بن يحيي بن موسى خت ـ يمني بخاء مفتوحة ومثناة فوقانية مشددة ـ ، البلخي الشافعي . وهو صاحب وجه . روى عن أبي حاتم الرازي وطائفة .

ومن غرائب وجوهه: إذا ما شرط (۲) في القراض أن يممل رب المال مع العامل جاز . انتهى

وقال الصلاح الصفدي : زكريا بن أحمد بن الحارث بن محي بن موسى خت ، أبو محيي البلخي ، ولي قضاء دمشق أيام المقتدر ، وكان من كبار أصحاب الشافعي وأصحاب الوحوه ، ومن غرائبه أن القاضي إذا أراد نكاح من لا ولي لها له أن يتولتي طرفي المقد ، قال الرافي : إنه لما كان قاضياً بدمشق تزوج امرأة ولي أمرها بنفسه ، وتوفي سنة ثلاثين وثلاث مئة ، وروى عن أبي حاتم الرازي ، وعبد الله بن أحمد بن حنيل ، وأحمد بن خيمة ، وغيره ، وروى عنه أبو الحسين الرازي ،

<sup>(</sup>١) ابن العاد ، شذرات ٣ : ٣٣٦ .

<sup>(</sup>۲) ص «اذا شرط ما ».

وأبو بكر بن الحداد ، وأبو الحسن محمد بن الحسين بن ابراهيم بن عاصم وقال : حدثنا شيخ الشافعيين بدمشق ، وهو من أهل بيت علم ببلخ ، أبوه وجده ، وذكره الأسدي في « طبقات الفقها ، وقال : فات وطنه لأجل الدين ومسح عرض الأرض ، وسافر إلى أقاصي الدنيا ، وكان حسن البيان عذب اللسان في الجدل ، توفي بدمشق في ربيع الأول وقيل الآخر من السنة المذكورة .

\*

[ ثم تولى بمده عبد الله (۱) بن أحمد بن زَبْسِ الزَاهِد. ولي قضاء دمشق بعد عزل القاضي زكريا ، واستمر بها إلى أن عزل في ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وثلاث مئة ( ٣٤٧ ) ]

\*

[ ثم تولى بعده محمد (٢) بن الحسن . ولي من قبل ابن الأشيب وأقام إلى أن مات سنة ثلاثين وثلاث مئة . وتولى بعده عبد الله بن محمد ابن الحسن ( ٣٤٧ ب )]

\*

وقال في سنة ثمان وأربعين وثلاث مئة ؛ عبد الله (٣) بن محمد بن الحسن بن الحصيب بن الصقر ، أبو بكر الاصفهاني ( ٦٧ ) الشافعي .

ــ ۲**۹** عدالة بن

£Y\_

محدین ا

人—

عبد الله : انن الح

<sup>(</sup>١) ابن تفري بردي ، النجوم ٣ : ٢٧٣ ؛ ابن العاد ، شذرات ٢ : ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٢) لم أجد له ترجمة .

<sup>(</sup>٣) الكندي ، قضأة مصر ص ١٦٠ .

حدث عن بهلول بن استحاق ، وأفي شعيب الحراني ، واسماعيل القاضي ، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة وغيرهم . روى عنه ابنه ابو الحسن الخصيب ، والحافظ عبد الغني ، وعبد الرحمن بن النحاس ، وغيره .

ولي قضاء دمشق سنة اثنتين وثلاثين ، ثم ولي قضاء مصر من جهة عجد بن صالح بن أم شيبان ، في آخر سنة السع والاثين كان قد امتنع أن يخلُّف ابن أم شيبان ، فقيل له : يكون ابنك محمد (١) خليفة وأنت الناظر ، ففعل ذلك وحمدت سيرته ، ثم ولي قضاء دمشق سنة نيف وأربمين من قبل المطيع ، واستخلف عليها ابن حذلم .

توفي أبو بكر في المحرم .

ن الحسن

اشي

قال الذهبي : وله تصانيف ، وردٌّ على محمد بن خزعة ، وصنتف كتاباً في الفقه سمًّا. ﴿ الشَّائِلُ الْحِالَسِيَّةَ ﴾ . وتولتَّى ابنتُه بعده بأشهر . انتهى

وقال في سنة ست وأربعين : عمر (١) بن الحسن بن عبد العزيز بن عبد الله بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، القاضي أبو حفص الهاشمي العباسي ، أمير الموسم وقاضي الديار المصرية . كان ورعاً في القضاء ، جيد السيرة ، وافر الدين . استعفى غير مر"ة من القضاء ، وناب عنه أبو بكر بن الحداد . وكان إذا حيج يسد" عنه ابن الحداد . ثم أصرف بعد ثلاث سنين من ولايته في آخر سنة تسع وثلاثين ، وولي بعده ابن الخصيب. توفي أبو حفص في صفر . انتهي . فتأمله مع ما قبله .

<sup>(</sup>١) ص « محت » وهو خطأ ، التصحيح من رفع الإصر لابن حبير ( مخطوطة فيض الله ) .

<sup>(</sup>٢) الكندي ، قضاة مصر ص ١٦٠ .

ــ • **هُ** ابراهم بن

الساشمر

وقال الذهبي في سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة : وفيها أبو اسحاق ابراهيم (١) بن محمد بن أبي ثابت السامرّيي القاضي . نزيل دمشق ، ونائب الحسكم بها ، وصاحب « الجزء » المشهور .

روى عن الحسن بن عرفة ، وسعد الله (٢) بن نصر، وطائفة من المراقيين ، والشامييين ، والمصريين ، وثاقه الخطيب ، وتوفي في ربيع الآخر ، انتهى

\*

ان حا ابن حا

وقال الذهبي أيضاً في سنة سبع وأربدين وثلاث مئة : وفيها توفي القاضي أبو الحسن بن حذكم . وهو أحمد (٣) بن سليات بن أبوب الأسدي [ الاوزاعي المذهب]

روى عن بكار بن قتيبة القاضي، وطائفة ، والب في قضاء بلده . وَهُو حَمْنُ كَانِتُ له حَلْقَةً بِجَامِع دَمْشَقَ يُدُرُسُ فِبِهَا مُذْهِبِ الْأُورَاعِي.

وقال الأسدي فيها: أحمد بن سلهان بن أيوب بن داود بن عبد الله بن حَدْثُم ، أبو الحسن الأسدي الدمشقي القاضي الفقيه ، الأوزاعي المذهب ، سمع أباه ، وأبا زرعة ، وبكار بن قتيبة ، وجماعة . وعنه ثمّام الرازي ، وابن سيده ، وغيرها ، وناب في القضاء بدمشق وكان حدْ لم نصرانيا فأسلم .

<sup>(</sup>١) ابن تفري بردي ، النجوم ٣: ٠٠٠٠ ؛ ابن العاد ، هذرات ٣: ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٢) في الشدرات «سعدان» .

<sup>(</sup>٣) ابن تنري بردي ، النجوم ٣: ٣٢١ ؛ ابن العاد ، شذرات ٢: ٣٧٤ .

قال أبو الحسين الرازي: وهو آخر من كانت له حلقة " بحامع دمشق بدرس بها مذهب الأوزاعي .

وقال الكناني : كان ثقة مأمونًا نبيلاً . انتهير

- 04 الحسن بن

الشوارب

لثوارب

وقال أيضاً في سنة سبع وأربمين وثلاث مئة : محمد (١) بن الحسن ابن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد اللك بن أبي الشوارب ، الفقيه القاضي ، أبو الحسن القرشي الاموي البغدادي .

ولي قضاء بغداد ، وكان هو 'يولٿي قضاء مصر ، ودمشق ، وغيرهما ، من يختار ويكتب إليه بعهده . وكان أحد الا جواد ، وكان قبيح الذكر فيما تولاً م، وقد شاع ذلك ، وأعزل عن القضاء قبل موته عدة . توفي في رمضان عن سبع وسبعين سنة . وكان قاضي مدينة المنصور . وهو من بيت الحسبة والقضاء . انتهى

قلت : من هذا البيت ما قال الذهبي في « العبر » في سنة إحدى وستين وماثنين : وفيها الحسن (٢) بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الاعتموي ، قاضي قضاة المعتمد . وكان أحد الاعجواد . انتهى

وقال في سنة ثلاث وتمانين ومائتين : وفيهـا توفي قاضي القضاة أبو الحسن علي (٣) بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الاموي البصري وجماعة . انته*ي* 

<sup>(</sup>١) انظر ابن كثير ، البداية ١١ : ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) ص « ابو الحسن محمد » وهو خطأ . انظر النجوم ٣ : ٣٤ ، والشذرات ٢ : ٢ : ١ . (٣) ترجم له في النجوم ٣: ٩٨ ، وفي الشذرات ٣: ١٨٥ .

وقال في سنة خمسين وثلاث مئة : وفيها تمت أخلوقة قبيحة ، وهي أن أبا العباس عبد الله بن أبي الشوارب ولي قضاء الفضاة وركب بالخلع الحرير المخرمة من دار معز الدولة بالدبادب والبوقات ، وفي خدمته الاعماء . وشرط على نفسه ممكنوب أن يحمل في العام مائتي ألف درهم إلى خزانة معز الدولة . وتألم المطيع وأمم أن يدخل عليه ، فامتنع (١) ، وضمتن آخر الحسبة ، وآخر الشرطة ، واستمر سنتين على قضاء العراق ، شم عن أن لا يأخذ جامكية ، انتهى

وقال الصفدي في المحمدين من الريخه : محمد بن عبد الله بن علي ابن محمد بن عبد الله بن علي ابن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، الفاضي الأموي ، ويرف بالا حنف . كان يخلف أباه على القضاء ببنداد ، وكان سرياً جميلاً ، واسع الا خلق ، كثير الإحسان ، قريباً من الناس ، توفي يوم السبت بعد أبيه شلائة وسبعين يوماً ، سنة إحدى وثلاث مئة ، ودفنا باب الشام ، انتهى

وقال الاسدي في تاريخه في سنة عشر وأربع مئة : وفيها مات القاضي أبو الحسن بن أبي الشوارب أحمد (٢) بن محمد بن عبد الله بن المعباس بن محمد بن عبد اللك بن أبي الشوارب، أبو الحسن الأموي الفقيه، قاضي القضاة بالمراق بعد أبي محمد بن الا كفائي سمع من أبي عمر الزاهد، وعبد الباقي بن قانع، ولم يحدث، ولي قضاء البصرة، ثم قضاء القضاة في رجب سنة خمس وأربع مئة . قال الحطيب (٣) : وكان عفيفا نزها ديناً . وقد قيل إن المتوكل عرض القضاء على محمد بن عبد الملك [ فاحتج بالسن العالمة ] (٤)

<sup>(</sup>١) في المنتظم ان الذي امتنع هو الحليفة ؛ قال : وامتنع الحُليفة من أن يصل البه هذا القاضي في موكب أو غيره ٧:٧

<sup>(</sup>۲) ابن العاد ، شذرات ۳: ۲۰۶

<sup>(</sup>٣) الخطيب ، تاريخ بغداد ه : ٤٧

<sup>(</sup>٤) الزيادة من تاريخ بغداد ليستفيم المعنى

قال أبو العلاء الواسطي: فيرى الناس أن بركة امتناع (١) محمد بن عبد الملك، دخلت (٢) على ولده ، فولي القضاء منهم أربعة وعشرون قاضياً ، ثمانية منهم تقلدوا قضاء القضاة آخرهم أبو الحسن هذا ، وما رأينا مثله جلالة وكرماً . توفي في شوال وله ثمان وثمانون سنة . قال الذهبي : اسناد، عال يذهب بامتناعه ، انتهى

وهذا ما وقفت عليه من قضاة هذا البيت والله أعلم .

- 04

د بن محمد ارني

اح\_\_د

نەلمى

¥

وقال الذهبي في سنة سبع وخمسين وثلاث مئة : وأبو علي بن آدمُ الفزاري محمد (٣) بن محمد بن عبد الحميد ، القاضي العدل بدمشق .

توفي في جمادى الآخرة . روى عن أحمد بن علي القاضي المروزي وطبقته . انتهى

 $\star$ 

وقال أيضاً في سنة سبع وستين وثلاث مئة : والذّه هي أبو طاهر محمد (٤) ابن أحمد بن عبد الله القاضي البغدادي . ولي قضاء واسط ، ثم قضاء دمشق ، ثم قضاء الديار المصربة واستناب على دمشق . وحدّث عن بشر ابن موسى، وأبي مسلم [ الكجي ] وطبقتها . وكان مالكي المذهب ، فصيحاً ، مفوها ، شاعراً ، اخبارياً ، حاضر الجواب ، غزير الحفظ ، توفي وقد قارب التسمين . انتهى

\*

<sup>(</sup>۱) o « یری الباس أن تترك اتباع ... » والتصحیح من تاریخ بغداد (۲) o « فدخل » والتصحیح من تاریخ بغداد

<sup>(</sup>٣) ابن تغري بردي ٤: ٢١ ؛ ابن العاد ، شذرات ٣: ٢٦

<sup>(</sup>٤) ابن تغري بردي ، النجوم ٤ : ١٣٢ ؛ الكندي ، قضاة مصر ص ١٦٠ ؛ «ابن العاد ، شذوات ٣ - ٠٠

وقال الأسدي فيها: محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن (بجبَّيْر (١) القاضي، أبو طاهر الذهلي البغدادي ، نزيل مصر وقاضيها . وله ببغداد في ذي الحجة سنة لسع وسبعين ومائت بن ، وسمع بشر بن موسى ، وأبا مسلم الكنجي ، وثعلباً (٢) ، وموسى بن هارون، وأبا شعيب الحراني، وأبا خليفةً وخلقاً سواهم . روى عنه الدارقطني ، وتمام ، وعبد الغي ، وآخرون . ووثــُقه الخطيب. ولي القضاء من سنة عشر وثلاث مئة ، فولى قضاء واسط والبصرة ، ثم ولي قضاء بعض بغداد ، ثم ولي قضاء دمشق من جهة المطيع ، فأقام بها تسع سنين . ثم دخل مصر سنة أربه-ين ، ثم ولي قضاء مصر سنة ثمان وأربعين ، فاستمر إلى أن لحقته عليَّة في السنة الخالية . وكان شديد المذهب ، متوسط الفقه ، على مذهب مالك . وكان له مجلس يجتمع اليه المخالفون ويتناظرون بحضرته . وكان يتوسُّط بينهم ويتكلُّم بكلام سديد (٣). وكان مفوَّها حسن ( ص ٦٨ ) البديمة ، شاعراً ، حاضر الحجة ، علامة ، عارفاً بأيام الناس ، غزير الحفظ ، لا يمل جليسه من حسن حديثه . وكان كريماً ، أنفق بيت مال خلَّفه له أبوه . واختصر د تفسير الجبائي ، و د تفسير البلخي ، ، توفي في آخر يوم من هذه السنة ، وقيل سلخ ذي القعدة منها ، انتهى

وقال في سنة تسع وسنين وثلاث مئة : عبد الله (١) من أحمد بن راشد بن 'شعيب، أبو تحمد ابن اخت وليد البغدادي ، الفقيه الظاهري ، قاضي دمشق ومصر . حدِّث عن ابن قتيبة المسقلاني ، وعلي بن عبد الله الرملي . وعنه علي بن منير ، وابن (٥) نظيف الفرا ، ومحمد بن أبي الذكر وغيرهم .

عبد الله بن ا-الغدادي

<sup>(</sup>١) ص « محبر » التصعيح من تاريخ بغداد ١ : ٣١٣

 <sup>(</sup>۲) ص « وثلمبا » التصحيح من تاريخ بغداد .

<sup>(</sup>۳) ص «شدید»

<sup>(</sup>٤) الكندي ، قضاة مصر ص ١٥١ - ١٦٠ ، وترجم له أبن حجر في رفع الإصر (مخطوط)

ص « وأبو » وهو خطأ ، وهو محمد بن عيسي بن نظيف . انظر تاريخ دمشق ( مخطوطة الأزهر ) في ترجمة عبد الله بن احمد

قال أبو محمد بن حزم : ولي قضاء دمشق ومصر - وله مصنفات كثيرة . أخذ عن أبي الحسن عبد الله بن أحمد بن المفلس الداودي . وقال ابن زولاق : كان محمد بن بدر [ الصيرفي ] قاضي مصر ، وقد أوقف من الشهود عبد الله بن وليد ، فكتب إلى بغداد إلى ابن أبي الشوارب يطلب أن بوليه قضاء مصر ، وبذل له مالاً . فكنب اليه بالقضاء . فجاء المهد في رمضان سنة ثمان وعشرين . فتوقف الإخشيد في ذلك ففتر أمن ابن وليد ، ومرض ، فكان الناس يقولون : عبد الله ابن وليد ، أبرد من الجليد ! عبد الله بن وليد محب القضا شديد ! عبد الله بن وليد هو ذا عوت شهبد ! ثم ولي الفضاء في سنة تسع وعشرين ، عبد الله بن وليد هو ذا عوت شهبد ! ثم ولي الفضاء في سنة تسع وعشرين ، ثم عزل بعد ستة أشهر في سنة ثلاثين ، ثم ولي الفضاء في سنة تسع وعشرين ، ثم عزل بعد ستة أشهر في سنة ثلاثين ، ثم ولي ثانية وثالثة ، وكان من جهة المستكفي باللة ، واستمر" في زمن المطيع ، وتكبس ، وتعبس ، وتعبس ، واخذ في تكفير الشهود من بالناس ، وكان بهزل في مجلسه ويلمب . وأخذ في تكفير الشهود المتهن بالناس ، وكان بهزل في مجلسه ويلمب . وأخذ في تكفير الشهود المتهن بالناس ، وكان بهزل في مجلسه ويلمب . وأخذ في تكفير الشهود المتهن بالناس ، وكان بهزل في مجلسه ويلمب . وأخذ في تكفير الشهود الشهود المتهن بالناس ، وكان بهزل في مجلسه ويلمب . وأخذ في تكفير الشهود المتهن بالناس ، وكان بهزل في مجلسه ويلمب . وأخذ في تكفير الشهود الشهر المناس بالناس ، وكان بهزل في مجلسه ويلمب . وأخذ في تكفير الشهود المنه بالناس ، وكان بهزل في المنه بالناس ، وكان بهزل في المنه بالناس ، وكان بهزل في المنه بالله . والمنه بالناس ، وكان بهزل في المنه بالناس ، وكان بهزل في بالله . والمنه بالناس ، وكان بهزل في المنه بالناس ، وكان بهزل في المنه بالمنه بالمنه

الكهنا ؛ يدني الأثمنا . وكان ينقم عليه هزله المفرط (١) ، وتبسطه في الاثحكام والارتشاء . وكان أبو طاهر الذهلي لا ينفتد له حكا . وقال ابن عساكر : كان حياطاً (٢) تولى قضاء مصر . قال ؛ وقيل

وتعديل من لا يليق، فمقتوه . وكان قبل ذا تاجراً بزازاً كثير الا موال . ثم عزل ، وو أخبار يطول ذكرها . ومعنى اله أنه كان يقول لحاجبه : أبن اليهود ؟ يمني الشهود . وأبن

وقال ابن عسا كر : كان حياطا (٢) تولى قضاء مصر . قال ؛ وقيل كان سحيفاً خليماً ، وهجوه بقصيدة ، وولي قضاء دمشق سنة ثمان وأربمين ، وطال عمر ُه . توفي في ذي القعدة . انتهى

\*

<sup>(</sup>١) ص « المفرغ » ، وقد عُمَّراً « المقدّع » . ( عُطوطة الأزهر ) ، وقال : ( عُطوطة الأزهر ) ، وقال :

<sup>«</sup> و كان أبوه حائكاً ينسج المقانع . »

الحاين بن عيا

- 07 \_

يوسف بن الق

الميانجي

- **rv** -

[ وتولى بعده قاضيان: الاثول الحسين (١) بن عيرى بن هارون، قال الشبخ أبو الفضل المقدسي: ولي القضاء بمصر سنة تسع وعشرين وثلات مئة ، ولقب بالاثمين ، والثاني يوسف بن القاسم ( ٣٤٧ ب ) ]

×

وقال الذهبي في سنة خمس وسبعين وثلاث مئة : والميتا يحي (٢) القاضي أبو بكر يوسف (٢) بن القاسم الشافعي المحدث ، نزيل دمشق . ناب في الفضاء مدة عن قاضي بني عبيد أبي الحسن علي بن النمان . وحدث

عن أبي خليفة الجمحي ، وعبدان، وطبقتها . ورحل إلى الشام والجزيرة وخراسان والعراق . وتوفي في شعبان وقد قارب التسمين ، انتهى من القاسم بن مقال الاثراري في سنة خسر المذكورة ، وسف بن القاسم بن

وقال الاسدي في سنة خمس المدكورة ، يوسف بن القاسم بن يوسف بن فارس بن سوار ، القاضي أبو بكر المانحي الشافعي ، مولده قبل التسمين والمائتين . سمع أبا خليفة ، وزكريا الساحي ، وعبدات الأهوازي ، وسحد بن جربر ، والفاسم المطور ، والباغندي ، وأبا المباس السراج . سمع قبل الثلاث مئة ، ورحل ، وطوق واستوطن دمشق ، وكان مسند الشام في زمانه . وناب في القضاء بدمشق عن قاضي مصر والشام أبي الحسن علي بن النعان (٤) . روى عنه خلائق . قال عبد المزيز الكتاني (٥) : حدثنا عنه عدة فوق الاثربمين ، وكان ثقة نبيلاً . وفال أبو الوليد الماجي : هو محدث مشهور لا بأس به ، توفي في شعبان . انتهى أبو الوليد الماجي : هو محدث مشهور لا بأس به ، توفي في شعبان . انتهى

\*

<sup>(</sup>١) لم يذكره ان حجر في رفع الإص

 <sup>(</sup>٢) ص « المنايحي » وهو خطأ . قال في الشذرات : « بالفنح ومثناة تحتية وقتح النون وبالجيم ، نسبة الى ميانيج موضع بالشام » ٢ : ٨٦ ؛ وانظر اللباب وشرح القاموس (٣) انظر ابن تفري بردي ، النجوم ٤ : ١٤٨ ؛ وابن العاد ، شذرات ٣ : ٨٦ .

<sup>(</sup>٤) مات هذا القاضي سنة ٤٧٠ ه . انظر قضاة مصر ص ١٦٢

<sup>(</sup>ه) ص « الكناني » وهو خطأ

\_ 0人 \_ لحسن بن مخمّد

[ وتولى بعده الشريف الحسن (١) بن محمد الفصيح . ولي قضاء دمشق

مدة ، وتولى بعده الحسن بن العباس (٣٤٧) ] .

ن أبي الجن

، الله بن محمد

وقال في سنة أربع مئة : الحسن (٢) بن العباس بن الحسن بن س بن العباس

أبي الجن حسين بن علي بن عمد بن علي بن اسماعيل بن جعفر الصادق

ابن محمد بن علي بن الحسين ، القاضي أبو محمد الحسيني القمى . ولي قضاء دمشق أيام الحاكم من حبة قاضي (٧٠) الديار المصرية محمد بن

النمان العبيدي (٣) ، وأصله من بلد قم ، فقدم أبوه الشام وسكن حلب. زاد الصفدي : وانتقل الحسن وإخوته الى دمشق ، فأرسله الحاكم الى

أمير حلب ، فقال ابو الحسن بن دويدة المري :

رأى الحاكم المنصور غاية رشده فأرسله للعالمين دلي\_ K (٤) توفي في جادي الاولى . انتهي

[ وتولى بعده عبد الله (°) بن محمد قاضي دمشق خلافة الأبي القاسم عبد العزيز بن محمد بن النمان . قدم قاضياً سنة تسع وثمانين وثلاث مئة .

(١) لم يترجم له ان العاد ، ولا ان تغري بردي

(٢) لم يترجم له ابن تغري بردي ، ولا ابن العاد

(٣) انظر عنه الكندي ، ص ١٦٢

(٤) في الوافي ( مخطوطة احمد الثالث ) بيت ثان لا يوجد هنا (٥) لم يترجم له ابن تغري بردي ، ولا ابن العاد -

[ ثم تولى بده ابنه محمد (١) بن عبد الله ، وتولى بعده محمد بن الحسين محمد بن عبد ابن العباس ٣٤٧ ب ] .

77 -

محد ن الح العلوي

وقال في سنة ثمان وأربع مئة : محمد (٢) بن الحسين بن عبيد الله ابن الحسين أبو عبد الله العلوي الشريف . قاضي دمشق وخطيبها ، ونقيب السادة ، وكبير الشام · كان عفيفاً ، نزيهاً ، أدبياً ، بليغاً ، له ديوان شعر . ولي القضاء سنة أعان والسعين .

قال ابن عساكر ، ولي بعد أبي عبد الله بن أبي الديس ، ورد سجلة من قاضي القضاة بمصر مالك بن سعيد [ بن اخت ] (٣) الفارق. توفي في جمادي الآخرة ، انتهى

7٣ –

م محمد بن اح<sub>ـ</sub>ــ ان عبد

وقال الذهبي وغيره في سنة سبع عشرة وأربعاية : وأبو نصر بن الجندي محمد (٤) بن أحمد بن هرون بن موسى بن عبدان النسالي الدمة في ، إمام الجامع ونائب الحكم . 'ولد سنة ثمان وتلاثين وثلاث مئة ، كان محدث البلد، روى عن خيثمة ، وعلي بن أبي المقب ، وجماعة ، وروى عنه أبو نصر الجبان ، وأبو على الأهوازي ، وأحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد ، وأخرون قال الكتاني (°) : كان ثقة مأموناً . نوفي في صفر . انتهى

<sup>(</sup>١) لم يترجم له ابن تغري بردي ، ولا ابن العاد

<sup>(</sup>٢) ابن تغري بردي ، النجوم ٤:٤٤٪ ، وجعل وفاته سنة ٥٠٩ ه

<sup>(</sup>٣) من الكندي ، قضاة مصر ص ١٦٣ . ومات مالك سنة ٢٠٥

<sup>(</sup>٤) ابن العماد ، شذرات ٣: ٢٠٩

<sup>(</sup>ه) ص « الكتاني » وهو خطأ

**٦٤ --**ك بن سميد

وقال الأسدي في الريحه في سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة: المبارك (١)

ابن سميد بن ابراهم ، أبو الحسن النصيبي ، قاضي دمشق وخطيما .

روى عِن الطّفّر بن أحمد بن سلمان ، والحسين بن خالويه النحوي ،

والقاضي أبي بكر الأبهرى . وروى عنه أبو على الانهوازي ، وأبو سعد السان ، وعبد العزيز الكتاني (٢) وجماعة . توفي في رجب بدمشق . انتهى

.

\_ 70

بن الحدن الحسيني

-77

بن سحد

لحسيني

أبي الجن ، القاضي في الدولة أبو يملى العلوي الحسيني الدمشقي . مولده سنة سمع وسنة ، وثلاث وثا

وقال الصفدي وغيره : حمزة (٣) بن الحسن بن العباس بن الحسن بن

سنة سبع وستين و درث مئة .

وروى عنه الشريف أبو الفنايم عبد الله بن الحسن النسابة . ولي قضاء دمشق من قبل الظاهر العبيدي ، وولي نقابة الأشراف بمصر ، وجد دمشق مناثر وقنياً ، وأجرى الفوارة (٤) ، وذكر أنه وجد في تذكرته كل سنة سبعة آلاف دينار صدقة . وتوفي في سنة أربع و ثلاثين وأربع مئة . انتهى

\*

وقال الامسدى في « تاريخه » في سنة سبت وثلاثين وأربع مئة : الحسين (٥) بن محمد بن المباس بن الحسن بن أبي الجن ، الشريف الحسيني

<sup>(</sup>۱) لم يترجم له ابن تغري بردي ، ولا ابن المهاد (۲) ص «الكناني» وهو خطأ

<sup>(</sup>٣) ابن تغري بردي ، النجوم ه : ٣٥ ؛ وانظر خبراً عنه في تاريخ دمشق لقلانسي ص ٨٣

<sup>(</sup>٤) هي الفوّارة المتحدرة وسط حيرون . انظر : المنجد ، مسجد دمثق ص ١٢ (٥) ابن تغري بردي ، النجوم ه : ٣٩

أبو تراب ، نقيب العلويين ، وقاضي دمشق بعد أخيه لا مه فحر الدولة أبي يعلى حمزة بن الحسن (١) ، نيابة " عن أبي محمد القاسم بن النعان (٢) . روى عن يوسف المانجي ، وروى عنه علي بن أحمد بن زهير ، وأبو القاسم بن أبي العلاء ، وعبد العزيز الكتاني (٣) . انتهى

- ۲۲ ـ الحسن بن ا

السلى

وقال الله هي في سنة اثنتين وثمانين وأربع مئة : والحسن (٤) بن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن عثمان بن الوليد بن أبي الحديد، أبو عبد الله السلمي الدمشقي الخطيب ، نائب الحكم بدمشق . روى عن عبد الرحمن بن الطير ، وطائفة ، وعاش سناً وستين سنة . انتهى

79 -

پحبي بن ز

[ وتولى بعد المحسن ابن عمه ابراهيم (°) بن العباس بن أبي الجن <sub>ابراهيم بن ال</sub> قاضي دمشق ] .

[ وتولى بعده محيى (٦) بن زيد الحسيني ] .

<sup>(</sup>١) ص « الحسين » وهو خطأ

<sup>(</sup>٢) ص « الفقران » والتصحيح من النجوم

<sup>(</sup>٣) ص «الكناني» وهو خطأ

<sup>(</sup>٤) ان العاد ، شدرات ٣٠٦ ٢٣

<sup>(</sup>٥) لم يترجم له ابن العاد ، ولا ابن تغري بردي (٦) لم يترجم له ابن العاد ، ولا ابن تغري بردي

[ وتولى بعده ابنه اسماعيل (١) بن يحيى بن زيد عوضاً عن أبيه

· [ ( T + £ A )

يل بن يحبى

-Y1

ند النصيي

\_ **Y**Y

اليل المروزي

. . , , , . . .

- 74

الغز نوي

[ ثم تولى الشريف أحمد (٢) بن علي بن أبي عبيد الله محمد بن الحسين النصيبي . ولي قضاء دمشق عوضاً عن اسماعيل ، واستمر قاضياً إلى أن مات سنة أنمان وسنين وأربع مئة ( ٣٤٨ ) ] .

[ تم تولى بعده عبد الجليل (٣) بن عبد الجبار المروزي الشافعي

المعروف بالموفق قاضي دمشق عوضاً عن أبي الحسن النصيبي • قال الحافظ

الذهبي : وكان مهيبًا عفيفًا ، وعليه تفقه الزكيُّ أبو الفضل ، وحدث عنه

هبة الله بن طاووس ، ومات في صفر سنة تسع وتمانين وأربع مئة معزولًا ،

وكانت سيرته حسنة (٢٣٤٨)].

[ نم تولى بعده علي (٤) بن محمد الغزنوي ، أبو الحسن قاضي دمشق ، عوضاً عن القاضي عبد الجليل ولا"ه الملك الج الدولة تتش بن ااب

أرسلان السلجوقي ، وباشر الحكم سنوات . وفي سنة سبع وسبعين وأربع مئة 'ضرب و'حبس و'عزل وتحمل إلى أن مات . ]

(١) لم يترجم له ابن العاد ، ولا ابن تغري بردي

(٢) لم يترجم له ابن العاد ، ولا بن تغري بردي

(٣) لم يترجم له ابن العاد ، ولا ابن تغري بردي

(٤) لم يترجم له ابن الماد ، ولا ابن يغري بردي ... د د برد يا برد ب

V£ \_

الحسي*ن بن* الشافعي [ وتولى بعده الحسين (١) بن الحسن الشافعي ، وحدث عن القشيري وطبقته ، وكان يلقب نجم القضاة ويكنى أبا عبد الله .

قال ابن عساكر : كان حسن السيرة في أحكامه لما ولي قضاء دمشق عوضاً عن القاضي أبي الحسن الغزنوي ، تقتيل شهيداً على الطاكية سنة إحدى وتسمين وأربع مئة . ( ٣٤٨ ) ] .

\*

ـــ **0 ∨** ځد ن م

وقال الصفدي: مجمد (٢) بن موسى بن عبد الله القاضي ، أبو عبد الله التركي ، البلاساغوني الحنفي ، سمم من الدامغاني ، ومن أبي الفضل بن خيرون . وتولى قضاء القدس ودمشق ، وعزم على نصب إمام حنفي بحامع دمشق من محبته في مذهبه ، وعين إماماً ، فامتنع الناس من الصلاة خلفه وصلاوا بأجمهم بدار الحيل ، وهي القيسارية التي قبلي المدرسة الأمينية ، وهو الذي رتب الإقامة في الحامع منى منى ، فبقيت إلى أن أزيلت زمن صلاح الدن سنة سبعين ،

قال ابن عساكر : سمعت ﴿ أَبَا ﴾ الحسن (٣) بن قبيس يذمنُّه ويذكر أنه كان يقول : لو كان لي أمرُّ لا ُخذت ُ من الشافعية الجزية . وكان مبغضاً للمالكية . توفي سنة ست وخمسين وخمس مئة . انهى

\*

<sup>(</sup>١) لم يترجم له أن الماد ، ولا أبن تغري بردي

<sup>(</sup>٢) لم يترجم له ابن المهاد ، ولا ابن تغري بردي

<sup>(</sup>٣) ص ه الحسين » وهو خطأ ، وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن قبيس من شيوخ ابن عساكر . انظر تاريخ دمشق ، الجلاة الأولى (تحقيقنا) ص ٧٣٣٠

ا الهراوي

بن علي

[وتولى بعده عمد (١) بن نصر بن منصور الهروي البسكاني نسبة الى قرية من قرى هراة - ولد سنة عمان وخمسين وأربع مئة . وكان في أول أمره وراقاً فقيراً مؤدّباً للصبيان . ولي القضاء ببغداد في سادس دي القمدة سنة اثنتين وخمس مئة ، وخوطب بأقضى القضاة زين الاسلام، و خلع عليه وقرىء عهده على الناس . ثم أعزل سنة أربع وخمس مئة ، والصل بخدمة السلاطين (٣٤٨ آ) السلجوقية ، وقدم دمشق ووعظ بها ، ثم نوجه الى المراق وعاد الى دمشق قاضياً . وأقام مدة ، واستناب بدمشق القاضي زكي الدين أبا الفضل يحيى بن على القرشي الشافي ، ثم رجع الى المراق ، وولي القضاء في مدن كثيرة من بلاد المجم ، ولم يزل في السعابة بين السلاطين الى الا قطار ، حتى قتله الباطنية وولده برن في السعابة بين السلاطين الى الا قطار ، حتى قتله الباطنية وولده بعده بحي بن على قضاء دمشق بعده بحي بن على قضاء دمشق بعده بحي بن على ر ٣٤٨ )

\*

وقال في « العبر ، ايضاً في سنة أربع وثلاثين وخمس مئة : ويحيي (٢) ابن علي بن عبد العزيز ، القاضي المنتخب الزكي أبو الفضل القرشي الدمشقي ، قاضي دمشق وأبو قضاتها . سمع من عبد العزيز الكتاني ، وطائفة . ولزم الفقيه نصر المقدسي مدة . توفي في ربيع الأول . انهى

وهو أول من ولي الحكم بدمشق . وكان جد الحافظ أبي القاسم ابن عساكر لائمه . وقد ترجمه في التاريخ ولم يزد على القرشي .

<sup>(</sup>١) لم يترجم له ابن العاد ، ولا ابن تغري بردي

<sup>(</sup>٢) أبن تغري بردي ، النجوم ه : ٢٦٦ ؛ ابن العاد ، شذرات ٤ : ه١٠٥

قال الشيخ أبو شامة : ولو كان أموياً عثمانياً كما يزعمون اذكر ذلك ابن عساكر إذكان فيه شرف لجده وخاليه محمد وسلطان ، ولو كان صحيحاً الم خني عليه ذلك . والله أعلم . ومات بعد السلطان جمال الدين محمد صاحب دمشق وابن صاحبا بوري بن طغشكين ، ولي دمشق عشرة أشهر ومات في شعبان ، وأقم بعده ابنه ابق صبي مراهق (١) .

\*

وقال في « العبر ، في سنة ثلاثين وخمس مئة : وسلطان (٢٪ بن يحيي بن علي بن عبد العزيز ، زبن القضاة أبو المسكارم القرشي الدمشقي . روى عن أبي القاسم بن أبي ( ٧١ ) العلاء ، وجماعة . وناب في القضاء عن أبيه ، ووعظ وأفتى . انتهى

\*

وقال فيها أيضاً في سنة سبع وثلاثين وخمس مئة : ومحمد (٣) بن محبى بن علي بن عبد العزيز القاضي المنتخب أبو المعالي القرشي الدمشقي ، قاضي د، شق ، وابن قاضيها الزكي . سمع آبا القاسم بن أبي العلاء وطائفة ، وسمع بمصر من الخلي ، وتفقه على نصر المقدسي وغيره . توفي في ربيع الاول عن سبعين سنة ، انتهى

×

سلطان بؤ القر

۹ –

محمد بن القر

<sup>(</sup>١) انظر عن هؤلاء الأمراء السلاحِقة : المنجد ، ولاة دمثق في العهد السلجوقي ؛ والصفدي ، تحفة ذوي الألباب ( تحقيقنا )

<sup>(</sup>٢) ابن الماد ، شد ع: ٩٤

<sup>(</sup>٣) انظر : ان تغري بردي ، النجوم ة : ٢٧٢ ؛ ابن الماد ، شذرات ٤ : ٢١١ أ

وقال الذهبي في «العبر» في سنة أربع وستين وخمس مئة : القاضي زكي الدين ابو الحسن علي (١) بن القاضي المنتخب أبي المعالي محمد بن محمي القرشي قاضي دمشق ، وأبوه ، وحده ، استعنى من الفضاء فأعني ، وسار فحج من بغداد ، وعاد إليها فتوفي وله سبع وخمسون سنة . انتهى

*څ*\_د

شي .

وقال الاسدي في « تاريخه » في سنة أربع المذكورة : القاضي ، زكي الدين بن الزكي على بن محمد بن يحبى بن على بن عبد المزيز القاضي ، زكي الدين ابو الحسن بن القاضي المنتخب أبي المالي القرشي الدمشقي . قاضي دمشق ، وأبوه ، وجده . أولد سنة سبع وخمس مئة . سمع من عبد الكريم بن حمزة ، وجمال الاسلام على بن المسلم ، وعبد الرحمن بن أبي عقبل . سمع منه أبو محمد بن الخشاب مع تقديمه ، وأبو بكر الباغندي ، وعمر بن على القواس ، وأبو محمد بن الأخضر . وكان فقيها ، خيراً ، وعمر بن على القواس ، وأبو محمد بن الأخضر . وكان فقيها ، خيراً ، ولا المراق ، فيج من هناك ثم عاد إلى بنداد . وأقام بها سنة ، وأدركه الموراق ، فيج من هناك ثم عاد إلى بنداد . وأقام بها سنة ،

قال شافع: كان صديق ، سمع ( ص ٧٢ ) مني وسمعت منه . روى في حديث الشام عدة أجزاء . وكان حيّراً ، ديّناً ، موصوفاً بحسن السيرة والعفاف في ولايته ، وكذلك أبوه وجده من قبل ، واستفدت منه شيئاً من معرفة أخبار الشام . توفي في شوال ، ود فن بالقرب من قبر الامام أحمد رضي الله عنه ، انتهى

<sup>\*</sup> 

<sup>(</sup>١) أن العاد ، شدرات ٤ : ٢١٣

كمال الدين الشهو**ز**وري

- 人 \ -

وقال ابن كيمر (١) في ﴿ ثاريخه ، في سنة اثنتين وسبمين وخمس مئة \_ وكان القاضي كمال الدين الشهرزوري قد توفي \_ : ولي الفضاء لنور الدين فكان من خيار القضاة وأخص ﴿ إِنَّ النَّاسُ بِنُورِ الدِّينِ الشَّهِيدِ . فوَّض إليه نظر الجامع ، ودار الضرب ، وعمارة الأسوار ، والنظر في الصالح العامة . واستوزره أيضاً فما حكاه ابن الساعي، وعمر له المارستان، والمدارس ، وغير ذلك . ولما حضرته الوفاة أوصى بالقضاء لابن أخيه ضياء الدين بن تاج الدين الشهرزوري ، فأمضى ذلك السلطان الملك الناصر صلاح الدين رعامة لحق الكمال الشهرزوري ، منع أنه كان مجد عليه بسبب ما كان بينه وبينه حين كان صلاح الدين شحنةً بدمشق. فكان يماكسه و'بخالفه ، ومع هذا أمضى وصيته لابن أخيه . فجلس في مجلس القضاء على عادة عمه وقاعدته ورسمه ، وبقي في نفس السلطان تولية شرف الدين [عبد الله ] ابن أبي عصرون الحلبي ، وكان قد هاجر الى السلطان الى دمشق . فوعده أن يوليه قضاءها ، فأسر بذلك الى القاضي الفاضل ، فأشار القاضي الفاضل على الضياء أن يستمني ، فأعنى وترك له وكالة بيت المال والسيفارة الى الماوك . وولى السلطان ابن أبي عصرون ، على أن يستنيب القاضي محيي الدين أبا المعالي ابن الزكي عنه ، كَفْيَعَل . ثم بعد سنوات استقلُّ عي الدين أبو حامد بن أبي عصرون عوضاً عن أبيه شرف الدين بسبب ضعف بصره . انهی کلام ابن کثیر .

والفاضي كمال الدين الشهرزوري الذي أشار اليه هو محمد بن عبد الله ابن القاسم بن المظفى بن علي ، قاضي القضاة ، كمال الدين أبو الفضل الشهرزوري ثم الموصلي ثم الدمه تي ، و يعرف بيشهم قديماً بني الحراساني .

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية ١٦: ٥٩٥ و ٢٩٦ ؛ ابن خلكان ، وفبات ١: ٢٧١ ؛ وانظر ابن العاد ، شذرات ٤: ٣٤٣ ؛ ابن تغري برديني ، النجوم ٢: ٧٩ (٢) ص « وأحسن » التصحيح من البداية .

قال الصفدي : ولا سنة إحدى وتسمين ، تقديم الناء ، وأربع مثة . وتفقُّه ببغداد على أسعد المبني ، وسمع الحديث بها من نور الهدى أبي طالب الزيني ، وبالموصل من أبي البركات بن حسين ، وجدَّه لأمه على بن احمد بن طوق. وولي قضاء بلده الموصل. وكان يتردُّد الى بغداد وخراسان رسولاً من أتابك زنكي . ثم إنه وفد على نور الدبن فبالنغ في إكرامه ، وجنَّده رسولاً من حلب الى الديوان العزيز . وبني فالموصل مدرسته وعدينة الرسول ﷺ رباطاً . وولا"، نور الدين قضاء دمشق ، ونظر الا وقاف ، ونظر أموال السلطان، وغير ذلك، وهو الذي أحدث الشَّباك الكمالي الذي يصلِّي فيه نواب السلطنة اليوم بالجامع الأُموي (١) . وبني مدرستين سُصيبين ، ووقف الهامة (٢) على الحنابلة ، وحكم في البلاد الشامية ، واستناب ولده مجيي الدين أبا حامد بحلب ، وابن أخيه القاسم بحاة ، وابن أخيه الآخر في قضاء حمص . وحدَّث بالشام وبغداد ، وكان يشكلتم في الأصول كلامًا حسنًا ، وكان أديبًا شاعراً ظريفاً فَكَيْهُ الحِلس ، أقرر صلاح الدين على ما كان ( ٧٣ ) عليه . روى عنه ابنا صَصْبرى ، والموفق بن قدامة ، والشمس بن المنجًّا وأبو محمد بن الاعخضر ، وغيرهم .

قال أبن عساً كر : ولي قضاء دمشق سنة خمس وخمسين ، وكان خبيراً بالسياسة وتدبير الملك .

وقال ابن الجوزي : كان رئيس أهل بيته . مات في شادس المحرم سنة اثنتين وسبمين وخمس مئة بدمشق .

<sup>(</sup>١) عن الشباك الكمالي انظر : المنجد ، منجد دمشق ص ٢٤ (٢) قرية معروفة غربي دمشق

هو قاضي القضاة ضياء الدين (١) ابو الفضائل القاسم بن تاج الدين يحيى

ابن أخي قاضي الشام كمال الدين الشهرزوري. 'ولد سنة أربع وثلاثين ،

والقاضي ضياء الدين بن تاج الدين الشهرزوري الذي أشار اليه ابن كثير الضاء الشهرزور

- **人**٣ -

وتفقَّه ببغداد بالنظامية مدة ، ثم عاد الى الموصل ، وقدم الشام وأولي قضاءها بعد عميه ، ثم استقال منه لما علم أن عُرض السلطان صلاح الدين أن ُ يُولي ابن أبي عصرون ، فأقاله ، ورتَّبه للرسلية الى الديوان العزيز . وقدم بغداد رسولاً من الملك الأفضل ، فلما تملكك العادل دمشق أخرجه منها ، فسار الى بغداد فولي بها القضاء والمدارس والأوقاف ، وارتفع شأنه عند الناصر لدين الله الى الغالة . ثم إنه خاف الدوائر فاستعفى وتوجه الى الموصل . ثم قدم حماة لمحبته لها فولي قضاءها ، فعيب عليه ذلك . وكان جواداً ممدّحاً ، له شمر خيد ، وروالة من عن السيلاني ، وحداث عنه . توفي بحاة في نصف رجب سنة كسم ولسمين

وخمس مئة عن خمس وستين سنة •

والقاضي شرف الدين ابن أبي عصرون الحلبي الذي أشار اليه ابن شرف الدين ا كثير هو قاضي القضاة شرف الدين (٢) أبو سعد عبــد الله بن محمد ابي عصرون ابن هبة الله بن المطبِّر بن على بن أبي عصروت التميمي الموصلي ، أحد أَنُّمَةُ الشَّافِعِيةُ . ولد في ربيع الأول سنة اثنتين ، وقيل ثلاث ، وتسمين

وأربع مئة . وأخذ عن أبي على الفارقي ، واسماعيل الميهني ، ونفقه على ابن برهان وعنه أخذ الأصول . وقدم حلب ودرَّس بها . وأقبل عليه

<sup>(</sup>١) ابن كثير ، البداية ١٣: ٥٠ ؛ ابن العاد ، شذرات ٤: ٣٤٢ (٢) ابن كثير ، البداية ١٢: ٣٣٣ ؛ ابن العاد ، شذرات ٤: ٣٨٣ م (٤)

نور الدين الشهيد فقدم معه عندما افتتح دمشق . ودرس بالغزالية (١) . ثم ردر وولي قضاء سنجار وحران مدة . وبنى له نور الدين بحلب مدرسة ، وبحمص أخرى . ثم قدم دمشق في أيام صلاح الدين سنة ثلاث وسبعين فولي قضاءها حينئذ ، واستمر إلى أن أض أض سنة سبع وسبعين بتقديم السين فيها . فولى السلطان صلاح الدين ولده نجم الدين مكانه تطييباً لقلبه . وقد جم جزءاً في قضاء الاعمى وأنه جائز ، وهو وجه حكاه صاحب البيان لبعض الاعجاب قال : ولم أره لغيره .

قال الشيح موفق الدين بن قدامة الحنبلي : كان ابن أبي عصرون إمام أصحاب الشافعي في عصره .

وقال ابن الصلاح : كان من أفقه أهل عصره ، وإليه المنتهى في الاعكام والفتاوى ، وتفقه به خلق كثير .

وقال الاسنوي : كانت الفتوي بالديار المصرية بكلامه قبل وصول الرافعي الكبير اليها ، ومن أكبر تلامذته في الفقه في الدين بن عساكر ، وقال ابن كثير : وكان من الصالحين ، والعلما ، الماملين . ومن تصانيفه « الانتصاف » في أربع مجلدات ، « وصفوة المذهب في اختيار نهاية المطلب » في سبع مجلدات ، و « فوائد المهذب » ، و « المرشد » وهو أحكام مجردة بلفظ مختصر في مجلد ، و « التنبيه » في الاعكام في محمد ، و « التبيير في الخلاف » ، في مجلد ، و « النبيد في الخلاف » ، و « مأخذ النظر والارشاد في . . . (٢) المذهب » لم أيكله ، نقل عنه النبوي في « الروضة » في باب المارية فقط ، وبلغ من الممر ثلاثاً وتسمين النبوي في « الروضة » في باب المارية فقط ، وبلغ من الممر ثلاثاً وتسمين

<sup>(</sup>١) لم يذكره النعيمي من مدرسي الغزالية في تنبيه الطالب ١: ١٣٤ وما بعدها (٢) كلمة غير ظاهرة في الأصل وهي أفرب ماتكون الى « نصر » واسم الكتاب في كشف الظنون : «إرشاد المغرب في نصرة المذهب »

سنة ونصفاً . توفي بدمشق و دفن بمدرسته العصرونية (١) التي أنشأها عند سويقة باب البريد قبالة داره بينها عرض ( ص ٧٤ ) الطريق .

ومن شعره:

أَوْمِل أَ**نَ** أَحِياً وفي كلَّ ساعة تمر" بي الوتي شميز الموشيا وهل أنا إلا" مثلهم (٣) غير أن" لي بقايا ليال في الزمان أعيشتُها وكانت وفانه في شهر رمضات سنة خس وثمانين وخس مئة . رحمه الله تعالى .

وولده الذي أخذ عنه القضاء قال عنه الصلاح الصفدي في « تاريخه » في المحمدين : القاضي محبي الدين بن أبي عصرون مخمــد (٣) بن عبد الله بن محمد بن أبي عصرون ، القاضي محيي الدين بن القاضي العلامة شرف الدين أبي سعد التميمي الشافعي ، قاضي دمشق وابن قاضيها . توفي سنه إحدى وست مئة . انتهى

وقال الائسدي في « تاريخه ، سنة سبع وثمانين وخمس مثة : وفيها عزل السلطان أبا حامد بن أبي عصرون عن قضاء دمشق ، وواتي محيي الدين بن الزكي". وسبب عزل ابن أبي عصرون مداخلة الجند، واشتغاله باتخاذ الخيول والماليك الترك ، ومباشرة الحروب ، ومعاملة الا'مراء أو مداينتهم ، فتبرأ السلطان منه . انتهى

. 人乞 — محبى الدين

أبي عصرو

<sup>(</sup>١) عن العصرونية انظر تنبيه الطالب ١ : ٣٩٨ . وفي الأصل بالهامش حذاء العصرونية ، بخط ابن طولون ، ما يلى : « ورأيتُ بخط أبي الفضل المقدسي أنه لم 'يدفن لها · وأُظنتُه سبق قلم ، والله أعلم ، »

<sup>(</sup>۲) ص «مثله»

<sup>(</sup>٣) أبو شامة ، ذيل ص ٢٥

وقال الاسدي في سنة إحدى وست مئة : محمد بن عبد الله بن محمد ابن أبي عصرون القاضي محميي الدين ابن القاضي الملامة شرف الدين أبي سعد التميمي الشافعي ، قاضي دمشق وابن قاضيا · توفي في هذا المام . قاله أبو شامة ، ولم يترجمه .

قال الذهبي : وهو والد محبى الدين عمر الذي أجاز انا ، انتهى

₹

人。
 الدین بن
 الزکیّ

قال أبو شامة في « الروضتين » (٢) : قال العاد : في ربيع الاول منها ـ يغني من سنة سبع وثمانين المذكورة ـ تولتّى القاضي محبي الدين محمد بن الزكي قضاء دمشق . انتهى

والقاضي محبي الدين محمد بن الزكي المشار اليه هو قاضي القضاة محبي الدين أبو المعالي محمد (\*) بن الزكي القرشي الدمشقي الشافعي. ولد سنة خسين وخمس مئة . وقرأ المذهب على جماعة ، وسمع الحديث من والده وطائفة منهم : الوزير الفلكي ، وعبد الرحمن بن أبي الحسن الداراني ، والصائن بن عساكر ، وأبي المكارم عبد الواحد بن هلال ، ووى عنه الشهاب القوصي في ومعجمه ، والحجد بن عساكر في غير موضع ، وغيرهما . وهو من بيت القضاء والحشمة والأصالة ، ولي قضاء دمشق ، كما

<sup>(</sup>١) البداية ٢١: ٣٤٣

<sup>(</sup>٢) انظر ذيل الروضتين ص ٣١

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة موسعة له عند ابن خلكان، وفيات ١: ٣٠٤ – ٤٧٠ ؛ وابن العماد، ، شذرات ع: ٣٣٧ ؛ وابن كثير، البداية ٣٢: ٣٣

من ، وأضيف اليه قضاء حلب أيضاً . وكذلك كان أبوه قاضياً ، وكذلك من وأضيف اليه قضاء حلب أيضاً . وكذلك كان أبو جد في الحكم جد ، وكذلك أبو جد في يحيى بن علي . وهو أول من ولي الحكم بدمشق كما نقد م ذكر ذلك في ترجمته . وكان بدء اشتغاله على القاضي شرف الدين بن أبي عصرون ، وناب عنه في الحكم ، وهو أول من ترك النيابة .

قال الصفدي في المحمدين من « تاريخه » : وكان قد تظاهر بترك النيابة عن القاضي ابن أبي عصرون ، فأرسل اليه السلطان صلاح الدين مجد الدين بن النجاس والد العاد عبد الله الراوي (١) وأمره أن يضر به على عمامته في مجلس حكمه . فازم بيته حياء . واستناب ابن أبي عصرون الحطيب ضياء الدين الدولعي ، وأرسل اليه الخليفة بالنيابة مع البدر يونس الفارقي فردة وشتمه . فأرسل إلى جمال الدين الحرستاني فناب عنه . ثم توفي ابن أبي عصرون ، وولي محبي الدين القضاء . وعظمت رتبته عند صلاح الدين وسار إلى مصر رسولاً من الملك العادل إلى الملك العزيز يحثه على الجماد وعلى (ص ٥٠) قصد الفرنج . وكان فقيها إماماً أدباً ، طويل الباع في الإنشاء والبلاغة ، فصيحاً مفوها ، كامل السؤدد ، ولا بدع في ذلك الإنشاء والبلاغة ، فصيحاً مفوها ، كامل السؤدد ، ولا بدع في ذلك وقطع من ذلك كتباً في مجلسه . وذكره أبو شامة فقال : كان عالماً وقطع من ذلك كتباً في مجلسه . وذكره أبو شامة فقال : كان عالماً صارماً حسن الخط واللفظ ، انتهى

وولي نظر أوقاف الجامع وعزل منها قبل وفاته بشهور . وكان يحفظ عقيدة الغزالي المسمنّاة « بالمصباح » ومُحقيّظتُها أولاده . وكان له درسُّ في التفسير مذكره بالسلاّسة (٢) تجاه تربة الملك الناصر صلاح الدبن .

<sup>(</sup>١) ص « الوادي » التصحيح من الوافي ( مخطوطة أحمد الثالث )

<sup>(</sup>٢) عن مدرسة الكلاسة انظر تنبيه الطالب ١: ٤٤٧ ؛ ولم يذكر النميمي درسكه هذا هناك

قال أبو شامة : وأثنى عليه الشيخ عماد الدين بن الحرستاني وعلى فصاحته وحفظه لما يلقيه من الدروس . انتهى

وكان مجلسه بالمدرسة التقوية (١) شهد فتح بيت المقدس مع صلاح الدين سنة ثلاث وثما فين وخمس مئة . قال الصفدي : وكان له يومشذ ثلاث وثلاثون سنة ، واسمه على قبة النسر في التثمين بخط كوفي أبيض ، فكان أول من حطب به مخطبة فائقة أنشأها ، فصعيد المنبر وهو لابس خلمة سوداء ، وكان أول بداهته (٢) قوله تمالي ﴿ فَقَاطِع دابر القوم الذين ظلموا ، والحمد لله رب المالمين (٣) كم أورد تحميدات القرآن كلما ثم قال : الحمد لله معز الاسلام . . . إلى آخرها ، قال الصفدي : ولم يكن استعد له أ ، بل خرج اليه وقد أذ ن المؤذنون على السد ، وسأله السلطان أن يخطب ويصلي بالناس ، وهذا مقام صعب ، وقد ذكرها ابن خلكان في تاريخه (٤) ، وجرت له قضية مع الاسماعيلية بسبب قتل ابن خلكان في تاريخه (٤) ، وجرت له قضية مع الاسماعيلية بسبب قتل شخص منهم فلذلك نفتح له باب سر إلى الجامع من داره التي بباب البريد شخص منهم فلذلك نفتح له باب سر إلى الجامع من داره التي بباب البريد لأجل صلاة الجمهة ، انتهى

ومكاتبات القاضي الفاضل اليه مجلدة كبيرة . ولما فتح السلطان مدينة حلب سنة تسع وسبعين وخمس مئة أنشده القاضي محيي الدين قصيدة بائية آجاد فيها ، ومنها :

وفتحك القلعة الشهباء في صَفَر مبدسٌر بفتوح القدس في رَجَبِ فَكَانُ فَتُوحِ القدس في رَجَبِ من سَنة فيكانُ فَتُوحِ القدس كما قالُ الثلاث بقين من شَهر رَجِب من سَنة ثلاث المذكورة . فقيل لحجبي الدين : من أين لك ذلك ؟ فقال : أخذتُه

<sup>(</sup>١) انظر عنها تنبيه الطالب ١: ٢١٦

 <sup>(</sup>٢) قد تقرأ في الأصل «براعته»

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ٦: ٥٤

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ١: ٢٦٨

من ر تفسير ابن رَرَّجَانَ ، (۱) في قوله تعالى ﴿ الم مَ عَلَبَتِ الروم في أدنى الارْض . . . إلى قوله سنين (۲) ﴾ . توفي في سابع شعبان سنة ثمان وتسعين وخمس مئة وأدفن في تربته بسفح قاسيون .

قال الذهبي في كتابه ومختصر تاريخ الاسلام ، ، في سنة ثمان وتسمين وخمس مئة : وفيها مات قاضي القضاة أبو المعالي محمد بن محمي الدمشقي . وكان له ثمان وأربمون سنة .

×

**一人٦—** الطّاهر بن محمد

القرشي

وقال ابن كثير في « تاريخه » في سنة اثنتي عشرة وست مئة (٣) : وفها أشرع في بناء المدرسة المادلية الكبيرة بدمشق ، وفها أعزل القاضي ألبين ألزكي ، وفوس الحمر ألبين ألبين ألبين ألبين ألبين الحرستاني وهو ابن ألمانين أو تسمين سنة . في المدل ، وقضى بالحق ، ونقال انه كان يحكم بالمدرسة المجاهديّة التي عند القواسين (٤) . انتهى

وتبع عليه الأشدي إلى قوله وقضى بالحق وقال في سنة أربع عشرة وست مئة : ثم عزل العادل القاضي ابن الزكم ، الطاهر بن عجم بن عجم بن علي القرشي ، وألزم القاضي حجال الدين بن الحرسناني

<sup>(</sup>١) ضبط الاسم ابن خلكان فقال : « بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء وبعدها جبم » ، وفيات ١ : ٧١ ٤

<sup>(</sup>٢) سورة الروم ٣٠ ، الآية ١ و ٢ و ٣

<sup>(</sup>٣) البداية ، ٦٨:١٣

<sup>(</sup>٤) عِن الْجَاهِديةِ انظر تنبيهِ الطالبِ ١ : ١٥١ ، وهذه هي الجاهدية الجوانية

بولاية القضاء وله اثنتان وتسمون سنة ، وأعطاه تدريس العزيزية (١) ، وأخذ التقويَّة (٢) من ابن الزكي وولاُّها الفخر بن عساكر . انتهي وقال في سنة ست عشرة وست مئة (٣) ( ص ٧٦ ): , فيها كفيُّظ السلطان المعظم على القاضي زكي الدين بن محبي الدين بن الزكي قاضي البلد ، وسبيه أنَّ عمته ست الشام منت أيوب كانت قد مرضت في دارها التي حماتها بعدها مدرسة ، فأرسلت إلى الفاضي لتوصى اليه . فذهب الما بشهود معه فكتب الوصية كما قالت . فقال السلطان : يذهب إلى عمتي بغير إذني ، وبسمع هو والشهود كلامها ، واتفق أت القاضي طلب من جابي العزيزية حسابها وضربه بين يديه بالمقارع . وكان السلطان 'بعض هذا القاضي من أيّام أبيه المادل ، فعند ذلك أرسل المعظم إلى القاضي ببقجة فيها قباء وكلَّوتة ، القباء أبيض والكلُّوتة صفراء ، وقيل بل كانا حمراوين مدرين (٤) ، وحلف الرسول عن السلطان المبسئة ا ويحكم بين الخِصوم فيها . وكان الاولطاف به أن جاءته الرسالة مهذا وهو في دهليز داره التي بباب البريد ، وهو منتصب اللحكم ، فلم نقدر إلا "أنْ يلبسها وحكم فيها . ثم دخل داره واستقبل مرض موته ، فكانت وفاته في صفر من السنة التي بمدها . وكان له نواب أربمة : شمس الدين الشيرازي إمام مشهد علي ، كان يحكم بالمشهد في الشباك ، وربما برز إلى طرف الرواق ، تجاه البلاطة السوداء . وشمس الدين بن سنى الدولة ، كان يحكم في الشباك الذي بالكلاّسة ، تجاه تربة صلاح الدبن ، عند باب

الغزالية . وجمال الدين المصري وكيل بيت المال ، كان محكم في الشباك

<sup>(</sup>١) انظر عنها النعيمي ، تنبيه ١: ٣٨٢ .

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ۲۱۶:۱

<sup>(</sup>٣) انظر ابن كثير ، البداية ١٣: ٨٤.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وفي ابن كثير «مدرنين» ولم اهتد الى صوابها

الـكمالي بمشهد عثمان . وشرف الدين الموصلي كان يحكم بالمدرسة الطرخانية بجيرون . انتهى

وقال الذهبي في د العبر ، في سنة سبع عشرة وست مئة : وفها نوفي زكي الدبن الطاهر قاضي القضاة [ ابن قاضي القضاة محمد بن ] علي بن قاضي الفضاة المنتخب محمد بن يحبي القرشي الدمشق ولي قبل ابن الحرستاني ثم بعده . وكان ذا هيبة وحشمة وسطوة . وكان الملك المعظم يكرهه . فاتفق أن وكي الدين طالب جابي العزيزية بالحساب ، فأساء الأدب عليه ، فأمر بضربه بين بديه ، فوجد المعظم سبيلا إلى أذيته ، وبعث اليه بخلعة أمير : قباء وكلوتة ، وأنزمه بلبسها في مجلس حكمه ففعل . ثم قام فدخل ولزم بيته ، ومات كمداً ، ثقال إنه رمى قطعاً من كبده ، ومات في صفر كهلا ، وندم المعظم ، انتهى

وقال في د مختصر الريخ الاسلام ، في السنة المذكورة : وجاء المعظم إلى دمشق ، وكان في قلبه ألم من قاضي القضاة زكى الدين الطاهر ابن الزكي . فاتفق أن القاضي عذا جابي مدرسته ، فبالغ ، لفقد الولاة ، فغضب المعظم ، فبعث للقاضي بقجة فيها خلعة قباء وكلسوتة ، وألزمه بلبسها وأن يحكم وهي عليه . فلبسها وحكم بين اثنين ، ودخل إلى داره فلم يخرج ، ومرض ومات كمداً . أنهى

وقال الأسدي في « تاريخه » في سنة ست عشرة وست مئة : وفيها ألبس الملك المعظم قاضي القضاة زكي الدين الطاهر القباء والكائوتة عجلس الحدكم بداره . قال أبو المظفر (١) : كان في قلب المعظم منه حزازات ، وكان يمنعه من اظهارها حياؤه من أبيه العادل . ومرضت ست الشام وأوصت بدارها مدرسة (٢) ، وأحضرت الفاضي المذكور والشهود وأوصت

<sup>(</sup>١) سبط ابن الجوزي ، مرآة الزمان

<sup>(</sup>٢) هي الشامية الجوانية . انظر تنبيه الطالب ١:١٠٣

إلى القاضي ، وبلغ ذلك المعظم فتغيَّر عليه ، وقال : يمضي إلى دار عمتي بغير إذني ويسمع كلامها . ثم اتفق أنَّ القاضي أحضر جابي العزيزية فطلب منه حساباً ، فأغلظ له ، فأمر بضربه ، فضرب بين يديه كا يفعل الولاة ، فوجد المعظم سبيلاً إلى إظهار ما في نفسه . وكان الجمال وكيل بيت المال عدواً للقاضي . فجاء فجلس عند (ص ٧٧) القاضي والشهود حاضرون . فبعث المعظم بقجة فها قباء وكليُّوتة . وقال له القاصد : السلطان يسليّم عليك ، ويقول لك : الخليفة إذا أراد أن يشرّف أحداً يخلع عليه من ملابسه ، ونحن نسلك طريقته . وفتح البقجة . فلما رآها وَ جِمَم ، ومدُّ يده ووضع القباء على كنفه ، ووضع عمامته و حطٌّ الكلُّـوتة على رأسه . ثم قام ودخل بيته . قال أبو شامة : ومن لطف الله به أنْ كان المجلس في داره . ثم لزم بيته ولم تَطَـُل حياته بعدها ، رمى قطماً من كبده ، وبقي نوابُه يحكمون بين الناس : ابن الشيرازي ، أُضيف اليهم الجمال المصري . قال أبو المظفر : وكانت واقعة قبيحة ، وندم المعظم على ذلك . انتهى

وقال الأسدي سنة سبع عشرة وست مئة : الطاهر زكي الدين أبو العباس ابن قاضي القضاة محيي الدين أبي المعالي محمد ابن قاضي القضاة زكي الدين أبي المعالي محمد بن زكي الدين أبي الحسن علي ابن قاضي القضاء المنتخب أبي المعالي محمد بن يحبى القرشي الدمشقي الشافعي . ولي القضاء مرتبن : قبل ابن الحرستاني وبعده . وكان معرقاً في القضاء ، رئيساً نبيلاً محتماً عالماً ماضي الأحكام ، ألبسه في العام الماضي الملك المعظم القباء والكاثونة في مجلس حكمه بداره ، فقام ودخل داره ، ولم يخرج إلى أن مات ، ورمى قطعاً من كبده ، وتأسيّف الناس لما جرى عليه ، وكان يحب أهل الخير ويزور الصالحين وتأسيّف الناس لما جرى عليه ، وكان يحب أهل الخير ويزور الصالحين

وقال القوصي في معجمه : كان متورعاً متيناً ناظراً في مصالح اليتامي ، ولم يخرج عن الرضا والتسليم في حالتي ولايته وعزله . توفي في صفر ودفن بتربتهم بسفح قاسيون . انتهى

وقال الصفدي في و تاريخه ، في حرف الطاء المهملة : الطاهر بن محمد بن على بن محمد ، قاضي القضاة زكي الدين أبو العباس ابن قاضي القضاة محيي الدين أبي المعالي القُرْرَشي الدمشقي الشافعي. ولي القضاة مرتين: قبل ابن الحرستاني وبعده . وكان مُعْمُريِّقًا في القضاء رئيسًا ، فمرضت ست الشام فأوصت بدارها مدرسة ، وأحضرت قاضي القضاة زكي الدبن والشهود ، وأوست الفاضي . وبلغ المعظم عيسى ذلك فعَنز عليه . وكان في نفسه منه شيء. وفي قلبه حزازات عليه ، ويمنمه من إظهارها حياؤه من والده العادل . فقال : ملبح ! محضر دار عمتي بغير إذني ! واتَّفق أنَّ القاضي زكي الدين طلب جابي العزيزية وطالبه بالحساب ، فأغلظ له في الكلام ، فأمر بضريه فضَّرب بين بديه كما يفعل الولاة ، فوجد المعظم سبباً إلى إظهار ما في نفسه . وكان الجال المصري وكيل بيت المال [ عدو القاضي فجاء ] وجلس عند القاضي والشهود حاضرين • فحضر رسول المعظم ومعه يقجة ففتحها قدًّام القاضي وقال له : السلطان يقول لك : إن أمير المؤمنين إذا نو"ه يقدر أحد خلع عليه من ملابسه ، ونحن نسلك طريقه ، وقد أرسل هذا من ملابسه وأمرك أن تلبس ذلك وتحكم به بين الناس. وكان ذلك قباء أحمر وكلُّوته صفراء . فما أمكنه إلا أن يلبسها ، وحكم بين اثنين . ثم قام من مجلسه ودخل بيته ، ومرض ورمي كبده قطعاً ، وتوفي في الثالث والعشرين من صفر سنةً سبع عشرة وسنت مثَّة . انتهى

وابن الحرستاني المشار اليه ، هو قاضي القضاة جمال الدين أبو القاسم عبد الصمد (١) بن محمد بن أبي الفضل بن علي بن عبد الواحد الحرستاني الأنصاري الخزرجي العبادي الدمشتي . ولد سنة عشرين وخمس مئة في أحد الربيمين . وكان أنوه من أهل حرستا (٢) . فنزل داخل باب توما، وأمَّ بالمسجد (ص ٧٨) الزينبي (٣) ، ونشأ ولده هذا نشأة حسنة . وسمع الكثير ، ورحل الى حلب وتفقُّه بها على المحدث الفقيه أبي الحسن المرادي، وشارك الحافظ ابن عساكر في كثير من شيوخه . وكان يجلس لا مماع الحديث عَقَصُورَةَ الْخُصُرِ (٤) ويُنْفَتَى تَحِتَ المَنارَةِ الغَرِبِيَةِ قَرِبُ بأَبِ الزيادةِ ، وعندها كان يُصلَّى دائمًا ، لانفوته الجماعة بالجامع . وكان منزله بالجويرة (°) ، وعمر دهراً طويلا على هذا القدم الصالح . و اب في الحكم عن ابن أبي عصرون فحكم بالمدل وقضى بالحق . ثم ترك ذلك ولزم بينه وصلَّى بالجامع . ثم عزل المادل القاضي ابن الزكي الطاهر وألزم القاضي جمال الدين الحرستاني هذا بولاية القضاء ، وله اثنتان وتسمون سنة ، وأعطاه تدريس العزيزية . ويُتقال إنه كان يحكم بالمدرسة المجاهدية التي عند القواسين. ودرس بها . قال ابن عبد السلام : وما رأيت للحدا أفقه من ابن الحرستاني (٦) . وكان محفظ « الوسيط » للغزالي وذكر غير واحد أنه

<sup>(</sup>١) انظر : ابو شامة ، ذيل ص ١٠٦ ؛ ابن كثير ، البداية ١٧ : ٧٧

<sup>(</sup>٢) قرية في غوطة دمشق

<sup>(</sup>٣) انظر عن هذا المسجد : ابن عماكر ؛ تاريخ دمشق (القسم الأول من الجلدة الثانية) ص ٦٠

<sup>(</sup>٤) انظر تنبيه الطالب ١: ٢٧٦

<sup>(</sup>ه) رأيت في سماع قديم أن الحويرة أو الجويرة في جنوب جامع دمشق

<sup>(</sup>٦) ص « ما رأيت أحداً أفقه من ابن عبد السلام إلا" ابن الحرستاني » صححنا

النص من ان كثير

من أعدل القضاة وأقومهم (١) بالحق ، لاتأخذه في الله لومة لائم ، وكان البنه عماد الدين يخطب بجامع دمشق ، وولي مشيخة الائسرفية (٢) ينوب عنه ، وكان السلطان قد أرسل اليه طراحة ومسنداً لا جل أنه شبخ كمير، وكان ابنه يجلس بين يدبه فابن نهض أبوه جلس هو في مكانه ، ثم إنه أعزل عن نيابته الشيء بلغه عنه ، واستناب شمس الدبن الشيرازي ، وكان يجلس تجاهه في شرقي الإبوان ، واستناب أيضاً معه شمس الدين بن سنى الدولة ، وبنيت له دكة في الزاوية الغربية القبلية من المدرسة ، واستناب شرف الدين بن الوصلي الحنفي ، وكان يجلس في محراب المدرسة ، واستمر عاكماً سنتين وسبعة (٣) أشهر ، ثم كانت وفاته بوم السبت رابع ذي الحجة سنة أربع عشرة وست مئة ، وله خمس وتسعون سنة ، وصلي عليه الحجم دمشق ، ثم دفن نقاسيون .

قال الذهبي في كتابه د مختصر تاريخ الاسلام ، في سنة أربع عشرة المذكورة : وفيها توفي قاضي القضاة بدمشق جمال الدين عبد الصمد بن محد بن الحرستاني ، وله أربع وتسمون سنة . روى الكثير وتفرد . وكان من قضاة المدل والتقوى ، انتهى

وقال فيها في « العبر » : وابن الحرستاني قاضي القضاة جمال الدين أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الالاصاري الخزرجي الدمشقي الشافي ، ولا سنة عشرين وخمس مئة ، وسمع سنة خمس وعشرين من عبد الدائم بن حمزة ، وجمال الاسلام ، وطاهر بن سهل الاسفراييني ، والكبار ، ودرس وأنتي ، وبرع في المذهب ، وانتهى الى علو الاسناد .

<sup>(</sup>١) ص « وأقولهم » ، التصحيح من ابن كثير

<sup>(</sup>٢) عن الأشرفية انظر تِنبيه الطالب ١ : ١٩ ، وَهَذَهُ هَيَ الْأَشْرِفِيةَ ٱلْجُوانِيةَ -

<sup>(</sup>٣) في ابن كثير «أربعة»

وكان صالحًا عابدًا من قضاة العدل . توفي في رابع ذي الحجة ، وله خس وتسعون سنة . انتهى

وقال الانسدي سنة أربع عشرة وست مئة : القاضي جمال بن الحرستاني عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل بن علي بن عبد الواحد، قاضي القضاة أبو القاسم جمال الدين بن الحرستاني الانصاري الخزرجي العُبادي السمدي الدمشق الفقيه الشافعي . ولد سنة عشرين وخمس مئة في أحد الربيمين ، وسمع من عبد الكريم بن حمزة ، وطاهر بن سهل الاسفراييني ، وجمال الاسلام بن المسلم، ونصر الله المصيصي ، وهبة الله بن طاووس ، وأبي الحسن المرادي ، وجماعة . وشارك الحافظ ابن عما كر في كثير من شيوخه ، وتفرّ د بالرواية عن أكثر شيوخه وحده . وحدّتْ بالإرجازة عن أبي عبد الله الفراوي ، وزاهر الشحامي ، وعبد المنم القشيري ، وغيره ( ص ٧٩ ) استجازه له الحافظ أبو القاسم ، وأول سماعه في سنة خمس وعشربن ، وتَّفقُّه في شبيبته بحلب على أبي الحسن المرادي ، وبرع في المذهب ، وحدَّث « بصحيح مسلم » « وبدلائل النبوة ، للبيهقي ، وبأشياء كثيرة من الكتب والا جزاء، ودر س وأفتى ، وسمع منه أبو المواهب بن صصرى ، والقدماء . روى عنه البرزالي ، وابن النجار ، والضياء ، وابن خليل ، والمنذري ، والقوصي ، وابن عبد الدايم ، والصاحب أبو القاسم بن العديم ، وأبو الفنائم بن علائن ، وأبو حامد بن الصابوبي ، والقاضي شمس الدين بن أبي عمر ، والفخر ابن البخاري ، والتقي بن الواسطي ، وخلائق . وروى عنه من القدماء الحافظ عبد الغني ، وعبد القادر الرهاوي ، وروى عنه بالإجازة العاد عيد الحافظ، وعائشة بنت الحجد . وكان إماماً فقيهاً ، عارفاً بالمذهب، ورعاً صالحًا ، محمود الأحكام ، حسن السيرة ، كبير القدر ، ناب في الحكم عن ابن أبي عصرون ، ثم ولي القضاء في سنة اثنتي عشرة .

قال ابن نقطة : هو أسند شيخ لقينا من أهل دمشق ، حسن الانصاف ، صحبح الساع .

وقال ابو شامة (١) ؛ كان أيلازم الجماعة بمقصورة الخضر، ويحدّث هناك ، ويجتمع خلق ، مع حسن سمته وسكونه وهيبته ، حدّثني الفقيه عن الدين [ بن ] عبد السلام انه لم ير أفقه منه ، وعليه كان ابتدأ اشتفاله ، ثم صحب فحر الدين بن عساكر فسألتُه عنها فرجيّح ابن الحرستاني ، وقال : إنه كان يحفظ «الوسيط» للغزالي .

قال ؛ ولما ولي محيى الدين ابن الزكي لم ينب عنه ، ثم إن الملك المادل ولا" والقضاء وعزل زكي الدين الطاهر ، وأخذ منه مدرستيه المعزية والتقوية و فأعطى العزيزيه مع القضاء لابن الحرستاني ، واعتنى به المادل ، وأقبل عليه ، وأعطى القوية لفخر الدين بن عساكر ، وكان جمال الدين يجلس للحكم في المجاهدية . وبقي في القضاء سنتين وسبعة أشهر ، وكان قد امتنع من الولاية لما "طلب اليها ، حتى ألحسوا عليه فها . وكان صارماً عادلاً على طريقة السلف في لباسه وعفته .

قال أبو المظفر (٢) ؛ كان زاهداً عفيفاً عابداً ورعاً نزهاً لا تأخذه في الله لومة لائم . اتفق أهل دمشق على أنه ما فاتته صلاة بجامع دمشق في جماعة إلا" إذا كان مريضا . وكان يقول للمادل: أنا ما أحكم إلا" في جماعة إلا" فما سألتنك القضاء . فإن شئت وإلا فابصر غيري .

وقال المنذري : سمت منه ، وكان مهيباً حسن السّمات ، مجلسه مجلس وقار وسكينة ، يبالغ في الانصاف الى من يقرأ عليه . توفي في ذي الحجة وهو ابن خمس وتسمين سنة . وكانت جنازته عظيمة ، ود فن بسفح قاسيون ، انتهى

<sup>¥</sup> 

<sup>(</sup>١) انظر ذيل الروضتين ص ١٠٦

<sup>(</sup>٢) مرآة الزمان ٨: ٨٥ ، وفي نص المرآة نقص

وقال ابن كثير (١) في سنة ألمان عشرة وست مئة ، وتبعه الاسدي : وفيها ولى اللك المعظم قضاء دمشق لجمال الدبن المصري الذي كان وكيل سيت المال ، انتهى

وقاضي دمشق جمال الدين المُشار اليه هو قاضي القضاة جمال الدين أبو محمد يونس (٢) بن بدران بن فيروز بن صاعد بن عسال بن محمد بن على القرشي الشيبي الحجازي ، المشهور بالجمال المصري . ولد تقريباً في سنة خمس وخمسين وخمس مئة . وسمم السلني وغيره ، وحدث ، وسمع منه جماعة منهم أبو عمرو (٣) بن الحاجب وقال عنه : "يشارك في علوم عديدة . وقد نبُل شأنه أيام الملك المادل . ودر"س بالأمينية ، ولا" ، إياها بعد التقي الضرير الوزير صفي الدين ابن شكر . وكان معتنياً بأمره ، وباشر وكالة ببت المال بعد عزل الزكي بن الزكي . ثم في سنة "ممان عشرة ولا" ، الملك المادل ، وولي في أيامه (ص ٨٠) تدريس العادلية . وألقى فيها التفسير كاملاً دروساً .

قال أبو شامة : كان في ولايته عفيفاً في نفسه ، نزها ، مهيباً ، ملازماً لمجلس الحكم بالجامع وغيره . وكان مينقم عليه أنه إذا ثبت عنده وراثة شخص قد وضع بيت المال أيديهم عليها يأمن بالمصالحة مع بيت المال . قال : وتكاشموا في انتسابه الى قريش .

وقال ابن كثير (٤) : كان فاضلاً بارعاً يجلس في كل يوم جمعة قبل الصلاة بالعادلية ، بعد فراغها ، لاثبات المحاضر ، ومحضر عنده في المدرسة

<sup>(</sup>١) البداية ١٣: ٥٥

<sup>(</sup>٢) انظر عنه ذيل الروضتين ص ١٤٨ ؛ النعيمي ، تنبيه الطالب ١ : ١٨٦ « الأمينية »

<sup>(</sup>٣) ص «عمر بن الحاجب» وهو خطأ

<sup>(</sup>٤) البداية ١٣: ١١٤ ، والنص هنا مختلف عما في البداية ، وترجم له في ١٣: ٥٥١

جميع الشهود من كل المراكز حتى بتيسّس على الناس اثبات كتبهم في الساعة الواحدة . وهو أول من درس بالعادلية حين تكمل بناؤها ، ولاس اياها أيضاً الصني المذكور . وحضر عنده الاسيان . توفي في ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وست مئة [ وردفن ] بداره التي في رأس درب الريحان قبلي الخضراء شرفي المدرسة القيايجيّة من ناحية الجامع . والدبته شباك شرقي المدرسة الصدرية الحنبلية . وقد قال فيه ابن عنين وكان هاء :

ما قصَّر الصريِّ في فعله اذ جمل التربة في داره في داره في داره في علام (١) فلاَّص الأحياء من رَحمه وأبعد الأموات من الره (١)

\*

قال ابن كثير (۲) : وتولى القضاء بعده شمس الدين أحمد بن الخليل ش<sub>س الدين ا</sub>ـ الخويتي . انتهى

وشمس الدين الخويي المشار اليه هو قاضي القضاة شمس الدين ابو المباس أحمد بن الخليل بن سمادة بن جعفر بن عيسى بن محمد الملبي الخويي ولد بخوي في شوال سنة ثلاث وثمانين وخمس مئة ، ودخل خراسان وقرأ بها الأصول على القطب الصري صاحب الامام فحر الدين وقيل بل على الامام نفسه وقرأ علم الجدل على علاء الدين الطوسي ، وسمع الحديث من جماعة . وولي قضاء القضاة بالشام بعد جمال الدين المصري ، وله كتاب في الأصول ، وكتاب فيه رموز حكمية ، وكتاب في النحو ، وكتاب في العروض ، وفيه يقول الشييخ شهاب الدين أبو شامة (٣) :

- 人٩\_

<sup>(</sup>۱) ديوان ابن عنين ص ۲۳۸

<sup>(</sup>٢) البداية ١٣: ١١٥؛ وانظر ذيل الروضتين ص ١٤٨؛ والوافي بالوفيات ٢٠٠٠،

<sup>(</sup>٣) انظر ذيل الروضتين ص ١٦٩

أحمد بن الخليل أرشده الله كما أرشد الخليل بن أحمد فلا فاك مستخرج العروض وهذا مظهر السر منه ، والعود أحمد قال الذهبي : كان فقيها إماماً مناظراً خبيراً بعلم الكلام ، استاذاً في الطب والحكمة ، ديّناً ، كثير الصلاة والصيام .

قال ابن كثير في « تاريخه » في سنة ست وعشرين وست مئة : (١) وفيها كان الناصر داود أضاف إلى قاضي القضاة شمس الدبن بن الخوبي القاضي محيي الدين أبا المعالي يحيي بن محمد بن علي بن الزكي " . فحكم أياماً بالشباك شرقي باب المكلاسة ، ثم صار يحكم بداره مشاركا لابن الخوبي ، ا نتهى

وقال الأسدى في « تاريخه » في سنة أربع وعشرين وست مئة : قال الذهبي : وفيها كان بدمشق أربعة (٢) قضاة شافعيّان وحنفيّان . الخويي ، وتاثبه نجم الدين بن خلف ، وشرف الدين عبد الوهاب الحنفي والزين بن السنجاري ، انتهى

وقال فيه في سنة ست وعشرين المذكورة: في صفر ولى الناصر داود القاضي محيى الدبن يحبى بن محمد بن على بن الزكي القضاء (٣) مشاركا ابن الحويي . انتهى

توفي الخويي في شعبان سنة سبح، بتقديم السين، وثلاثين وست مئة، ودُفن بسفح قاسيون . و'خوي بخاء مضمومة وواو مفتوحة وياء ، مدينة من اقلم تبريز ، والله اعلم .

\*

ين بن الزكي

<sup>(</sup>١) البداية ١٣٤: ١٣٤

<sup>(</sup>۲) س « اربع »

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته في رقم ٩٦

المهاد الحرستا

قال ابن كثير في د تاريخه ، في سنة تسع وعشرين وست مئة (١) وفيها عزل القاضيان بدمشق شمس الدين الخوبي ، وشمس الدين بن سنى الدولة بماد الدبن الحرستاني . شم عزل في سنة إحدى وثلاثين وأعيد شمس الدين بن سنى الدولة ، كما سيأتي . انتهى

وتبع الأسدي عليه . انتهى

وعماد الدين الحرستاني المشار اليه هو قاضي ( ٨١) القضاة عماد الدين أبو الفضائل خطيب الشام، وشيخ دار الحديث، عبد الكريم ابن قاضي القضاة جمال الدين الأنصاري الخزرجي الدمشي الشهير بابن الحرستاني . مرتت ترجمة والده قبله . ولد في سابع عشر رجب سنة سبع وسبمين بتقديم السين فيها وخمس مئة بدمشق ، وسمع من والده وجماعة ، واشتغل على أبيه في المذهب وبرع فيه وتقديم ، وأوى ، وناظر ودرس ، وناب عن أبيه في الحركم ، ثم استقل بالقضاء بعد أبيه .

ودرس ، و قاب عن ابيه في الحدم ، ثم استقل القصاء المداية .

قال الذهبي في د العبر ، في سنة اثنتين وستين وست مئة : والعاد ابن الحرستاني أبو الفضائل عبد الكريم بن القاضي جال الدبن بن عبد الصمد بن محمد الانصاري الدمشقي الشافي ، ولد سنة سبع وسبهين، وسم من الخشوعي ، والقاسم ، وتفقه على أبيه ، وأفتى وناظر وولي قضاء الشام مدة بعد أبيه ، ثم عزل ودرس بالغزالية مدة ، وخطب بدمشق وكان من جملة العلماء ، له صحت ووقار وتواضع ، ولي الدار الاشرفية العدا بن الصلاح ، ووليها بعده شهاب الدين أبو شامة ، توفي في جمادى الاولى ، انتهى

<sup>\*</sup> 

<sup>(</sup>۱) البداية ۱۳: ۱۳۳ ؛ وأنظر ذيل الروضتين ص ۲۲۹ ، وترجم له ابن كثير في ۲: ۱۳: ۱۳

نى الدولة

- 97 -

وشمس الدين بن سنى الدولة المشار اليه هو قاضي القضاة شمس الدين

أبو البركات يحيي (١) بن هبة الله بن سنى الدولة الحسن بن محيي الدمشق قاضيهاً . ولد سنة اثنتين وخمسين وخمس مئة ، وتفقه على ابن أبي عصرون واشتغل بالخلاف على القطب النيسابوري . وسمع من حماعة .

قال ابن كثير : وكان عالمًا عفيفًا فاضلاً عادلًا منصفًا نزها . كان الملك الائشرف يقول: ما ولي دمشق مثله . وقد ولي الحـكم ببيت المقدس مدة ، وناب عن القُنْضاة ، ثم استقل بقضاء الشام . قال الذهبي : و'حمدت سيرته . وكان إماماً فاضلاً مهيباً جليلاً . حدث عكم ، وبيت المقدس ، وحمص . توفي يوم الاعجد سادس ذي القعدة

سنة خمس وثلاثين وست مئة . وصلتي عليه بالجامع و'دفن بقاسيون ، وتأسَّف الناس عليه ، رحمه الله . وكان من آخر من روى عن الموازيني .

تولى القضاء بعدَه شمس ألدين بن الخوبي . انتهى

كذا قال ، وأمله الشيرازي .

وهو قاضي القضاة شمس الدين أبو نصر محمد ابن الفقيه البارع لدين الشرازي الصالح الرئيس هبة الله بن محمد بن همة الله بن يحيى بن بندار بن عميل

الشيرازي الدمشقي (٢) ولد في ذي قمدة سنة تسع بتقديم التاء وأربمين وخمس مئة ، وتفقته على ابن أبي عصرون ، والقطب النيسابوري ، وغيرهما . وسمع الكثير على ابن عساكر وغيره . وطال عمره ، وتفرُّد عن أقرانه وأفتى ، ودر س بالشامية البرانية ، والمادية ، (٣) وتركما وناب في الحكم مدة

<sup>(</sup>١) أبو شامة ، ذيل ص ١٦٦ ؛ ابن كثير ، البداية ١٥١:١٥١

<sup>(</sup>٢) انظر : ذيل الروضت بن ص ١٦٦ ؛ ابن كثير ، البداية ١٥١:١٣ ؛ الصفدي ، الوافي ١ : ه ٢٨ « في ترجمة ابنه » وابن العاد ، شذرات ه : ١٧٤

<sup>(</sup>٣) عن هاتين المدرستين انظر تنبيه الطالب

سنين . وكان فقيها عالماً فاضلاً كيسًا حسن الأخلاق ، عارفاً بالأخبار ، وأيام المرب ، والأشعار ، كريم الطباع ، حميــد الآثار · ثم استقل بقضاء دمشق في سنة إحدى وثلاثين ·

قال الصفدي : وكان عديم النظير في عدم الحاباة في الحديم يستوي عنده الخصان في النظر ، وهو حفيد أبي نصر محمد بن هبة الله بن محمد ابن محبى بن مميل الشيرازي الفقيه الشافي ، من أهل شيراز ، ومن أهل البيوتات بها . توفي قاضي القضاة ليلة الخيس ثالث جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين وست مئة ، ومحدون بسفح قاسيون ، رحمه الله .

\*

94-

الرفيع الج

قال الذهبي في « العبر ، في سنة ثمان وثلاثين وست مئة : وفها سلم

الملك الصالح اسماعيل قلمة الشقيف للفرنج لغرض في نفسه ، فمقته المسلمون ، وأنكر عليه ابن عبد السلام ، وأبو عمرو بن الحاجب ، فسيجنها ، وعزل ابن عبد السلام من خطابة جامع دمشق ، وولي القضاء الرفيع الحيلي ، انتهى

وقال في سنة اثنتين وأربهين وست مئة : والرفيع الجبلي (١) قاضي القضاء بدمشق ( ٨٢) أبو حامد عبد العزيز بن عبد الواحد بن اسملحيل ، أحد قضاة الجور . كان متكليماً بارعاً في المقليبات والفلسفة ، رقيق الدين ، قبض عليه في أواخر سنة إحدى وأربعين ، ثم 'بعث مع من من رماه في هوة بأرض البقاع ، ونسأل الله الستر ، انتهى

<sup>\*</sup> 

<sup>(</sup>۱) له ترجمـــة واسعة في شذرات الذهب ه : ۲۱۶ ، وانظر ذيل الروضتين ص ۱۷۳ ، ۲۷۶ ؛ وابن كثير ، البداية ۲۳ : ۱۹۲ ؛ وان أبي اصيبعة ، عبون

-92-

در الدين بن سنى الدولة

وقال في سنة ثمان وخمسين وست مئة : وفيها توفي ابن سنى الدولة

قاضي القضاة صدر الدبن أبو العباس أحمد بن يحيي بن عبد الله بن الحسن الدمشقي الشافعي (١) . 'ولد سنة سبعين وخمس مئة ، وسبع من الخشوعي وجماعة ، وتففُّه على أبيه قاضي القضاة شمس الدين ، وعلى فخرالدبن بن عساكر . وقل من نشأ مثله في صيانته وديانته واشتغاله . ناب عن أبيه ، وولي وكالة بيت المال ، ودر َّس بالا قبالية والجاروخية (٢) ، وولي القضاء مدة . رجع من عند هولاكو متمر منا ، وأدركه الموت ببعلبك في جمادي الآخرة ، وله ثمان وسبعون سنة . انتهى

وقال في سنة اثنتين وسبعين وست مئة : وكمال الدين التفليسي أبو

٥٩٥ .

الدين التفايسي

الفتح عمر (٣) بن بندار بن عمر الشافعي الفاضي ، توفي في ربيع الاول بالقاهرة وله سبعون سنة . دراس ، وأنتى ، وبرع في الا صول والـكلام، وناب في الحكم بدمشق . فلما غلب هولاكو على الشام بعث له تقليداً بالقضاء ، فحكم أياماً وبالغ في الدبن والارحسان . فلما جاء ابن الزكيُّ بْالْقَصَاءُ وَلَا "هُ قَصَاءُ حَلِّبِ وَنُواحِيها ، فَتُوجُّكُهُ اليَّهَا تَلْكُ الْأَيَّامِ . ثُم ألزم بسكني مصر ، فاشتغل عليه أهلها . انتهى

وقال غيره في ترجمته : القاضي كمال الدين أبو حفص عمر بن بندار \_ باء موحدة بعدها نون ساكنة \_ بن عمر التفليسي . ولد بتفليس سنة اثنتين وست مئة تقريباً ، وتفقه وبرع في المذهب والاصلين

<sup>(</sup>١) انظن ابن كثير ، البداية ١٣ : ٢٢٤ ؛ ابن العاد ، هذرات ه : ٢٩١ (٢) عن هاتين المدرستين انظر تنبيه الطالب

<sup>(</sup>٣) انظر ابن كثير ١٣: ٢٦٧ ؛ وابن العاد ، شذرات ه: ٣٣٧

وغير ذلك ، ودر س وأبق ، واشتغل ، وجالس أبا عمرو بن الصلاح . وممن أخذ عنه الاصول الشيخ محيي الدين النووي . روني القضاء بدمشق نيابة ، وكان محمود السيرة ، ولما ملك التتار جاء التقليد من هولا كو له بقضاء الشام والجزيرة والموصل . فباشر مدة يسيرة ، وأحسن إلى الناس بكل ممكن ، وذب عن الشريعة ، وكان نافذ الكلمة عزيز المزلة عند التتار ، لا يخالفونه في شيء .

قال القطب اليونيني: فبالغ في الإحسان، وسعى في حقن الدماء، ولم يتدنيس في تلك المدة بديء من الدنيا مع فقره و كثرة عياله، ولا استصفى لنفسه مدرسة ولا استأثر بديء. وكان يدرس بالمادلية. وسار محيي الدين بن الزكي، وابن سنى الدولة إلى حلب إلى هولاكو، فولي محبي الدين القضاء على الشام عوض كال الدين المذكور، ورجع ابن سنى الدولة من عند هولاكو غير مواتى، فتمرس في الطريق ومات بعلبك. وتسلم محبي الدين بن الزكي قضاء الشام، وتوجه كال الدين المذكور إلى قضاء حلب وأعبالها. ولما رجع الخارجي هولاكو إلى بلاده، وعادت الدولة المصرية تمصبوا على كال الدين ونسبوا اليه أشياء بلاده، وعادت الدولة المصرية تمصبوا على كال الدين ونسبوا اليه أشياء بلاده، وعادت الدولة المصرية تمصبوا على كال الدين ونسبوا اليه أشياء بلاده، وعادت الدولة المصرية تمصبوا على كال الدين ونسبوا اليه أشياء بلاده، وعادت الدولة المصرية تمصبوا على كال الدين ونسبوا اليه أشياء والاثمة المناء المشهورين برسم عن أراد ضرره، وكان أحد الملماء المشهورين وسبمين والاثمة المناء المشهورين مئة الذكورين، توفي بالقاهرة في ربيع الاول سنه اثنتين وسبمين وست مئة انتهى

\*

ومحيي الدين بن الزكي المشار اليه هو قاضي القضاة منتخب الدين أبو المعالي الفرشي الشافعي (١) . ولد سنة ست وتسمين ، وروى عن

- 97 -

محيي الدين بر

الزكيّ

<sup>(</sup>١) انظر ابن كثير ، البداية ١٣: ٧٥٧ ؛ وابن العاد ، شذرات ه: ٣٢٧

حنبل وابن طبرزد ، وتفقّه على الفتخر بن عساكر ، وولي قضاء دمشق مر"تين فلم تنطئل أيامته . وكان صدراً معظها ممثرقاً في القضاء ، له في ابن عربي عقيدة تجاوز الوصف ، ( ٨٣ ) وكان شيعياً يفضنًا علياً على عثمان مع كونه ادسى نسباً إلى عثمان ، وهو القائل :

أدين بما دان الوصي ولا أرى سواه ، وإن كانت أمية محتدي ولو شهدت صفين خيلي لا عذرت وساء بني حرب هنالك مشهدي لكنت أسن البيض عنهم (١) تراضيا وأمنعهم نيل الحلافة باليد وسار الى هولاكو فأكرمة وولا قضاء دمشق وعزل الكال النفليسي ، وخلع عليه خلعة سوداء مذهبة . فلم تملتك الملك الظاهر أبعده للى مصر ، وألزمه بالمفام بها الى أن توفي في رابع عشر رجب في سنة عان وستن وست مئة .

وقال ابن كثير (٢): وسار القاضيان المزول صدر الدين بن سنى الدولة ومحيي الدين بن الزكي الى خدمة السلطان هولاكو الى البلاد الحلبية فخدع ابن الزكي ابن (٣) سنى الدولة ، وبذل أموالاً كثيرة وتواتنى القضاء بدمشق ، ورجما فمات ابن سنى الدولة ببملبك ، وقدمم ابن الزكي على الفضاء ومعه تقليده وخلمة مذهبة ، فلبسها وجلس في خدمة ايل شان (٤) تحت قبة النسر عند الباب الكبير وينهما الخاتون زوجة ايل شان حاسرة عن وجهها ، وتوىء تقليده هنالك ، والحال كذلك ، وحين ذكر اسم هولاكو لمنه الله نثر الذهب والفضة فوق رؤس الناس ، فارنا لله وإنا لله راجمون ،

<sup>(</sup>۱) ص «عنه» أثبتنا رواية ابن كثير

<sup>(</sup>٢) البداية ١٣: ١٣ ، سنة ٨٥٦

<sup>(</sup>٣) ص « لأبن »

وذكر أبو شامة (١) ان محيي الدين المذكور استحوذ على مدارس كثيرة في مدته هذه القصيرة فانه عمول وأس الحول ، فأخذ في هذه المسلمانية ، والفلكية ، والركنية ، والفيمرية ، والعزيزية ، وأخذ لولده عيسى الامينية ومشيخة الشيوخ ، وأخذ أم الصالح لبعض أصحابه وهو المهاد المصري (٢) ، وكذا اخذ الشامية (٣) لصاحب له ، واستناب أخاه لائه شهاب الدين اسماعيل بن أسعد بن حبش في الفضاء ، وولا الرواحية ، والشامية البرانية ، مع أن شرط واقفها أن لا يحمع بينها وبين غيرها ، ولما رجعت المملكة الى المسلمين بتي الفاضي محيي الدين ، وبذل أموالاً جزيلة ايستمر في القضاء والمدارس التي استولى عليها في هذه الشهور ، فلم يستمر إلا قليلا ، وعزله السلمان الملك المظفر وفوض انقضاء لنجم الدين أبي بكر بن سنى الدولة ، فقري تقليده يوم وفوض انقضاء لنجم الدين أبي بكر بن سنى الدولة ، فقري تقليده يوم الحمة بعد الصلاة الحادي والعشرين من ذي القعدة بالشباك الكمالي من مشهد عثمان من جامع دمشق ، ولله الحد ، انهى كلام أبي شامة .

وقال الذهبي في « العيبر » في سنة أعان وستين وست مئة : ومحيي الدين قاضي القضاة أبو الفضل يحيى بن قاضي القضاة محيى الدين أبي المعالي محمد بن قاضي القضاة منتخب الدين أبي المعالي القرشي الدمشتي . أولد سنة ست وتسمين وروى عن حنبل، وابن طبرزد ، وتفقّه على الفخر بن عساكر ، وولي قضاء دمشق مرستين فلم تنطأل أيّامه ، وكان صدرًا معظاً أمه وقا في القضاء له في

<sup>(</sup>١) ذيل الروضتين ص ٢٠٥

<sup>(</sup>٢) في ذيل الروضتين « العربي »

 <sup>(</sup>٣) ص « البرمائية » وليس في دمشق مدرسة بهذا الاسم ، أثبتنا ما في ابن كتير

ابن عربي (١) عقيدة تجاوز الوصف . وكان شيعياً يفضَّل علياً على عثمان مع كونه ادَّعى نسباً إلى عثمان . وهو القائل :

## أدين . . . الخ

توفي بمصر في رابع عشر صفر . انتهى

وقال في « مختصر الربخ الاسلام » في سنة ثمان المذكورة: وقاضي القضاة محيي الدبن أبي المعالي محمد بن النضاة محيي الدبن أبي المعالي محمد بن الزكي القرشي الشافعي ، وله ثنتات وتسعون سنة . ولي القضاء بالشام لهولاكو فعيب عليه ذلك وغراب عن وطنه بالصعيد . انتهى



ونجم الدين بن سنى الدولة المشار اليه هو قاضي القضاة نجم الدين أبو بكر (٣) محمد ابن قاضي القضاة صدر الدين أبي المبركات يحيى المعروف بابن سنى الدولة ، ولد سنة ست عشرة وست مئة ، اشتغل وتقديم ، وناب عن والده ، ثم ولي قضاء دمشق في حادي عشر والده ، ثم ولي قضاء دمشق في حادي عشر دي قمدة سنة ثمان وستين ، وأضيفت اليه مع القضاء نظر الاوقاف ، والجامع ، والمارستان ، وتدريس سبع مدارس : العادلية ، والناصرية ، والمذراوية ، والفلكية ، والركنية ، والإقبالية ، والبنسية (٣) . وقرى قليده يوم عرفة يوم الجمعة بعد الصلاة ، بالشباك الكالي من جامع دمشق .

لدين بن

, الدولة

<sup>(</sup>۱) ص «العربي»

<sup>(</sup>٢) انظر ابن كثير ، البداية ١٠ : ٢٩٧ ؛ ابن العاد ، شدرات و : ٣٦٧

<sup>(</sup>٣) انظر عن هذه المدارس النميمي في تنبيه الطالب

وسار القاضي المعزول مرسماً عليه ، وقد تكلئم فيه الشيخ أبو شامة (١) وذكر أنه كان في وديمته ذهب جعلها فلوساً والله أعلم ، وكانت [ مدة ولايته ] سنة وشهراً ، وأعزل بابن خلسكان ، وتوفي بدمشق سنة ثمانين وست مئة ، وأدفن بسفح قاسيون .

وقال الذهبي في د المبر ، في سنة تسع وخمسين وست مئة : وفي رجب (٣) بويم بمصر المستنصر بالله أحمد بن الظاهر بأمر الله محمد بن الناصر لدين الله المباس الأسود ، وفَوسض الامر إلى اللك الظاهر بيبرس . ثم قدما دمشق فعزل عن القضاء نجم الدين بن سنى الدولة بابن خلاكان ، انتهى

وقال في سنة ثمانين وست مئة : وابن سنى الدولة قاضي القضاة نجم الدين محمد بن قاضي القضاة صدر الدين أحمد بن قاضي القضاة شمس الدين يحيى الدمشقي الشافعي . ولد سنة ست عشرة وست مئة ، وولي القضاء عقب كسرة النتار ، بمين جالوت ، ثم معزل بعد سنة بابن خليكان ثم سكن مصر ، وصودر ، ثم ولي قضاء حلب ، وقد در س بالا مينية وغيرها . وكان ميد من الهيمة والتحر ي . وكان ميد من أبي القاسم بن صصرى ، وغيره ، وتوفي في المن الحرم ، ودن بقاسيون ، انتهى

 $\star$ 

<sup>(</sup>١) انظر ذيل الروضتين ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>۲) ص «رجع»

99

الصايغ

وابن خليِّكان المشار اليه هو قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس أحمد (١) بن محمد بن ابراهيم بن أبي بكر بن خلسَّكان \_ بفتح الخاء وتشديد اللام ـ كذا رأيتُه بخطه . وأفادني شيخنا البدري بن قاضي شهبة انه بفتح اللام \_ البرمكي الايربلي . 'ولد باربل سنة 'ممان وست مئة ، ودخل الديار الصرية وسكنها ، وناب في القضاء عن بدر الدين السخاوي . ثم قدم الشام على القضاء في ذي الحجة سنة تسع وخسين وست مئة ، متفرداً بالقضاء والاعم ، ثم أقيم مع القضاة الثلاثة في سنة أربع وستين ، ثم 'عزل سنة تسع وستين بالقاضي عز الدين أبي المفاخر قال الذهبي : فأقام سبيع سنين معزولاً بمصر ، ثم أعيــد في أول سنة سبع وسبمين ، ثم 'عزل النيا في سنة 'ممانين .

قال الصفدي: لما قدم السلطان لغزوة حمص سنة تُمانين أعاد عز الدين أَبَا لِلْفَاخِرِ ، واستمر شمس الدين معزولاً إلى أن توفي في رجب سنة إحدى وثمانين ، وعدفن بالصالحية .

قال الذهبي. في ﴿ تَحْتَصَى تَارَبِحُ الْإَسَلَامُ ﴾ في سنة إحدى وثمانين المذكورة : وفيها توفي قاضي الشام شمس الدين أحمد بن خلِّكان الاربلي وله اثنتان وسبمون سنة . انتهى

والقاضي عز الدين أبو المفاخر المشار اليه هو قاضي القضاة عز الدين أبو المفاخر محمد (٧) بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل بن مقلمَّد ابن جابر الأنصاري الدمشقي ، المعروف بابن الصايخ ، أولد سنة أيمان وعشرين

<sup>(</sup>١) انظر ابن كثير، البداية ٣٠١: ٣٠١؛ وابن العاد، شذرات ه: ٣٧١ (٢) أنظر ابن كثير ١٣ : ٣٠٤ ؛ ابن العاد ، شذرات ه : ٣٨٣

وست مثَّة . قَالَ الصفدي : وسمع من أبي المنجبًّا ، وابن الجميزي ، وأبن خليل ، وتفقه في صباء على جماعة ، ولازم القاضي كمال الدين التفليسي ، وصار من أعيان أصحابه ، وولي تدريس الشامية مشاركاً ( ٨٥ ) للقاضي شمس الدين المقدسي بعد فصول جرت . فلما حضر الصاحب بهاء الدين ابن حناً استقل شمس الدين بالشاميّة ، وولي عز الدين وكالة بيت المال، ورفع الصاحب من قدره ونو"ه بذكره . ثم عمد إلى القاضي شمس الدين بن خلتكان فعزله بالقاضي عز الدين ، فباشر القضاء سنة كسع وستين ، فظهرت منه نهضة وشهامة ، وقيام في الحق ، ودَر ثُم الباطل . وحفظ الا وقاف وأموال الا يتام والا شراف ، وأحبُّه الناس وأبغضه كل مريب. وكان ينطوي على ديانة وورع وخوف من الله تمالى ، ومعرفة بالا حكام ، ولكنه له بادرة من التوبيخ والخانقة ،واطراحالرؤساء الذين يدخلون في العدالة بالجاء ، فتمصُّبُوا عليه وسعوا للسلطان ، ومعين الصاحب ، عليه (١) ، ولم يمكنه عزله لا"نه شكر منه وبالغ في وصفه عند السلطان. ودام في القضاء إلى أول سنة سبيع وسبغين ، فمنزل وأعيد ابن خلسكان ، وفرح بعزله خلق ، وبقي على تدريس المذراوية . ثم أعيد الى القضاء في أوائل سنة ثمانين . قال الصفدي : فماد الى عادته من إقامة الشرع ، وإسقاط الشهود والمطمون فيهم ، والغضّ عن الاعيان ، فسموا فيه وأتفنوا قضيَّته ، فلما قدم السلطان سنة اثنتين وتمانين عزله في رجب منها بالبهاء ابن الزكي"، وجاءه رسول الى الجامع وقد جاء لصلاة الجممة فأخذه الى القلمة وقال له المشد بدر الدين الا قرعي : أمر السلطان أن تجلس في مسجد الخيالة ، ففعل . ولم 'مَكَدُّن من صَلاة الجمعة . وأثبت عليه محضر عند تاج الدين عبد القادر السخاوي بحلب بمبلغ مئة الف دينار من جهة الشرف بن الاسكاف كاتب

<sup>(</sup>١) في الوافي « فتمصبوا عليه وتتبتموا غلطاته و تغسّير الصاحب عليه ولم يمكنه عزله » ( مخطوطة أحمد الثالث ) .

الخادم ريحان الخليفتي . ثم تبع آخر وزعم أن عنده حياصة مجوهرة وعصابة بقيمة خمسة وعشرين الف دينار كانت عند العاد بن محبى الدين ابن عربي (١) الملك الصالح اسماعيل صاحب حمص ، ثم قالوا : إن ناصر الدن ابن ملك الا مراء عز الدين أيدم أودع عنده مبلغاً كبيراً. وجَرَتْ له أمور ، وُعقد له مجلس ، ونكل بعضُ الغرماء ، ورجع بمض الشهود ، و علم "بطلان ذلك ، وأن" ابن السخاوي عدو"، ، ولم يثبت عليه شيء . فأمر السلطان بالطلاقه مكر"ماً ، ونزل من القلمة إلى شيخ دار الحديث وتزاره، وعطف إلى ملك الاعمراء حسام الدين لاجين وسلم عليه بدار السمادة ، ثم مضى إلى دار القاضي بها- الدين الزكي الذي ولي مكانه وسلتم عليه . وأقام بمنزله بدرب النقائشة . وطلع بعد أيام إلى بستانه بحميص وبه مات في ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانين وست مئة ، و دفن بتربته بسفح قاسيون . قال الصفدي : وكان لا يفصح بالراء. قال الذهبي في ﴿ مُختصر تاريخ الاسلام ﴾ في سنة ثلاث المذكورة : وقاضي القضاة بدمشق عن الدين محمد بن عبد القادر بن الصايغ الشافعي ، وله خمس وخمسون سنة . وكان رحمه الله تعالى من خيار الحكام العاداين . انتهى

¥

والقاضي بهاء الدين بن الزكي المشار اليه هو قاضي القضاة بهاء الدين أبو الفضل يوسف (٢) ابن قاضي القضاة محيي الدين الزكي ، المتقدم ذكر ترجمة والده . سمع بهاء الدين المذكور بمصر والشام من جماعة ، وأخذ عن أبيه عدة أشياء ، وأخذ العلوم العقلية عن القاضي جمال الدين،

، الزكيِّ

<sup>(</sup>١) ص «العربي»

<sup>(</sup>۲) انظر ابن کثیر ، البدایهٔ ۳۰۸: ۳۰۸ ؛ ابن العاد ، شذرات ه: ۳۹۶؛ النعیمی ، تنبیه ۱: ۳۲۳

وولى القضاء بعد عز الدين ( ٨٦ ) ابن الصايغ في سنة اثنتين وثمانين، وأله واستمر في ذلك إلى أن توفي في ذي الحجة سنة خمس وثمانين، عن خمس وأربعين سنة . وهو زكي بيث الزكي ، وآخر من ولي القضاء منهم ، رحمهم الله تمالى وعفا عنهم ، ودفن بتربتهم بالصالحية جوار ابن غربي (١) .

¥

شهاب الدين الحوييّ

1.1-

مم ولي بمده قاضي القضاة شهاب الدين أبو عبد الله محمد (٢) بن قاضي القضاة شمس الدبن أبي المباس أحمد الخوبي" المتقد"م ذكر ترجمة والده . ولد في شوال سنة ست وعشرين وست مئة بدمشق ، ونشأ بها ، ومات والده وله احدي عشرة سنة . ثم در"س وهو صغير بالمدرسة الدماغية (٣) ، وحصل علوه أكثيرة ، وصنيف كتباً كثيرة منها كتاب فيه عشرون فنا . وله « نظم علوم الحديث » و « كفاية المتحفظ » ، فيد عشرون فنا . وله « نظم علوم الحديث » و « كفاية المتحفظ » ، فواتي الحلة وبهنا . ثم نقبل إلى قضاء الشام بعد موت ابن الزكي" في فواتي المحلة وبهنا . ثم نقبل إلى قضاء الشام بعد موت ابن الزكي" في فواتي الحجة سنة خمس وثمانين ، مع تدريس العادلية (٤) والغزالية (٥) . وكان من حسنات الزمان ، وأكابر الملها الأعيان . نسئل عنه الحافظ وكان من حسنات الزمان ، وأكابر الملها الأعيان . نسئل عنه الحافظ على دمشق في خامس عشربن رمضان سنة ثلاث وتسمين وست مئة ، ودفن عند والده بتربته بسفيح قاسيون .

¥

<sup>(</sup>١) ص «العربي»

<sup>(</sup>٢) انظر ابن كثير ، البداية ١٣ : ٣٣٧ ؛ ابن المهاد ، شدرات ه : ٣٩٠

<sup>(</sup>٣) انظر النعيمي ، تنبيه ١ : ٢٣٦ - ٣٣٧

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١: ٣٦٣

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١: ٢٣٤

الدين ابن جماعة

ثم ولي بعده قاضي القضاة شيخ الاسلام بدر الدين محمد (١) بن ابراهيم ابن سعد الله بن جماعة بن علي بن حازم بن صخر بن عبد الله الكناني المهوي ولي قضاء القدس سنة سبع وثمانين ، ثم نقل إلى قضاء الديار المصرية سنة تسعين ، وجمع له بين القضاء ومشيخة الشيوخ ، ثم نقل إلى دمشق بعد موت الاثشرف بدر الدين بيسرى بنحو سنة الما توفي شهاب الدين الخوبي ، و جمع له بين القضاء والخطابة ومشيخة الشيوخ وقدمها آخر سنة ثلاث وتسعين ، ثم مصرف عنها بالقاضي إمام الدبن القزويني واستمر بدر الدين بالخطابة ، وأخذ له من امام الدين تدريس القيمرية ، وجاء كتاب السلطان الملك المنصور لاجين بذلك ، وفيه احترام وإكرام له . فدر س بالقيمرية يوم الخيس ثاني رجب منها ، ثم أعيد إلى قضاء دمشق نمضافاً إلى ما بيده من الخطابة وغيرها ،

قال ابن كثير (٢): وفي يوم الاربعاء تاسع عشر (٣) ربيع الاول سنة إحدى وسبع مئة جلس قاضي القضاة وخطيب الخطباء بدر الدين بن جماعة بالخانقاه السنمية السيخ السيخ الشيوخ بها ، عن طلب الصوفية له في ذلك ورغبتهم فيه ، وذلك بعد وفاة الشيخ يوسف بن حمويه الحموي ، وفرحت الصوفية به وجلسوا حوله ، ولم تجتمع هذه المناصب قبله لغيره ، ولا بلغنا أنها اجتمعت لاعجد بعده إلى زمننا هذا : القضاء والخطابة ومشيخة الشيوخ ، انتهى كلام ابن كثير ،

وقد احتمدت هذه المناصب بعد موته لجاعة .

<sup>(</sup>١) انظر ابن كثير، البداية ١٠٥، ١٦٣؛ ابن حجر، الدرو ٣٠٠، ٢٨٠؟ ابن الباد، هذرات ٢: ١٠٥،

<sup>(</sup>٢) البداية ١٧:١٤

<sup>(</sup>٣) ص «ثاني عشر» أثبتنا نص ابن كثير .

<sup>(</sup>٤) انظر عنها «تنبيه الطالب» ١٥١٠ (١

وفي يوم الخيس سابع عشر صفر سنة اثنتين وسبع مئة وصل البريد إلى دمشق فأخبر بوفاة قاضي القضاة بالديار المصرية تني الدين بن دقيق الميد ، ومعه كتاب من السلطان إلى قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة فيه تعظيم له واحترام وإكرام يستدعيه إلى قربه لينباشر وظيفة القضاء عصر (ص ٨٧) على عادته . فتهيئاً لذلك ، ولما خرج خرج معه نائب السلطنة آقوش الأفرم وأعيان الناس ليود عوه ، ولما وصل مصر أكرمه السلطان إكراماً زائداً ، وباشر الحكم يوم السبت رابع ربيع الأول سنة اثنين وسبع مئة ، وولي بعده قضاء دمشق نجم الدين بن صصرى ، واستمر بدر الدين يقضاء مصر ، فلما عاد الملك الناصر محمد بن قلاوون من الكرك عزله بالقاضي جمال الدين الزرعي مدة سنة .

قال في « ذيل العبر » في سنة عشر وسبع مئة : وفي أولها عزل ابن جماعة من القضاء بنائبه جمال الدين الزرعي لكونه امتنع يوم عقد المجلس لسلطنة المظفيّر ، فرآها له السلطان بعد ما أعيد ابن جماعة إلى المنصب بمصر ، انتهى

وقال في سنة احدى عشرة: وأعيد الى القضاء ابن جماعة، و حمل الزرعى قاضي العسكر مع قدر شأنه . انتهى

واستمر ابن جماعة في القضاء الى أن كبير وأضر" بصره في اثناء سنة اثنتين وعشرين ، فاستقال فأقبل . و صرف عن القضاء بأمام الدين (١) القرويني أخي جلال الدين (٢) ، ورتب له في الشهر الف دره ، وعشرة أرادب قمح ، مع تدريس زاوية الشافعي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) ص « بجلال الدين » والصحيح أنه امام الدين

<sup>(</sup>۲) ص « امام الدين »

قال الذهبي في « ذيل العبر » في سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة : ومأث قاضي القضاة شيخ الاسلام بدر الدين محمد بن جماعة الكنائي الحموي صاحب التصانيف في ليلة العشرين من جمادى الاولى ، وله أربع وتسعون سنة وشهر ، وحدث عن شبخ الشيوخ، وابن عز ون، والنجيب ، والرضي بن البرهان (١) ، والرشيد العطار ، وابن أبي اليسر ، وعدة ، وعني بالرواية ، ومهر في النفسير ، والفقه ، وشارك في فنون ، وكان ذا دين وتعبيد ، ونزاهة ، وحمد في القضاء ، أضر بأخرة وانقطع للطاعة ، انتهى

×

۱۰۳ – الدين القزويني

والقاضي إمام الدين القزوبني المشار اليه ، هو قاضي القضاة إمام الدين ابو الممالي عمر (٢) ابن القاضي سعد الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن الشيخ إمام الدين أبي حقص عمر بن أحمد بن عبد الكريم بن الحسن ابن ابراهيم بن علي بن أحمد بن دلف بن أبي دلف – أظنه الأمير أبودلف القاسم بن عيسى التميمي المجلي صاحب الكرخ ، أحد الا بطال المذكورين والا جواد المشهورين الذي ولي امرة دمشق للمتصم والله أعلم القزوبني ثم الدمشقي . وألد بتبريز سنة ثلاث وخمسين وست مئة ، واشتفل في المجم والروم ، وقدم دمشق في الدولة الا شرفية ، هو وأخوه جلال في المدين ، فأكرم مورده وعومل بالاحترام والا بجلال لرئاسته وفضله وعلمه ، وقدر في مدارس ودرس بعدة منها . ثم في جمادى الآخرة سنة ست وتسمين ولي قضاء دمشق عوضاً عن بدر الدين بن جماعة . وأبقي ابن جماعة في الخطابة و تدريس المدرسة القيمر ية التي كانت بيد إمام الدين المذكور .

<sup>(</sup>١) ص « والرضى والبرمان » والتصحيح من ذيل العبر ( مخطوطة عارف حكمة ) (٢) انظر ابن كثير ١٤: ١٣؛ ابن العاد ، شذرات ٥: ٥١؛

ودخل إمام الدين الى دمشق عقب صلاة الظهر، يوم الأثربعاء ثامن رجب؛ فجلس بالعادلية ، وحكم بين الناس ، وامتدحه الشمراء بعدة قصائد، منها قصيدة "لبعضهم يقول في أو "لها:

تبدلت الاايام من عسرها 'يسرا فأضحت ثنور الشام تهتز" بالبشري وكان حال دخوله عليه خلعة السلطان، ومعه الفاضي جمال الدين الزواوي قاضى قضاة المالكية وعليه خلعة مايضاً. وقد الشكرت سيرة إمام الدين في القضاء (١) ، وذُّكر من حسن أخلاقه ورياضته ماهو حسن جميل. ودر"س بالمادلية بكرة الاثربماء منتصف رجب ، وأشهد عليه بعد الدرس بتولية ( ص ٨٨ ) أخيه جلال الدبن نيابة الحكم . وجلس في الا يوان الصغير وعليه الخلعة ، وجَّاء الناس بهنئونه ، وقري تقليد م يوم الجمعة بالشباك الكمالي بعد الصلاة بحضرة نائب السلطنة عز الدين ايبك الجموي وبقية القضاة ، قرآء الشيخ شرف الدين الفزاري أخو شيخ الاسلام تاج الدين الفركاح ، واستمر إمام الدين فأحسن السيرة ، ودارى الناس ، وساس الا مور ، ولما بلغه مجيء النثار انجفل الى القاهرة ، فلما وصلما لم يقم بها سوى اسبوع وتوفي، وهو على قضاء دمشق ، في ربيع الآخر سنة تسع وتسمين وست مئة ، ودُفن بالنرب من قبة الشافعي رضي الله عنه عن سبتة وأربدين سنة . رحمه الله تعالى .

×

<sup>(</sup>١) غير واضعة في الأصل

والقاضي نجم بن صصرى المشار اليه هو قاضي القضاة نجم الدين ابو المباس أحمد (۱) ابن المدل عماد الدين محمد ابن المدل أمين الدين سالم ابن الحافظ الحمدت بهاء الدين أبي المواهب همة الله بن محفوظ بن الحسن بن الحسين بن محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن صصرى التعلي الربعي ، قاضي القضاة بالشام .

و لد في ذي القددة سنة خمس وخمسين وست مئة ، وسمع الحديث واشتغل وحصل ، وكتب عن القاضي شمس الدين بن خليكان ، وفيات الاعيان ، وسمعها عليه ، وتفقته بالشيخ تاج الدين الفزاري ، وعلى أخيه شرف الدين في النحو ، وكان له يد في الإرنشاء ، وحسن العبارة ، ودر"س في العادلية الصغيرة (٢) سنة اثنتين وثمانين ، وبالا مينية (٢) سنة تسعين ، وبالنزالية (٢) سنة أربع وتسعين ، وبالنزالية (٢) سنة أربع وتسعين ، وبالنزالية (٢) سنة أربع وتسعين ، وتولى قضاء العسكر بل العساكر في دولة العادل زين الدين كتبفا ، شم تولى قضاء دمشق بعد ابن جاعة حين أطلب لقضاء مصر بعد ابن دقيق العيد ، وفي يوم الجمعة حادي عشرين جمادى الأولى سنة اثنتين وسبع مئة أخلع عليه بقضاء الشام عوضاً عن ابن جماعة ، وعلى زين الدين الفارقي بالخطابة ، وقريء تقليد ابن صصرى بعد الصلاة بحضرة نائب السلطنة والاعيان بالقصورة ، شم جلس في الشياك الكالي وقريء تقليده مرة ألنية ، والاعيان بالمادلية (٢) ثم الاثنان سادس عشري جمادي وطلبهم له من نائب السلطنة عوضاً عن الشريف شهاب الدين أبي القائم وطلبهم له من نائب السلطنة عوضاً عن الشريف شهاب الدين أبي القائم

<sup>(</sup>۱) انظر ابن کثیر ، البدایة ۱۰۲:۱۶ ؛ ابن حجر ، الدرو ۱:۳۳۳ ؛ ابن العاد ، شذرات ۲:۹۰

<sup>(</sup>٢) انظر عنها تنبيه الطالب النعيمي

الجعفري الكاشغري ، فحضرها في هذا اليوم ، وحضرعنده الاعيان . و كان ديننا ، خيرا ، كيتسا ، كبير القدر . سمع منه السبكي ، والبرزاني ، والذهبي ، والعلائي ، وخلق ، وخرج له العلائي مشيخة ، وكان ماضي الاحكام له حكم ومداراة وقيام مع اصحابه . توفي فجأة ببستانه بالسهم (١) ليلة الحيس سادس عشر ربيع الاول سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة ، وصلي عليه بالجامع المظفري ، وحضر جنازته الله السلطنة والقضاة فمن دونهم ، ودفن يتربهم عند الركنية البرانية .

قال في « ذيل اليمبر » في سنة ثلاث وعشرين المذكورة: ومات بدمشق في ربيع الأول قاضي دمشق ورئيسها الكامل نجم الدين أبو المباس احد بن محمد بن سالم بن حسن بن صصرى التغلبي الشافعي • ولا في ذي القمدة سنة خمس وخمسين وست مئة ، وسعم أباه وعميه ، وابن عبدالدام وحضر عصر على الرشيد المطال وافتى ، ودرس • وله النظم والترسل والحط المنسوب ، والدروس الطويلة ، والفصاحة ، وحسن الشارة والمكارم ، مع دين وحسن سريرة . ولي القضاء إحدى وعشرين سنة • انهى

\*

1.0-

جمال الدين الزو

ثم ولي القضاء بعده جمال الدين الزرعي . وهو قاضي القضاة جمال الدين أبو الربيع سلمان (٢) ابن الخطيب مجد الدين عمر بن سالم بن عمر بن عمّان الامذرعي . ولد باذرعات سنة خمس وأربعين وست مثّة ، واشتغل بدمشق فحصّل ، وناب في (ص ٨٩) الحكم بزررع منه فمرّف بالزرعي لذلك ، وإنما

<sup>(</sup>١) انظر موقع السهم في مخطط الصالحية لدهمان

<sup>(</sup>۲) انظر ان كثير ، البداية ۱: ۱،۷ ؛ ابن حجر ، الدرر ۲: ۹۵، ابن العاد ، شدرات ۲: ۷،۷

هو من أذرعات ، وأصله من بلاد الغرب ، ثم ناب بدمشق ، ثم انتقل الى مصر فناب في الحكم بها ، ثم استقل بولاية القضاء بها عن بدر الدين بن جماعة في أول سنة عشر وسبع مئة ، ثم عزل به بعد سنة ، ثم ولي جمال الدين قضاء الشام .

قال في « ذيل العبر » في سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة : قدم على قضاء الشام جمال الدين الزرعي ، وتولى بعده تدريس المنصورية السبكي . انهى وكان توايه لقضاء الشام مضافاً الى مشيخة الشيوخ نحواً من سنة ، ثم عزل عن الفضاء في ربيع الآخر سنة أربع وعشرين بالقاضي جلال الدبن أخي إمام الدين القزويني ، وقدم البريد الى نائب الشام يوم الجمعة خامس عشرين ربيع المذكور بعزله ، فبلتفه ذلك ، فامتنع بنفسه من الحكم وأقام بالعادلية بعد المزل خمسة عشر يوماً ، ثم انتقل منها إلى الا تابكية . وبقي على مشيخة الشيوخ بحواً من سنة مع تدريس الا تابكية . ثم نزل عن تدريسها لحبي الدين بن جهيل في سنة ست وعشرين ، ثم نحوال الى مصر فولي بها التدريس وقضاء العسكر .

قال الذهبي في «العبر»: وكان مليح الشكل، وافر الحرمة ، قليل العلم ، لكنه حكام . در س بأماكن ، وروى عن ابن عبد الدايم ، وجماعة . وقال ابن كثير (١) : وخر ج له البرزالي مشيخة سممناها عليه وهو بدمشق عن اثنتين وعشرين شيخاً . توفي يوم الا حد سادس صفر سنة أربع وثلاثين وسبع مئة وقد قارب التسمين - وقال الذهبي : عن آحع أربع وثلاثين وسبع مئة وقد قارب التسمين عبد الرحمن البعلبكي الحنبلي غائبة بدمشق معاً .

<sup>(</sup>١) البداية ١٦٨:١٤

قال الذهبي في « ذيله » سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة : و عزل الزرعي عن القضاء بالفزو بني بعد أن ألح الدولة على الشيخ برهان الدين الفزاري فامتنع وصمم . انتهى

وقال الصفدي: سليان بن عمر بن سالم قاضي القضاة ، جمال الدين الا ذرعي ابن الخطيب مجد الدين الشافي المحروف بالزرعي لكونه حمر بزرع مدة ، توفي عن تسع و ثمانين سنة . ووفائه في سنة أربع و ثلاثين وسبع مئة . سبع من ابن عبد الدايم ، والكال أحمد بن نسمة ، والجمال بن الصيرفي ، وجماعة . وولي قضاء شيزر مدة ، وناب في القضاء لبدر الدين بن جماعة بدمشق ثم بحصر ، ثم إن الملك الناصر بن قلاوون عزل ابن جماعة وولى الزرعي بعد قدومه من الكرك ، فحكم عنه ، ثم ولي أعيد ابن جماعة . ثم بقي بعصر على قضاء العسكر ، ومدارس ، ثم ولي قضاء دمشق بعد نجم الدين بن صصري ، و صرف بعد سنة بالقاضي جلال الدين القزوبني ، انتهى كلام الصفدي .

\*

1.7-

والقاضي جلال الدين القزويني المشار اليه هو قاضي القضاة في الأرقليمين جلال الدين القرام الملامة جلال الدين أبو عبد الله محمد (١) ابن الملامة سعد الدين عبر حالى آخر نسب أخيه إمام عبد الدين عمر حالى آخر نسب أخيه إمام الدين عمر حالى آخر نسب أخيه إمام الدين وقد تقدم حالةزويني الدمشقي ، وأد ، بالموصل في شعبان سنة ست وسنين وست مئة ، وسكن القرم مع أبيه وأخيه ، وتفقه بأبيه ، وأخذ

<sup>(</sup>۱) انظر : ابن كثير ، البداية ۱: ۱۸۰ ؛ ابن حجو ، الدرر : ۳ - ۳ ابن العاد ، شدرات ۷: ۳ - ۲

الأصلين عن الا بكي ، واشتغل في أنواع العلوم ، وسمع من أبي العباس الفاروثي ، وغيره ، وحدَّث ، وناب في الفضاء عن أخيه إمام الدين كما مرٌّ في ترجمته ، ثم عن ابن صصرى في مستهل سنة خمس وسبع مئة ، ثم ولي الخطابة بدمشق . ثم لما كان يوم الجمعة قدم البريد فأخبر بتواتيه قضاء الشام ، فركب على البويد إلى مصر . فرزق من السلطان قبولاً وولاً "ه بعد أربعة أيام القضاء ، ثم ركب راجمًا الى الشام فدخل دمشق في خامس رجب سنة ( ص ٩٠ ) أربع وعشرين على القضاء مع الخطابة وتدريس المادلية والغزالية ، فباشر ذلك كله الى نوم الجمة منتصف جمادي الآخرة سنة سبع وعشرين ، فحاء البريد بطلبه الى مصر فذهب ، فدخلها في مستهل رجب ، فخُلُع عليه بقضاء قضاة مصر مع تدريس الناصرية ، والصالحية، ودار الحديث الكاملية (١) ءوضاً عن بدر الدبن بن جماعة لا ُجل كبر سنته ، وضعف نفسه ، وضرر عينيه ، ورد جلال الدين ولده يدر الدين الى دمشق خطيباً بالا موي وعلى ندريس الشاميَّة الجُوانية على قاعدة والده جلال الدبن القزوبي في ذلك ، فخلُع عليه في أواخر رجب ثامن عشريه وحضر عنده الأعبان.

وفي شو"ال منها وصل تقليد قصاء الشافعية بدمشق لبدر الدين أبي اليسر محمد ابن قاضي القضاة عز الدين المعروف بابن الصايغ، والحلمة معه . فامتنع من قبول ذلك أشد" الامتناع ، والح الدولة عليه في ذلك فلم يقبل ، وكثر بكاؤه وتغيير مزاجه واغتاظ (٢) ، فلما أصر على ذلك السلطان ، فلما

<sup>(</sup>١) عن هذه المدارس انظر : القريزي ، المواعظ والاعتبار ٢ : ٣٦٣ و ٢ ٧٣ و ٥ ٧٣

<sup>(</sup>٢) ض « اغتاض »

كان ذو القعدة اشتهر تولية علاء الدين القونوي قضاء الشام . ثم أقام جلال الدين بالديار المصرية قاضياً بها إحدى عشرة سنة الى أن أصرف في مجادى الآخرة سنة ألمان وثلاثين ، ونقل الى قضاء الشام عوضاً عن شهاب الدين بن الحجد .

قال ابن كثير في سنة ثمان وتلاثين وسبع مئة (١): وفي سابع عشرين [ من ] جمادى الا ولى عزل القاضي جلال الدين عن قضاء مصر ، واتفق وصول خبر موت قاضي الشام ابن الحجد بعد عزله بيسير ، فولا "ه السلطان قضاء الشام ، فسار اليها راجعاً عوداً على بدء ، انتهى

ثم قال : و اب عنه ابنه الحطيب المفتى الا مام بدر الدين محمد في هذه التولية الاخيرة .

وقال الذهبي : أفتى ودر"س بمصر والشام بمدارس ، وكان لطيف الذات ، حسن المحاضرة ، كريم النفس ، ذا عصبية ومروءة .

وقال الاسنوي: كان فاضلا في علوم ، كريماً ، مقداماً ، ذكياً ، مُمنْصيفاً ، وإليه 'ينسب كتاب « الايضاح » و « التلخيص » في علمي الماني والبيان ، توفي بدمشق في جمادى الاولى على الصواب سنة تسع وثلاثين وسبع مئة ، ودُفن بمقابر الصوفية .

وقال في دذيل المبر، في سنة تسع وثلاثين المذكورة: ومات بدمشق . قاضي قضاة الإقليمين جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الشافي في نصف جمادى الاولى وله ثلاث وسبمون سنة ، ودفن بمقابر الصوفية. وكان مولده بالموصل ، وتفقيه بأبيه ، وأخذ الأصول عن الالميكي ، وناب في القضاء لالمخيه إمام الدين ، ولابن صصرى ، ثم ولي خطابة دمشق في القضاء لالمخيه إمام الدين ، ولابن صصرى ، ثم ولي خطابة دمشق

<sup>(</sup>١) البداية ١٨٠:١٤

مدة ، ثم قضاءها ، ثم قضاء الديار المصرية إحدى عشرة سنة ، ثم 'نقل الى قضاء دمشق ، وأصابه طرف' فالج منديدة ، وتأستفوا عليه لا ياديه وعلمه ، والله يسمح لنا وله ، حداث عن الفاروثي وغيره ، انتهى

وقال الصفدي : ولي القضاء وله نحو من عشربن سنة ، وتفقه وناظر واشتغل بدمشق ، وتخرج به الائسحاب ، وناب في قضاء دمشق لا ُخيه إمام الدين سنة ست وتسمين . وأخذ المقول عن شمس الدين الأيكي ، وغيره . وسمع من الشيخ عز الدين الفاروثي ، وطائفة ، وولي خطابة الجامع الاموي مدة ، وطلبه السلطان وشافهه بقضاء دمشق ووصله بذهب كثير ، فحكم بدمشق مع الخطابة ، ثم أطلب إلى مصر وولا"، السلطان قضاء القضاة بالديار المصرية سنة سبع وعشرين وسبع مئة ، وعظيم شأنه ، وبلغ من المز والجاء مالا يوصف ، وحج مع السلطان ، ورتب له ما يكفيه في ( ص ٩٦ ) سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة ، ووصله بجملة ، وكات اذا جلس في دار المدل لم يكن لا حد ممه كلام ويرمثل (١) على يد السلطان في دار العدل، وتخرج القصص الكثيرة من يده، ويقضي أشغال الناس فيها ، ووجد أهلُ الشام به رفقاً كثيراً، وتيسيّرت الأرزاق والرواتب والمناصب بامشارته ، وكان حسن التقاضي ، اطيف السيفارة ، لا يسكاد 'بمنع من شيء يسأل عنه ، وكان فصيحاً ، حلو العبارة ، ملبح الصورة ، موَّطاً الا كناف ، سمحاً ، جواداً ، حلماً ، جمَّ الفضائل ، حادُّ الذهن ، 'يراعي قواعد البحث ، ويتوقد ذهنه ذكاء ، وكان يخطب مجامع القلمة شريكاً لابن القسطلا"ني ، ثم إنه 'نقل الى قضاء الشام عائداً سنة "مان و الاثاين . فتعلمًال وحصل له طرف فالج . ثم إنه توفي في منتصف جمادى الأولى ، ودُفن عقبرة الصوفية في سنة تسع وثلاثين وسبع مئة عن ثلاث وسبمين سنة ، وشيتم جنازته خلق عظم الى الغاية ، وكثر التأسف عليه

<sup>(</sup>١) ص « ويذيل » والتصحيح من مخطوطة الوافي

لِمَا كَانَ فيه من الحُلِم والمُـكَارِم ، وعدم الشر ، وعدم مجازاة المسيُّ إلا بالا حسان . وهو 'ينسب الى أبي 'دلف المجلي . وكان يحب الا'دب وبحُرَاضِ به ، وله فيه ذوق كثير ، ويستحضر نكته . والنَّف في الماني والبيان مصنفاً قرأه عليه جماعة عصر ، وهو مصنَّف حسن سمَّاه « تلخيص المفتاح ، وشرحه وسميًّا، والايضاح ، . وكان يكتب خطاً حسناً ، وبالجملة فكان من كملة الزمان وأفراد العصر في مجموعه . وكان يمظّم الارّجاني الشاعر و يرى أنه من مفاخر العجم، واختارمنه نبذة وسمًّاها والشذر المرجاني (١) من شمر الائر "جاني ، . وأجازني سنة تسع وعشرين وسبع مئة . انتهى

\ • V \_

وعلاء الدين الفونوي المشار اليه هو قاضي القضاة فريد العصر علاء علاء الدين الة الدين ابو الحسن علي (٢) بن نور الدين أبي الفداء إسماعيل بن يوسف القونوي التبريزي الأصولى .

> ولد عدينة قونية سنة ثمان وسنين وست مئة ، واشتغل هناك ، وقدم دمشق من ااروم في أول سنة ثلاث وتسمين ، وهو معدود $^{\prime\prime}$ من الفضلاء ، فازداد بها اشتغالًا ، وسمع الحديث من جماعة ، قال الذهبي : منهم ابن الفوارس ، والشرف بن عساكر ، والأبرقوهي ، وتصدّر ولازم ابن دقيق العيد ، وقرأ عليه «شرحه» ، وكتب له الشبيخ وأثنى عليــــه ثناءً بالغاً مع شدة احترازه في الألفاظ ، وتولتى بالقاهرة تدريس الشريفييّة ومشيخة الميعاد بالجــــامع الطولوني (٣) ، وولي مشيخة الشيوخ في سنة عشره وسبع منَّه .

<sup>(</sup>١) ص الارجاني» والتصحيح من نخطوطة الوافي

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن كثير ، البداية ١٤ : ١٤٧ ؛ ابن حجر ، الدرر ٣ : ۲۶ – ۲۸ ؛ ابن العاد ، شذرات ۳ : ۹۰ – ۹۱

<sup>(</sup>٣) انظر المقريزي ، خطط ٢: ٢٦٥ و ٣٧٣

قال ابن كثير (١): ولم بزل يشتغل بها وينفع الطلبة الى أن قدم دمشق قاضياً عليها في سنة سبع وعشرين ، عوضاً عن جلال الدين القزوبنى . فسار اليها ، وزار القدس ، و دخل دمشق أبكرة يوم الاثنين سابع عشرين ذي القعدة منها . فاجتمع بنائب السلطنة وابس الحامة ، وركب مع الحجاب والدولة الى العادلية فقرى تقليده بها ، وحسم بها على العادة ، وفرح الناس به وبحسن سميتيه ، وطيب لفظه ، وملاحة شمائله ، وتودده ، قال ابن كثير ، وله تصانيف في الفقه وغيره ، وكان يحوز علوماً كثيرة منها النحو والتصريف ، والا صلين ، والفقه ، وله معرفة جيدة و بكشاف ، الزنخسري ، وفهم في الحديث ، وفيه إنصاف كثير ، وأوصاف حسنة ، وتعظم لا هل العلم . وخرس بستانه بالسهم يوم السبت بعد العصر رابع عشر ذي القعدة سنة تسع وغشرين وسبع مئة ، وصلتي عليه من الغد ، ود فن بسفح قاسيون سامحه الله تعالى . انهى

\*

وقال الذهبي في «مختصر تاريخ الاسلام» في سنة ثلاثين وسبع مئة: وفي رابع المحرم منها تولى علم الدين الارخنائي قضاء الشام، وكان محموداً ديناً علامة . انتهى

وعلم الدين المشار اليه هو قاضي القضاة العلامة علم الدين أبو عبد الله عمد (٢) ابن القاضي شمس الدين أبي بكر بن عيسى بن بدران بن رحمـــة

، الاحنائي

<sup>(</sup>۱) البداية ۱٤٧ : ١٤٧

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن كثير ، البداية ١٤ : ١٦٠ ؛ ابن حجر ، الدرر ٣ : ٧٠٠ ؛ ابن العاد ، شدرات ٦ : ١٠٠٠

السعدي الإخنائي (ص٩٧) المصري . وألد بالقاهرة في رجب سنة أربع وستين وست مئة . وسمع الكثير ، وأخذ عن الدمياطي وغيره ، وولي قضاء الإسكندرية ، وفي يوم السبت بعد العصر رابع الحرم سنة ثلاثين وسبع مئة تولتي قضاء دمشق وأعمالها بعد وفاة الشيخ القونوي . وكانت ولايته في الإسطبل السلطاني ، وسافر على البريد من القاهرة يوم السبت حادي عشر الحرام إلى دمشق وقدمها في الرابع والعشرين منه صحبة نائب السلطنة تنكز في رجوعه من مصر الى دمشق . وقد دار القدس ، وحضر معه تدريس التنكزية التي أنشأها به . ولما قدم دمشق نزل بالهاداية وحضر معه تدريس التنكزية التي أنشأها به . ولما قدم دمشق نزل بالهاداية والسلام، وحضر عنده الأعيان للتهنئة والسلام، وصلتي في هذا اليوم ، الجعمة ، بالجامع السيفي عند نائب السلطنة . وفي يوم الجمعة مستهل صفر منها أقرئ تقليده بجامع دمشق بحضور الئب السلطنة . وفي يوم الاحد المائية حضر الدرس بالعادلية والغزالية ، واستمر نيامة عمال الدين المنفلوطي ، قاله البرزائي ومن خطه نقلت .

ثم استناب زين الدين محمد ابن القاضي علم الدين عبد الله ابن الشيخ الملامة زين الدين عمر بن مدكي بن عبد الصمد الشافي مدر س الشامية البرانية في نوم الحميس الحادي والعشرين من صفر منها .

ورأيت بخط علم الدين البرزالي في سنة ثلاثين وسبع مئة : وفي يوم الاربعاء التاسع والعشرين من جمادى الأولى باشر القاضي محبي الدين بن جهبل الشافمي الحكم بدمشق نيابة عن قاضي القضاة علم الدين الارخنائي الشافمي . انتهى

وقال الذهبي في دذيل عبره ، في سنة ثلاثين وسبع مئة : قدم على قضاء الشام علم الدين الدين الدين الدين المرحد ، انتهى

وقال الذهبي في ( معجمه ، : وكان علم الدين الا خنائي من نبلاء

العلماء وقضاة السداد ، وقد شرع في تفسير القرآن وجملة من وصحيست البخاري، وكان أحد الانذكياء، وكان يبالغ في الاحتجاب عن الحاجات فتتمطيّل أمور كثيرة ، ودائرة علمه ضيّقة لكنه وقور قليل الشر، انتهى

وقال في ﴿ عبره ﴾ كان ديئنًا عادلًا ، روى عن أبي بكر الا ماطي وجماعة . وحداث بالكثير ، وكان من شهود الخزانة . ثم ولي قضاة الاسكندرية ، ثم دمشق . انتهى

وقال ابن كثير في « تاريخه (۱) »؛ كان عفيفاً ، نزها ، ذكياً ، سار" السبارة ، محباً للفضائل ، معظاً لأهلها كثيراً . . . (۲) لا ساع الحديث في المادلية الكبيرة ، وبها توفي في يوم الجمعة ثالث عشر ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة ، ودنون بسفح قاسيون عند زوجته تجاه تربة المادل كتبغا (۳) من ناحية الجبل .

قال الذهبي في « العيبر » : عن أنمان وستين سنة وأشهر ، رحمه الله تمالى . انتهى

 $\star$ 

وقال في دالميبر، في سنة ثلاث وثلاثين وسبح مئة : وفي ربيع الأول منها ولي جمال الدبن بن جملة قضاء الشام · انتهى

وجمال الدين بن جملة المشار اليه هو الارمام العلامة قاضي القضاة جمال

-- ) •

لدين بن حلة

<sup>(</sup>۱) البداية ۱۲۰ : ۱۲۰

 <sup>(</sup>٢) يبدو ان هنا كلمة ساقطة من الاصل ومن البداية ايضاً ولملها « تصر" ر »

<sup>(</sup>٣) عن تربه كتبغا وموتمها انظر تنبيه الطالب ٢ : ٢٦٠

الدين أبو المحاسن يوسف (١) بن ابراهيم بن جملة بن مسلم بن عمام بن حسين بن يوسف الحجيّي شم الصالحي الدمشق .

ولد سنة اثنتين و ثمانين وست مئة ، وسمع البخاري ، وغيره ، وحد " ث ، وأخذ عن صدر الدين بن الوكيل، وشمس الدين بن النقيب ( ص ٩٣ ) ، وكان رجلاً فاضلاً في فنون . اشتغل وحص "ل وبرع وأفتى ودر " س ، وله فضائل جمة ، ومباحث وفوائد ، وهمة عالية وحرمة وافرة ، وفيه تود د وإحسان وقضاء للحقوق ، وولي القضاء بدمشتى نيابة ، وفي نصف شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين استقلالا ، ولبس خلمة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون بدار السمادة من حضرة النائب سيف الدين تنكز ، ثم جاء الى الجامع وهى عليه ، وذهب الى المادلية و فرى " تقليده بها بحضرة الأعيان .

قال البرزالي في « تاريخه » ، في "الث الشهى : ودر" س في العادلية والغزالية يوم الأثربماء تاسع عشر الشهر المذكور .

قال ابن كثير في « الريخه » : واشكرت سيراته ونهضته ، إلا أنه وقع بينه وبين بعض خواص النائب تنكز ، وكان قوي النفس ، ماضي الحكم على حداة فيه .

قال البرزالي: وتولى ابن اخيه جمال الدين مكانه في إعادة القيمرية، وذكر بها درساً في يوم الاثنين الرابع والعشربن منه بحضور القضاة والاعيان، واستنابه عمه في القضاء عقيب الدرس بحضور الجماعة. وحمكم بالمادلية . وحضر عنده القضاة والفقهاء بجلساً واحداً ، ألزم به ، وعزل نفسه بعد ذلك ، واختار المواظبة على الاشتغال والخلوة وقللة الاختلاط بالناس ، نفعه الله ونفع به .

<sup>(</sup>١) انظر : ابن كثير ، البداية ١٤ : ١٨٧ ؛ ابن حجر ، الدرو ٤: ٣٤٤ ؛ وابن العاد ، شدرات ٢ : ١٠٩

واستناب بعد ذلك القاضي محبي الدين بن جهبل ، وباشر يوم الجمعة الثامن والعشرين من الشهر .

ثم استناب القاضي زين الدين بن المرحل فقبل وجلس للحكم ثم ترك .
واستناب بعده القاضي جمال الدين ابراهم ابن القاضي شمس الدين محمد بن
يوسف بن محمد قاضي البلقاء ابن قاضي غزة ، وجلس للحكم يوم الاثربعاء
حادي عشر ربيع الآخر ، وهو فقيه مبارك ، له خبرة بالاعكام وفيه
كفاية للوظيفة ولله الحمد على ذلك ، انتهى كلام البرزالي في تاريخه في
سنة ثلاث وثلاثين المذكورة ، ومن خطه نقلت

وقد اتفق القاضي ابن جملة هذا قضية عجيبة وهي أنه لما كان في العشر الأخير من رمضان وقع بين القاضي ابن جملة وبين الشيخ الظهير شيخ ملك الامراء ، وكان هو السفير في تولية ابن جملة القضاء، فوقع بينها منافسة ومجافصة في أمور كانت بينه وبين الدوادار ناصر الدين ، فحلف كل واحد منها على خلاف ماحلف الآخر عليه ، وتفاصلا من دار السمادة في المسجد . فلما رجع القاضي إلى منزله بالمادلية أرسل اليه الظهير ليحكم فيه بما فيه المصلحة ، وذلك عن مرسوم النائب ، وكأنه كان خديعة في الباطن وإظهاراً النصرة القاضي عليه في الظاهر . فبدر به القاضي بادئ الرأي فمزرّره بين يديه ، ثم خرج من عنده فتسلُّمه أعوال ابن جملة فطافوا به البلد على حمار يوم الاثربماء سابع عشرين رمضان ، وضربوه ضربًا عنيفًا ونادوا عليه: هذا جزاء من يكذب ويفتات على الشرع. فتألمُّ الناس له لكونه في الصيام في العشر الا خير من رمضان ويوم سبع وعشرين ، وهو شبخ كبير . فيثقال إنه 'ضرب يومئذ الفين ومئة وإحدى وسبمين درة والله اعلم • فما أمسى حتى استفتى على القاضي المذكور • وداروا على المشايخ بسبب ذلك عن مرسوم النائب، فلما كان يوم الجمعة

السع عشرين رمضان عقد نا أب السلطنة بين (ص ٤٤) يديه بدار السعادة علماً حافلاً بالقضاة وأعيان المفتين من سائر المذاهب، وأحضر قاضي الشافعية والمجلس قد احتفل بأهله . فلم يأذنوا لابن جملة في الجلوس بل قام قائماً ، ثم أجلس بعد ساعة جيدة في طرف الحلقة الى جأنب الحفة (١) الني فيها الظهير ، وادعي عليه عند بقية القضاة أنه حكم فيه لنفسه ، واعتدى عليه في المقوبة ، وأفاض الحاضرون في ذلك ، وانتشر الكلام . وفهموا من نفس النائب الحط على ابن جملة والميل عنه بعد أن كان إليه ، فا مفصل المجلس حتى حكم القاضي شرف الدين المالكي بفسقه وعزله في المفصل المجلس حتى حكم القاضي شرف الدين المالكي بفسقه وعزله وسجنه ، فانفض المجلس على ذلك ، ورئم على ابن جملة بالعذراوية ، ومنهم أنقل الى القلعة جزاء وفاقاً ، وحنبس فيها بضعة عشر شهراً . ثم أعطى الشامية البرانية .

قال ابن كثير (٢): وكان أيباشر الاحكام جيداً، وكذا الاوقاف المتعلقة به . وفيه نزاهة وتمييز الاوقاف بين الفقها والفقراء، وفيه صرامة وشهامة وإقدام، لكنه أحطأ في هذه الواقعة ، وتعدى فيها ، فآل أمره الى هذا (٣) ، واستمر في السجن بالقلعة الى عاشر سنة ست وثلاثين . وقال البرزالي : وكانت مدة ولايته سنة ونصفاً سوى أيام . خرسجت له أجزاء عن أكثر من خمسين نفساً ، وحدس بالمدينة النبوية وبدمشق . وكان فاضلاً ، ودرس بالمدارس الكبار .

وقال الأسنوي: كان عالماً ، فقيهاً ، بارعاً ، ديّناً ، قواماً في الحق . وفي القضاء وباشر ذلك أحسن مباشرة ، وحاول سلوك الحق المحض بغير سياسة فنمرّوا عليه حتى مُعزل ومُحبس . ومات بدمشق بالمدرسة المسرورية ،

<sup>(</sup>١) ص « الحقة »

<sup>(</sup>٢) البداية ١٤: ١٦٦

<sup>(</sup>٣) الى هنا ينتهي كلام ابن كثير

وصلتي عليه عقيب الظهر يوم الحميس رابع ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة عن سبع وخمسين سنة ، ودأفن بسفح قاسيون .

وقال الذهبي في « ذيل عبره » في سنة أربع وثلاثين وسبع مئة ؛ وفي رمضان أوذي قاضي القصاة ابن جملة ، وقاموا عليه ، وهدد وأهين وعزل و حبس بالقلعة بضعة عثسر شهراً ، وأخذ المنصب شهاب الدين محمد ابن الحجد عبد الله ، انتهى

وقال فيه في سنة أيمان والاثين وسبع مئة : ومات بدمشق مدرس الشافسة الذي كان قاضي القضاة جمال الدين بوسف بن ابراهيم بن جملة الحجي ثم الصالحي الشافعي ، في ذي القمدة ، عن سبع وخمسين سنة . حد ث عن الفخر وغيره ، وتفقيه بابن الوكيل ، وبابن النقيب . وتمير ودرس . سبى له ناصر الدوادار فولي القضاء نحو سنتين ، وعزل وسنجن مد"ة ، ثم أعطي الشامية . وكان قوي النفس ماضي الحكم على حيدة فيه . وكان كثير الفضائل . انتهى

\*

وشهاب الدين بن الجد عبد الله المشار اليه هو الملامة من قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفرج وأبو عبد الله محمد (١) بن الإمام مجد الدين عبد الله ابن الحسين بن على بن عبد الله الروزراوري الاربلي شم الدمشقي ، قاضي قضاة الشافعية بدمشق ، ولا سنة اثنتين وستين وست مئة ، واشتغل ، وحصال ، وبرغ ، وأفتى سنة ثلاث وتسمين ، ودر"س بالاقبالية شم

<sup>(</sup>۱) انظر ابن كثير ، البداية ۱۶ : ۱۸۱ ؛ ابن حجر ، الدرر ۳ : ۲۹۷؛ ابن العاد ، شذرات ۳ : ۱۱۸

<sup>(</sup>٢) ص « الزواوي » وهو خطأ

بالرواحية ، وتربة أم الصالح (١) . ثم ولي وكالة بيت المال في سأبع عفس ذي القمدة سنة أربع وثلاثين وسبع مئة . ثم صار قاضي قضاة الشام .

قال البرزالي : وفي يوم الاعد الثامن والمشرين من ذي القمدة منها عملت خلمة القضاء للشيخ الإمام الملامة شهاب الدين محمد ابن الشيخ بجد الدين عمد الله (ص ٥٥) بن الحسين الشافي ، فلبسها . وحضر الى دار السمادة فقري تقليده بحضور نائب السلطنة ، أعزه الله تعالى ، والقضاة . و سلتم الله و ورجع الى مدرسته الإقبالية فقرى تقليده بها مرة تانية . وحكم بين خصمين ، وكتب للفقراء من الصدقات الحكية . واستقام أمره ، ولازمه الناس للتهنئة والحدمة . جعل الله له والمسلمين في ذلك خيرة . وتاريخ تقليده في سابع عشر ذي القمدة . وذكر الدرس قاضي القضاة وتاريخ تقليده في سابع عشر ذي القمدة . وذكر الدرس قاضي القضاة شهاب الدين الشافي بالمدرستين الفزالية والعادلية ، وحضر الاتا كية أيضا . واستقل بهذه المدارس الثلاثة مع بقاء مدرسته الإقبالية (٢) عليه . انتهى واستمر في القضاء الى أن توفي بالمدرسة العادلية في مستهل جمادى الآخرة سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة ، ودنون بباب الصغير جوار قبر الشيخ آبي الفرج الحنبلي .

قال الذهبي : عن ست وسبعين سنة · نَـفَـرَتُ ْ به بغلة ، فرضت دماغه ، وهلك الى عفو الله بمد ست ليال ، روى عن ابن أبي اليـسـ وجماعة . وأفتى وناظر وحكم نحو ثلاث سنين ·

وقال تلميدُه الصفدي (٣): وسمع من مظفّر بن عبد الصمد بن الصايخ ، والفيض على ، وأبي بكر بن الاتماطي ، وابن الصابوني ، وعبد الواسع الاتمهري ، والنجم بن المجاور ، وابن الواسطي ، وابن الزين ،

<sup>(</sup>١) انظر هذه المدارس في النعيمي ، تنبيه الطالب

<sup>(</sup>٢) انظر عن هذه المدارس تنبيه الطالب للنعيمي

٣) انظر الوافي بالوقيات ٣: ٣٧٣

وأبن بلبان ، وغيرهم . وكتب الطباق وسمع كثيراً ، وأفق ودر "س ، وجو"د المربية وغير ذلك وكان أولاً ينوب في وكالة بيت المال عن الفاضي جمال الدين والقاضي علا الدين [ابني القلانسي ، ثم انفرد بالوكالة ، ثم ولي قضاء القضاة بعد الفاضي جمال الدين الخليلي المدل حكاية تدل على مروءة على أنه حكى لي عنه شرف الدين الخليلي المدل حكاية تدل على مروءة بهة ومكارم عظيمة . وكان واسع النفس كثير البذل . ولما عزل من باب السلطان بقاضي القضاء جلال الدين الفزويني ولم يعلم توجه لهناء القاضي شهاب الدين بن القيسراني بولاية كتابة السر بدمشق ، فتَذَفَرَت به البذلة ورأيت بخط الاسدي على هامش «المبر » انه دنون بباب الصغير . انتهى ورأيت بخط الاسدي على هامش «المبر » انه دنون بباب الصغير . انتهى وأوذي أصهاره . وكان مجموعاً عظها في الفضيلة . أما الفروع والشروط والشروط في خام المهارة ، وكان مجموعاً عظها في الفضيلة . أما الفروع والشروط في فكان إماماً لا يجارئ في ذلك ، وفيه مكارم وله محاسن . وفيه خدمة للناس ، فكان إماماً لا يجارئ في ذلك ، وفيه مكارم وله محاسن . وفيه خدمة للناس ، فكان إماماً لا يجارئ في ذلك ، وفيه مكارم وله محاسن . وفيه خدمة للناس ،

ياقاضي القُنْضاة ابْقَ في سماء أعلاً مُقَنْتَبِل السعد نافيذ الحكم كمْ من صديق قد جاء بسألتُني في البير والمكر مات والحلم عن ابن صصرى وعنك ، قلت له لافتر فق بين الشهاب والنجم وأنشدني من لفظه لنفسه المولى شمس الدين محمد الخياط في وقعة القاضي شهاب الدين المذكور لما توفي :

بغلة أ قاضيت اذا زلزلت كانت له من فو قوم الواقعة الحامر الهام من عَبْجُبه حتى غدا مثلق على القارعه فاظهر ت وجنب عندها تضاينها بالرحمة الواسعه

أنتهى كالزم الصفدي .

<sup>\*</sup> 

<sup>(</sup>١) الزيادة من الوافي ، سقطت من ص

**(Y)** 

111-

تقى الدين الس

وقال الذهبي في دمختصر تاريخ الارسلام، في سنة ثمان وثلاثين وسبع

نَ مَنْهُ : وفيها بعد موت الحجد عبد الله قدم على قضاء دمشق جلال الدين جلالاالدين الله القزوي**ي** 

وقد تقدّمت ترجمة جلال الدين هذا (١) .

وقال الذهبي في « العبر » في سنة تسع وثلاثين وسبع مئة : وفي رجب

منها قدم العلامة شيخ الأرسلام تق الدين السبكي (٢) على قضاء الشافعية بالشام وفرح ( ص ۹۹ ) المسلمون به . انتهى

وشيخ الاسلام تتى الدين السبكي المشار اليه هو قاضي القصاة شيخ

الإسلام الإمام الفقيه المحدث ، الحافظ ، المنسّر ، المقرىء ، الاصولي ،

المتكلم ، النحوي ، اللغوي ، الاعديث ، الحكيم ، المنطق ، الجدلي ،

الخِيلافي م النظار ، تقي الدين أبو الحسن على بن القاضي زين الدبن أبي مجمد عبد المكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام

الا نصاري الخزرجي السبكي و لد بسبك من أعمال المنوفية في مستهل صفر سنة ثلاث وتمانين وست مئة ، وحفظ ﴿ التنبيه ﴾ ، وقدم القاهرة

فعرضه على القاضي تقي الدبن بن بنت الأعز". وتفقيّه في صغره على والده، ثم على جماعة آخرهم فقيه المذهب العلامة شيخ الارسلام طمل لواء الشافعيَّة في عصره نجم الدين أبو العباس احمد بن الرفعة المصري . وأخذ التفسير

عن علم الدبن العراقي ، وقرأ الا صلين وسائر المقولات على علاء الدين الباجي ، والفراآت على الشيخ تقي الدين بن الصايغ ، والحديث على

<sup>(</sup>۱) انظر رقم ۱۰۶ (٢) انظر : ابن كثير ، ١٤ : ٢٥٢ ؛ ابن حجر ، الدردِ ٣ : ٦٣ – ٧١ ؛

ابن الماد، شذرات ۲:۱۸۰

الحافظ الدمياطي ، والمنطق والخلاف على سيف الدبن البغدادي ، والنحو على الشيخ أبي حيان ، وصحب في التصو"ف الشيخ تاج الدين بن عطاء ، وسمم الحديث من الجم الغفير ، ورحل وجم معجمله العدد الكثير ، وترجمته طويلة جليلة لا يسمنا ذكرها هنا . ولي قضاء الشام في جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين وسبع مئة بعد وفاة جلال الدبن القزوبني .

قال الا سدي على هامش ﴿ العبر ﴾ ورأيت مخطه : كان قد ورد (١) الى دمشق يوم الثلاثاء منتصف رجب سنة السع والاثين ، وباشر القضاء على الوجه الذي يليق به ستة عشر سنة وشهرا، وقد درس بدمشق بالغزالية ، والمادلية الكبرى ، والاثنابكية ، والمسرورية ، والشامية البرانية (٢) ، وابيها بمد موت ابن النقيب ، قال ولده (٣) : فما حل مفرقها ولا اقتمد نمرقها اعلم منه ، كلة لا استثناء فيها . وولي بعد الحافظ المزي مشيخة دار الحديث الاشرفية ، وخطب بجامع دمشق مدة طويلة ، وجلس للتحديث بالكلاَّسة فقرأ عليه الحافظ نتي الدين أبو الفتح السبكي جميع معجمه الذي خرجه له الحافظ شهاب الدين بن أيبك الدمياطي . وسمع عليــه خلائق منهم الحافظ ابو الحجاج الزي ، وابو عبد الله الذهبي ، وتفقه به جماعة من الائمة كالأسنوي ، وأبي البقاء ، وابن النقيب ، وقريبه تقي الدبن أبو الفتح ، وأولاده ، وغيرهم من الا'ثمَّة الا'علام . وفي آخر عمره استعنى من قضاء الشام، وأن يكون لولده تاج الدين فأُجيب الى ذلك، ورجع الى وطنه مصر متضميِّهَا وقد تحرُّك عليه بطنه . فأقام بها دون العشرين يوماً ، وتوفي رحمه الله في جمادى الآخرة سنة ست وخمسين وسبع مئة . ودُّفن بمقابر الصوفية هناك عن ثلاث وسبمين سنة وخمس شهور .

¥

<sup>(</sup>۱) ص « ولي »

<sup>(</sup>٢) انظر خبره في تنبيه الطالب في المدارس الذكورة

<sup>(</sup>٣) انظر طبقات الشافعة التاج السبكي

قال السيد الحسيني في د ذيله ، في سنة حست > وخمسين المذكورة: وفي أواخر ربيع الأول ولي قضاء الشافعية بدمشق الامام العلامة قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب (١) السبكي عوضاً عن والده شبخ الامسلام تقي الدين أبي الحسن على رسمه ، انتهى

ثم قال في سنة تسع وخمسين : وفي العشر الأخير من شعبات أصرف قاضي القضاة تالدين السبكي ، وقاضي القضاة شرف اللهن الكفري (٢) ، وقاضي القضاة جمال الدين المسلاتي المالكي عن القضاء بدمشق ، وولي قضاء الشافعية قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء حالسبكي > وقضاء الحنفية قاضي القضاة محمود بن السراج . فحكما نحواً من ثلاثين يوماً ، ثم أصرفا في أول شوال ، وأعيد قاضي القضاء تاج الدين السبكي ( ص ٧٧) وقاضي القضاة شرف الدين الكفري (٢) ، وأخلع عليها يوم الاثنين خامس شوال . وفي يوم الاربعاء ثاني رمضان قدم شيخنا قاضي القضاة شرف الدين الحد بن الحسين العراقي من القاهرة على قضاء المالكية بدمشق عوضاً عن القاضي جمال الدين المسلاتي . الى أن قال : وكانت هذه التنفلات بدمشق الماسري جمال الدين المسلاتي . الى أن قال : وكانت هذه التنفلات بدمشق الى أن قال : وخوت كانته ، بجول الله وقو"ته . انتهى

ثم قال في سنة ستين : وفي ربيع الآخر قدم من الفاهرة تاج الدبن السبكي . وكان توجهه اليها في التهر الماضي مع ابن عمه الفاضي بدر الدين محد بن أبي الفتح ، فأكرمه السلطان يبني الملك الناصر حسن ، ورتب له معلوماً على الإفتاء بمدرسته التي أنشأها بالقاهره ، انتهى .

<sup>(</sup>١) انظر بمض اخباره في ابن كثير ١٤ : ٣١٦ ؛ وابن حجر ، الدرر ٢ : ه٢٤ ؛ ابن العاد ، شذرات ٦ : ٢٢١ وكانت وفاته سنة ٧٧١ ه

<sup>(</sup>٢) ص « الكفيري »

 <sup>(</sup>٣) ص « صهر عثمن » وهو خطأ والتصحيح من ديل العبر الحسيني – مخطوط

ثم قال في سنة ستين المذكورة : وفي ليلة نصف شعبان أخرج قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء الى طرابلس . انتهى

ثم قال في سنة إحدى وستين : وفي صفر قدم قاضي القضاة بها الدين أبو البقاء من طرابلس الى دمشق على جباته . انتهى

ثم قال في سنة ثلاث وسنين : وفي يوم الاثنين خامس شمبان 'عزل عن نيابة دمشق المقر" العالي أمير على المارداني ، وأعزل عن قضائها سيدنا قاضي الفُنْضاة شيخ الارسلام تاج الدين السبكي كلاها في مجلس واحد . وولي نيابة الشام سيف الدين قشتمر نائب السلطنة بمصر كان ، فدخل دمشق يوم السبت مستهل رمضان . وأحضر سيدنا الشيخ الامام العلامة بهاء الدين السبكي وألزم بقضاء الشام عوضاً عن أخيـه ، ومُطلب سيدنا قاضي القضاة شبيخ الارسلام تاج الدين السبكي الى الأبواب الشريفة على البريد على وظائف أخيه الشيخ ماء الدين ، وهي : تدريس الشافي ، والخطابة ، والميماد بالجامع الطولوني ، وتدريس الشيخونية ، وإفتاء دار المدل مضافاً الى ما بيدء بدمشق من التداريس التي لا تعليق لها بالقضاء، وهي : تدريس الشامية البرانية ، والعذراوية ، والاعمينية ، ومشيخة دار الحديث الائشرفية . فأقام عصر على هذا الحكم واستناب عدارسه التي في دمشق باخل السلطان له في ذلك ، وقدم أخو سيدنا الشيخ بهاء الدين المذكور الى دمشق فدخاماً آخر نهار الثلاثاء رابع شهر رمضات ونزل بالمدرسة الرُّ كُنية ، واستُمْرُ عِلَى القَصَاءُ وتَدْرَيْسُ الغَرَّاليَّةِ وَالعَادَلَيَّةُ وَأَظْرُ الا وَأَفَ

والسلطان هو الملك المنصور صلاح الدين بن السلطان الملك المظفر حاجي . ثم قال في سنة اربع وستين ، وهي آخر سنة ذكرها : وفي صفر منها طلب سيدنا قاضي الفضاة شبخ الإسلام بهاء الدين السبكي الى مصر على البريد، وأعيد الى وظائفه : الشيخونية ، والشافي ، والجامع الطولوني ،

وإفتاء دار العدل ، و سئل سيدنا قاضي القضاة شيخ الإسلام تاج الدين السبكي \_ فسح الله في مدته \_ في العود الى قضاء الشام على عادته ، فلم يجب ، حتى روجع في ذلك مراراً ، فعاد بحمد الله الى دمشق قاضياً على قاعدته ، ودخلها 'بكرة يوم الثلاثاء رابع عشر شهر ربيع الآخر ، فقر ت برؤية وجهه الميون ، وسُر " بقدومه الناس أجمعون ، وكان يوم دخوله الى دمشق كالعيد لا هلها . وقد كان ، أيده الله تعالى ، في مدة إقامته بمصر على حال شهيرة من النمظيم والتبحيل يمتقده الخاص والعام ، ويتبرك بمجالسته ذوو السيوف والا قلام ، ويزدحم طلبة ' فنون العلم على أبوابه، وتمسح (١) العامة وجوهما بأهداب أثوابه ، ويقتدي المتنسكون بما يرون من آدابه ، فالله تعالى يمتسع بقائه أهل المصرين ، ويجمع له واواليه خير الدارين .

وقاضي القضاة تاج الدين السبكي المشار اليه هو الملاهمة قاضي القضاة تاج الدين ابو نصر عبد الوهاب (ص ٨٨) ابن الشيخ الامام شيخ الاسلام تقي الدين أبي الحسن على الانصاري الخزرجي السبكي .

ميلاده بالقاهرة سنة سبع ، بتقديم السين ، وقيل ثمان وعشرين ، وسبع مئة ، وحضر وسمع بمصر من جماعة ، ثم قدم دمشق مع والده في جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين ، وسمع بها من جماعة ، واشتغل على والده وعلى غيره ، وقرأ على الحافظ المزسي ، ولزم الذهبي وتخرج به ، وطلب بنفسه ودأب ، قال الشيخ شهاب الدبن بن حجيّي : أخبرني أن الشيخ شمس الدبن ابن النقيب أجازه بالإنتاء والتدريس ، ولما مات ابن النقيب كان عمر القاضي تاج الدين ثماني عشرة سنة ، وأفتى ، ودرس ، وحدست وصنيف ، وناب عن أبيه بعد وفاة أخيه القاضي الحسين ، ثم استقل بالقضاء

بسؤال والده ، كما مر في شهر ربيع الا ول سنة ست و خسين ، ثم عزل نحو شهر . ثم أعيد ، ثم عزل بأخيه بهاء الدين . و توجّه الى مصر على وظائف أخيه ، ثم عاد الى القاهرة على القضاء على عادته . وولي الخطابة بمد وفاة ابن جملة ، وحصلت له محنة شديدة ، و سبحن بالقلمة نحو ثمانين يوماً ، ثم عاد الى القضاء سنة سبمين وسبع مئة . وقد در سبح عصر والشام بمدارس كبار ، فبدمشق : العزيزية ، والعادلية ، والغزالية ، والعذراوية ، والشاميتين ، والناصرية ، والامينية ، ومشيخة دار الحديث الاشرفية الدمشقية . وقد ذكره شيخه الذهبي في « المحم المختص» و اثنى عليه .

قال ابن كثير (١): جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على متن قبله ، وحصل له من المناصب ما لم يحصل لا حد قبله ، توفي شهيداً بالطاعون في ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وسبع مئة . ودنون بتربتهم بسفح قاسيون عن أربح وأربعين سنة رحمه الله تعالى .

¥

، السبكي

وقاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء المشار اليه هو قاضي القضاة بقية الاعلام صدر مصر والشام بهاء الدين أبو البقاء محمد (٢) بن القاضي سديد الدين عبد البر ابن الإمام صدر الدبن يحبى بن على الانصاري الخررجي السبكي الصري الدمشقي ، الحاكم بالديار المصرية والبلاد الشامية . ميلاده في ربيع الاول سنة سبع ، بتقديم السين ، وسبع مئة ، وتفقه على قطب الدبن الاول سنة سبع ، بتقديم السين ، وسبع مئة ، وتفقه على قطب الدبن السنباطي ، ومجد الدين الزنكاوني ، وزين الدبن بن الكنياني (١) وغيرهم ، وقرآ الاصول على جده صدر الدين والشيخ علاء الدين القونوي ، ثم على وقرآ الاصول على جده صدر الدين والشيخ علاء الدين القونوي ، ثم على

 <sup>(</sup>١) لم أجد هذا النص في الطبوع وتقف حواث هذا المطبوع في سنة سبع وستين، وسبع مئة
 (٢) أنظر : ابن حجر ، الدرر ٣ : ٤٩٠ ؛ ابن العاد ، شذرات ٣ : ٣٤٧

ابن عم أبيه شبيخ الايسلام السبكي . وقرأ عليه ﴿ كَتَـابِ الأَرْبِعِينِ ﴾ في أصول الدين ، وقرأ النحو على أبي حيان ، وأخذ الماني عن القاضي جلال الدبن القزويني ، وروى عنه كتابه « تلخيص المفتاح » . وسمع الحديث بمصر والشام ، وخرج له الحافظ أبو العباس الدمياطي جزءاً من حديثه ، وحدَّث به . وشغل الناس بمصر ، ثم قدم مع قاضي القضاة السبكي الى دمشق ، فاستنابه ، وتصدّى لشذل الناس بالعلم ، وقصده الطلبة ، وحضر حلقته الفضلاء ، وعلا صيتُه ، وتقدام على شيوخ الشام ، وله إذ ذاك تسع وثلاثون سنة . واشتهرت° فضائله ، ودر"س بالاتابكية ، والظاهرية البر"انية ، والرواحية ، والقيمرية (١) ، ثم ولي القضاء بدمشق مع "دريس النزالية ۽ والعادلية ، مدة يسيرة ، فحكم نحو ثلاثين يوماً من سنة تسع وخمسين ، ثم 'صرف في أول شوال منها ، ثم طلب الى مصر في أوائل سنة خمس وستين بعد ما نزل عن وظائفه لولديه . فولي قضاء العسكر والوكالة السلطانية ونيابة الحمكم الكبرى ، ثم ولي قضاء القضاة بالديار الصرية مع الوظائف المضافة الى الفضاء، واستمر نحو سبع سنين ، ثم أعزل ودر"س بقبة الشانمي والمنصورية (٢) . ثم ولي قضاء الشام وقدمها في أوائل سنة سبع وخمسين وسبع مئة (٣) قاضياً ومدرساً بالغزالية والمادلية والناصرية ، وشيخًا بدار الحديث الاشرفية ، وأضيف اليه قبل موته بشهر الخطابة بالحامع الاثموي . توفي في جمادى (ص ٩٩) الاُولى سنة سبع بتقديم السين وسبعين وسبع مئة ، فاجتمع في ميلاده سينان وفي وفاته ثلاث . ودُّفن بتربة السبكيين بسفح قاسيون ، رحمه الله تعالى .

<sup>\*</sup> 

<sup>(</sup>١) انظر هذه المدارس في تنبيه الطالب النميمي

<sup>(</sup>٢) انظر خطط القريزي ٢: ٣٧٩

<sup>(</sup>۳) ص « سبع وخسین وسبعین »

وقاضي القضاة بهاء الدين أخو قاضي القضاة تاج الدين السبكي المشار الله هو الايمام الملاهمة قاضي القضاة بهاء الدين ابو حامد أحمد (١) بن شيخ الايسلام قاضي القضاة تقى الدين أبي الحسن على الانصاري الخزرجي السبكي .

و الد في جمادى الآخرة سنة السع عشرة وسبع مئة ، وسمع بمصر والشام من جاعة ، وقرأ النحو على أبي حيان . قرأ عليه و التسميل ، وبرع في ذلك ، وقرأ الأصول على الإصفهائي . وتفقه على أبيه وغيره ، وتميّن و در"س ، وأتى و در"س وساد صغيراً ، ورأس على أقرائه ، وأسرع به الشيب فأتق وهو في حدود الاربعين (٢) ، ولما ولي والده قضاء الشام در"س بالمنصورية ، والسيفية ، واله عارية (٣) وله عشرون سنة ، وشهد له القاضي عن الدين ابن جماعة بأهلية ذلك . ثم در"س بتربة الشافي ، وبالخشابية ، ثم بالشبخونية (٤) أول ما فتحت . ثم أفتى بدار المدل ، ثم ولي قضاء الشام في شعبان الله ثلاث وستين وسبع مئة كارها ، ودر"س بالعادلية ، والغزاليـــة ، والناصرية (٥) . ثم عاد في صفر من السنة الآتية الى مصر على وظائفه . وما قضاء العسكر . وحد"ث . سمع منه الحفاظ . وصنيف ، وكان والده يني عليه في دروسه ، توفي عكة مجاوراً في رجب سنة ثلاث وسبمين وسبع مئة ، ودون باب المهلا عند ضريح خديجة الكبرى رضي الله عنها ،

<sup>(</sup>١) انظر : ان حجر ، الدور ١ : ٢١٠ ؛ ابن المهاد ، شذرات ٢ : ٢٢٦

<sup>(</sup>٢) في الدرر « وهو في حدود العشرين »

<sup>(</sup>٣) الظر خطط المفريزي ٢: ٣٧٩ و ٣٦٨

<sup>(</sup>١٤) انظر الصدر السابق

<sup>(</sup>ه) انظر تنبيه الطالب للنعيمي

ثم ولي القضاء بالشام إمام الائمة وعالم الائمة ، خاتمـة المجتهدين ، سراج الدين سراج الدين رسلان بن أبي المظفر سراج الدين رسلان بن أبي المظفر نصير بن أبي المتق صالح \_ وهو أول من سكن بلقينة \_ بن أحمد بن محد بن عمد بن عمد بن مسافر الكناني المسقلاني البلقيني .

ميلاده في ليلة الجمعة ثاني عشر شعبان سنة أربع وعشرين وسبع ممّة بِلَقَيْنَةُ مِنْ قَرَى أَرْضَ مُصِرُ الغَرِبِيَّةِ . ونشأ بها ، وقرأ القرآن وحفظه وهو ابن سبع سنين ، وحفظ والحرّر » في الفقه ، و « الكافية » لابن مالك في النحو ، و «مختصر ابن الحاجب، في الاُصول ، و ﴿ الشَّاطْبِيَّةُ ﴾ في القراءات . وأقدمه أبوه القاهرة وله اثنتا عشرة سنة فبهرهم بذكائه وكثرة محفوظه ، وعرض محافيظه ، ثم عاد به أبوه في سنة ثمان وثلاثين وقد ناهن الاحتلام ، فاستوطن القاهرة وسكن الكاملية مدة . ثم انتقل الى بيته الممروف به بقرب السريح ، وولي نقابة الحديث عند القاضي عن الدين ابن جماعة . وحضر دروس الانتمة . وأكبُّ على الاشتفال حتى فاق أقرانه في الفقه . ثم أقبل على الحديث ، وحفظ متونه ورجاله ، فحاز من ذلك علماً حِماً . وسمع على العلاَّمة الشمس بن القاح ، وأبي العباس الحلى خاتمة أصحاب الكمال الضرير ، وأبي الفتح الميدومي ، والاستاذ أبي حيان، وأبي الحزم القلانسي ، وعبد الرحمن بن يوسف المزي، وخلق . وأَجَازُ له الحافظاتُ : المزِّيُّ والذَّهِي ، ومحمد بن 'نباتة ، وابن الحباز . وكان لا يترك البحث في وقت الساع ، وحضر عند شيخ الاعسلام تتى الدين. السبكي ، وبحث معه في الفقه ، ونفقــّه على الشمس بن عدلان ، وأخذ علم النحو ، والتصريف ، والاعدب عن أبي حيًّا لن ، والا صول والعقولات

<sup>(</sup>١) انظر : السخاوي ، الضوء ٣ : ٨٥ ؛ ابن العاد ، شذرات ٧ : ١٥

عن الشمس الأصبهاني ، وأجاز له بالإرفتاء هو وغيره ، ولازم البهاء بن عقيل وانتفع به ، وتزوج بابنته . وحج " سنة أربمين ، ودخل بيت المقدس ، ثم سنة تسع وأربعين . وولي إفتاء دار العدل . وهو أول شيء وليه من المناصب . ودرس بالحجازية ، والبديرية ، وألخروبية ، والخشابية (١) . وولي قضاء القضاة بدمشق عوضاً عن تاج الدين السبكي ، فسار من القاهرة على البريد، وقدم دمشق بكرة نهار الأحد ثامن عشري رجب ( ص ١٠٠ ) سنة السع وستين . فدخل جامع بني أمية وصلى بالناس الظهر ، وراح الى المادلية والناس معه . فلما أصبح نهار الأثنين لبس التشريف ومشى الى الجامع، وأقرى تقليده بمقصورة الجامع ، ثم عاد الى المدرسة العادلية وحكم بها بين الناس على العادة . ودر"س في أول يوم من شعبات ، وخطب الناس يوم الجمعة ثالثه على المنبر بالجامع الا موي، وحضر دار الحديث الانشرفية يوم الاثنين سادسه ، فتكاتم في فنون كثيرة كلاماً محر"راً بمبارة فصيحة وصوت عال ، فبهر الفضلاء عن معه من المصريين وفضلاء الشاميين ما سموا منه ، ولم "ينازعه واحد منهم في منطوق ولا مفهوم . ولم يزل على قضاء دمشق الى أن سار منها على البريد يوم الاثنين تاسع ذي القمدة منها بمرسوم ، وتوجه معه جماعة ممن ثار على الناج السبكي . مم عاد من القاهرة الى دمشق في أول يوم من صفر سنة سبمين وسبع مئة . وقدم اليها أيضاً التاج وقد أخذ خطانة الجامع ، وعدة تداريس ، فلم يرض البلقيني بذلك ، وخرج من دمشن على البريد في عاشره ، وقدم القاهرة فَصُرف عن قضاء دمشق في سابع عثبر ربيع الآخر منهـا بالناج السبكي وأضيف اليه بمد عوده تدريس المالكية ، والتفسير بجامع ابن طولون ، ثم بالبرقوقية لما 'فتحت . ثم لما مات البهاء السبكي بمكة ولي عوضه قضاء

<sup>(</sup>١) انظر عن هذه المدارس خطط المقريزي ٢: ٣٨٢ و ٣٩١ و ٣٦٨

العساكر ، واستمر الى أن عينه الاثمير طشتمر الدوادار لقضاء القضاة بديار مصر بعد قتل الاثمرف شعبان ، ولم يبق الى أن يلي فترك قضاء العسكر لولده وأقبل على عمل الميعاد ، والافتاء ، والتدريس ، فعظم بذلك قدره وأتبته الفتاوى من أقطار الائرض ، ورحل الناس للقراء عليه ، فتخرّج به خلّق لا محصون ، وكانت وفائمه يوم الجمه عاشر ذي القعدة سنة خمس وتمان مئة ، ودنمن بالمدرسة التي أنشأها بدرب بهاء الدين رحمه الله تعالى .

 $\star$ 

مم ولي قضاء الشام قاضي القضاة كمال الدين عمر (١) المعرسي سنة كال الدين الثنتين وسبمين وسبع مئة وأعزل وأعيد سنة سبع وسبمين . وهو عمر بن عثمان بن هبة الله بن معمر المعرسي الحلبي الشافعي قاضي القضاة كمال الدين أبو حفص بن أبي عمرو .

17-

ولد سنة احدى عشرة وسبع مئة ، وسمع على الحجار «الصحيح» وتفقه بالشرف بن البارزي ، وولي قضاء حلب غير مرة. ثم قضاء دمشق عقب وفاة التاج ابن السبكي ، ودرس بالنزالية والأشرفية (٢) وغيرها . وولي خطابة الأموي ، ثم عزل وأعيد الى قضاء حلب ، ولم يكن عالماً بالأحكام ولا عفيفاً عن الاموال ، والله يرحمه . ومات في يوم السبت تاسع رجب سنة ثلاث وتمانين وسبع مئة ، ودنون في بيته . شم نقل بعد حين الى تربة الفردوس (٣) ظاهر حلب تغمده الله برحمته .

×

<sup>(</sup>١) انظر : ابن حجر ، الدرر ٣ : ١٧٧

<sup>(</sup>٢) انظر هاتين المدرستين في تنبيه الطالب

Sauvaget, Monuments Historiques d'Alep : انظر (٣)

-11,

الدين بن

\_اعة

ثم ولي قضاء الشام ولي الدبن عبد الله (١) بن أبي البقاء السبكي سنة سبع وسبمين وسبع مئة . وهو قاضي القضاة ولي الدين أبو ذر عبد الله بن

الملامة قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء محمد بن عبد البر السبكي . و لد في جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين وسبع مئة بالقاهرة ، وسمع من جماعة بها ، وسمع بدمشق من الحافظ المزي ، وأبي العباس الجزري ، وغيرها ، وحفظ «الحاوي الصغير» ، وأخذ عن والده وغيره ، وأفتى ، ودرس بالشامية الجوانية ، والرواحية ، والا تنابكية ، والقيمرية (٢) ، وناب في القضاء ، وولي وكالة بيت المال ، ثم ولي قضاء الشام ، والخطابة ، ومشيخة دار الحديث ، وتداريس القضاء سنة سبع وسبعين نحو ثمان سنين ونصف ، دار الحديث ، وتداريس القضاء سنة سبع وسبعين نحو ثمان سنين ونصف ، الى أن توفي في شوال سنة خمس وثمانين وسبع مئة (ص١٠١) ودون عند والده بتربة السبكيين بسفح قاسيون .

\*

ثم ولي قضاء الشام برهان الدين ابراهيم (٣) بن جماعة الكناني سنة خمس وتمانين وسبع مئة ، وهو الامام الملاهمة المطالع صاحب التصانيف المشهورة شهاب الدبن أبو العباس قاضي مصر والشام ، وخطيب الحطياء وشيخ الشيوخ وكبير طائفة الفقهاء ونقية رؤساء الزمان برهان الدبن أبو اسحاق ابراهيم بن الحطيب زين الدبن أبي محمد عبد الرحيم ابن قاضي مصر والشام بدر الدبن أبي عبد الله محمد بن الشيخ القدوة برهان الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ القدوة برهان الدين ابي استحاق ابراهيم بن سعد الله بن جماعة بن حازم بن صخر بن علي بن الي استحاق ابراهيم بن سعد الله بن جماعة بن حازم بن صخر بن علي بن جماعة الكناني الحموي المولد، الدمشقي الوفاة .

<sup>(</sup>١) انظر : ابن حجر ، الدرو ٢ : ٢٩٢ ؛ ابن المهاد ، شذرات ٦ : ٢٨٨ (٢) عن هذه المدارس انظر النميمي في تنبيه الطالب

<sup>(</sup>٣) انظر : ابن حجر ، الدرر ١ : ٣٨ ؛ ابن العاد ، شذرات ٦ : ٣١١

ولد بمصر في منتصف ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وسبع مئة . وقدم دمشق صغيراً ، فنشأ عند أقاربه بالمز"ة ، وأحضر على جده ، وسمع من أبيه وعمه ، وطلب الحديث بنفسه في حدود الأربمين . وسمع من شيوخ مصر كيحيي المصري ، ويوسف الدلاصي السقاء وغيرهما . وسمع من أبي نميم الارسمردي ، والميدومي ، وطبقتها . ورحل الى دمشق ، وسمع من زينب بنت الـكمال ، ولازم المز"ي والذهبي ، وحصـّل الا ْجزاء ، وتخرُّج على الشيوخ ، وأشتغل في فنون البلم ، وتوفي والده سنة تسع وثلاثين ، وهو صغير ، فكتب خطابة القدس باسمه ، واستنبيب له مدة ، ثم باشر بنفسه وهو صغير ، وانقطع ببيت المقدس ، ثم أضيف اليه تدريس ُ الصالحية بعد وفاة الحافظ صلاح الدين العلائي . ثم في ربيع الأول سنة ثلاث وسبمين ولي نظر القدس والخليل ، ثم ْخطب الى قضاء الديار المصرية بعد عزل ناصر الدين بن أبي البقاء في جمادى الا ولى سنة ثلاث وسبعين المذكورة . فباشى بِنزاهة وعفيّة ومهابة وحُنرمة . وبلغه أن بعض فقهاء البلد يعيبه بأنه قليل العلم لا سيما بالنسبة الى الذي مُعزل به . فأحضر بعض من قال ذلك و نكل به ، ثم أوقع بآخر ثم بآخر ، فهامه الناس . ثم إن القاضي محب الدين ناظر الجيش عارضه في حكامة وقتل ابن آقبغا آص الا ستادار ، فعزل نفسه ، فبلغ ذلك الملك الاشرف فأرسل اليه يترضاه . وصمَّتم ، فطلبه السلطان فامتنع من الاجتماع به ء حتى قيل : إن لم منحب نزل اليك السلطان. فأجاب وركب صحبة بمض الامراء تخفيفة وقلوطة (١) اشارة الى أنه ترك زيُّ القضاء . فلما وصل اليه أقبل عليه وترضَّاه ، فالمتنع ، فلم يزالوا به حتى أجاب . وخلع عليه ، ونزل ممه أكبر الاعمراء ، وكان يوماً مشهوداً ، على هيئة أجمل من الاولى وأكثر حرمة ، إلى أن

<sup>(</sup>۱) ص « ملوطة »

'عزل في شعبان سنة سبع ، بتقديم السين ، وسبمين ، وعاد الى القدس على وظائفه ، ثم 'سئل في العود الى القضاء فأعيد في صفر سنة أربع وثمانين ، ثم عاد الى القدس ، ثم 'خطب الى قضاء دمشق والحطابة بعد موت القاضي ولي الدين في ذي القعدة سنة خمس وثمانين ، ثم أضيفت اليه مشيخة الشيوخ بعد سنة من ولايته ، وقام في أمور كبار فتمت له : فني سنة تسع وثمانين وقع بينه وبين الشيخ زين الدين القرشي ، وأخذ منه الناصرية وأهانه هو والشيخ شهاب الدين الحسباني ، ومنعها من الإفتاء ونودي عليها ، ثم هربا منه الى مصر فرد امن الطريق ، ورفعا الى القلمة ، ووقع بينه وبين القاضي المالكي ابن القفصي بسبب فردها الى القلمة ، ووقع بينه وبين القاضي المالكي ابن القفصي بسبب ذلك ، وحصل للقاضي في ذلك تعظيم زائد في السنة المذكورة ، ووقع بينه وبين الا منعه من التعر ض الى ذلك المن الله من التعر أن القاضي في ذلك عمر شرعي ، ثم أخذ عنه القضاء في سنة تسع وثمانين القاضي سري الدين المسلاتي ،

ذكره الذهبي في « المعجم (ص ١٠٧) المختص، وقال فيه: الا مام الفقيه المحدث المفيد أحد من طلب و عني تحصيل الا جزاء، وقرأ و يميز وهو في ازدياد من الفضائل، ولي خطابة القدس الشريف بعد والده، وأجازه أبو العباس الحجار، وسمم من علي بن محمد الواني، وغيره، وقرأ على كثيراً . انتهى

وحكى ابن حجبًى عنه أنه قال: ما وليت قط فقاهة ولا إعادة . وقال ابن حجر في «الدرر الكامنه» (١): وعزل نفسه أثناء ولايته غير مر"ة ثم أيسأل ويتُماد وكان محببًا الى الناس ، واليه انتهت رياسة

<sup>(</sup>١) الدرر ١: ٢٩

العلماء في زمانه فلم يكن أحد أيدانيه في سعة الصدر ، وكثرة البذل ، وقيام الحرمة ، والصدع بالحق ، وقمع أهل الفساد ، مع المشاركة الجيدة في العلوم . واقتنى من الكتب النفيسة بخطوط مصنفها وغيره ما لم ينهياً لغيره . انتهى

قال القاضي تقي الدبن الاسدي : وقد وقفت له على مجاميع وفوائد بخطه ، وجمع تفسيراً في عشر مجلدات وقفت عليه بخطاته وفيه غرائب وفوائد .

توفي سنة الفجأة ايلة الجمعة بعد المغرب المن عشر شعبان سنة تسعين وسبع مئة ببستانه بالمزة المعروف بابن زكري ، وأغستل وأحمل الى جامع المزة فواضع بالقرب من المحراب ، وتقدام للصلاة عليه بعد الجمعة الشيخ الراهيم الصوفي بعدأن شهد غسله ، ودفن بتربة أقاربه بني الرحبي بحضرة النائب والقضاة والعلماء . وحمل النائب والحجاب والاعماء نعشه . ودفن بتربة أقاربه بالزاة .

 $\star$ 

- 119 –

سري" الدين المسلا"تي ثم ولي قضاء الشام سري" الدين محمد المسلا"ني سنة تسع وثمانين وسبع مئة وهو محمد بن عبد الله (١) بن محمد بن المسلا"تي القاضي سري" الدين . قال أبو الفضل المقدي في مسودة . . . . (٢) الزهر البسام من نشر

<sup>(</sup>١) في تاريخ الإسلام للأسدي ( مخطوط ) : محمد نن عبد الرحيم بن علي . ورقة ٢٩ ب . وقد جعل وقاته منة ٧٩٩ ه . ولم يترجم له في الدرر ، وفي التذكرة ورد الاسم كما ورد هنا (٢) كلمة غير واضحة لم أستطع قرامتها

تضاة الشام » – وهو سبط الشيخ تتي الدين السبكي ــ : ولي قضاء الشام عوضاً عن البرهان بن جماعة ، ثم معزل في رجب سنة إحدى وتسمين وسبم مئة بالقاضي شهاب الدبن القرشي . انتهى

- 17 -ال الدين الملحى

ثم ولي قضاء الشام شهاب الدين اللحي في رابع رجب سنة إحدى وتسمين وسبع مئة . وهو قاضي القضاة العالم المحدث الواعظ شهاب الدن ابو المباس احمد (١) بن الشيخ الملاهمة زين الدين عمر بن مسلم بن سميد ابن بدر بن مسلم (٢) القرشي الملحي الدمشقي القبيباتي . سمع الحديث من جماعة . وقرأ على والده وغيره . وحصَّل (٣) ، ودرَّس بالحلقة الكندية بالجامع الاموي في ربيع الاول سنة ست وتسعين . وأقبل على المواعيد، واشتهر فيها ، ورحل الى القاهرة وأقام هناك وحصل له قبول من العوام، واتمصل بحباعة من الاتراك منهم الامير يلبغا الناصري . ولما صار الامر اليه ولا"، القضاء بدمشق مع الخطابة ، ومشيخة الشيوخ ، والأسوار، والائسرى ، وغير ذلك . ثم قدم دمشق وباشر القضاء وما معه ، وترك الخطابة ، ودار الحديث الاشرفية ، لولده (٤) . وكان كريمًا معظمًا غير أنه ﴿يَعَاشِ مَـن ۚ لَا تَلْمَقَ مُعَاشِرَتُهُ وَلَا يَتَسَتَرُ بِذَلِكَ ، وَلَمْ يَلْبِثُ (٥) إلا قليلاً حتى خرج الظاهر من الكرك ووقعت الفتنة ، فقام في قتـــال الظاهر وتساتُّم برج الدعاء 'يقاتل فيه ، وغالب أوقاته أيام الحصار في الأسوار.

<sup>(</sup>١) ابن حجر ، الدرو ٢٣٢،٠١

<sup>(</sup>۲) ص «ملم»

<sup>(</sup>٣) ص «فيضل»

<sup>(</sup>٤) ص « لوالده »

<sup>(</sup>ه) ص « ولا يبيت » ولملها كما أثبتنا .

ولا صار الا م لمنطاش عزله من القضاء بالقاضي بدر الدين بن أبي البقاء، ومن الخطابة بالقاضي سري الدين ، ولم يتم ذلك للخلف الواقع . ثم لما جاء منطاش الى دمشق وولت أيامه ، نسب المذكور الى الباطنية ، فقبض عليه في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وتسمين ، وولي غيره ، وعقدت له (ص ١٠٠٣) بجالس أبان فيها عن جرأة وإقدام . واستمر في االسجن الى أن هرب منطاش ، فلما عادت دولة الظاهر طلب مع رفقته من الشام ، وحضر بين يدي السلطان فكان أول كلامه : لقد أمسرك الله علينا وإن كنا لخاطئين . فأمر بحبسه . ثم إن شخصاً أعجمياً ادسى عليه أنه أخذ له فأمر بين يديه قريب خمسين سوطاً على ما قيل ، فأمر السلطان بضربه فضرب بين يديه قريب خمسين سوطاً على ما قيل ، ثم ساسمه بضربه فضرب بين يديه قريب خمسين سوطاً على ما قيل ، ثم ساسمه وتركه بخزانة الشامل (۱) إلى أن توفي ليلة الثلاثاء ناسع عشر رجب سنة وترك بخزانة الشامل (۱) إلى أن توفي ليلة الثلاثاء ناسع عشر رجب سنة وتسمين وسبع مئة . ودنون خارج باب النصر .

\*

والقاضي بدر الدين بن أبي البقاء المشار اليه هو محمد (٢) بن محمد ابن عبد البر بن يحيي بن علي بن تمام ، قاضي القضاة بدر الدين أبي البقاء ابن القاضي سديد الدين ابن القاضي صدر الدين الأنصاري السبكي .

بدر الدين السب

ميلاده في شمبان سنة إحدى وأربمين وسبع مئة . وسمع من حماعة ،

<sup>(</sup>١) كذا ، ولم أهتد لمعرفتها

<sup>(</sup>٢) السخاوي ، الصوء ٩ : ٨٨ ؛ أبن العاد ، شذرات ٧ : ٣٧

وأُخذ عن والده وغيره من علماء العصر . وفضُّل في عدة فنون . واشتغل ودرس وأفتى ، وحدَّث عصر والشام وغيرها ، ودرس بدمشق بالا تابكية والرواحية وغيرها . وناب عن والده في القضاء بالقاهرة ، وباشر عدة وظائف ، وولي مشيخة الحديث بالقبة المنصورية (١). ولما انتقل والده الى قضاء الشافعية ولي عوضه تدريس الشافعي والمنصورية ، ثم ولي القضاء عن أبن حماعة في شعبان سنة السع وسبمين ، وأعطيت قبــة الشافعي للبلقيني والمنصورية للقومي (٢) ، فباش سنة ونحو أربعة أشهر ، ثم 'عزل وأُعيدُ ابن جماعة . واستمر بطالاً ايس بيده وظيفة أكثر من ثلاث سنين . ثم أعيد الى القضاء في صفر سنة أربع وثمانين ، فباشر خمس سنين ونحو خمسة أشهر ، ثم عزل ، ثم توفي ابن جماعة وو لي خطابة الجامع الا موي وتدريس الناصرية والاتابكية وفوض اليه مشيخة دار الحديث الاشرفية الدمشقية . ولم يتم ذلك ، ثم ولي القضاء مرتين عن القاضي صدر الدين المناوي وأعزل في المرتين به ، ومدة مباشرته في ولاياته الالربيع ثمان سنين ونصف في مدة ثمانية عشرة سنة . وولي في آخر وقت تدريس الشافعي واستمر بيده الي أن مات .

قال الشبخ تقي الدين الأسدي : وكان ليناً في مباشرته ، وفي لسانه رخاوة ، وكان ولده جلال الدين غالباً على أمره فمقته الناس.

قال الحافظ شهاب الدين بن حجّى : اشتغل في الفقه وغيره فمهر ، وكان ليّن الحانب قليل المهابة ، بخيلاً بالوظائف ، حسن الخلق ، كثير الفكاهة ، منصفاً في البحث ، وكان أعظم ما يماب به تمكينـه والده

<sup>(</sup>١) انظر القريزي ، خطط ٢ : ٣٨٠

<sup>(</sup>٢) في الضوء « القرمي »

جلال الدين من أموره . توفي في شهر ربيع الا ول سنة ثلاث و ممان مئة ، ودُفن خارج باب النصر بمقبرة الصوفية .

\*

177-

- 175 -

شهاب الدين ال

ثم تولي قضاء الشام شرف الدبن مسمود (١)، في ربيع الآخر سنة شرف الدين الده اثنتين وتسمين وسبع مئة . وهو مسمود بن عبد الله بن محمد الدمشقي، القاضى شرف الدين أبو محمد .

قال ابو الفضل المقدسي: وفي رجب سنة ثلاث وتسمين توجه السلطان الى الشام ، فبعد خروجه من مصر خلم على الشمس الجزري بقضا الشافعية بالشام عوضاً عن القاضي شرف الدين ولم يتم ذلك . ثم لما وصل السلطان الى دمشق استقر بالقاضي شرف الدين الى شوال منها ، واستقر عوضه الشهاب الباعوني ، انتهى

وكان خلع منطاش (٢) حين استيلائه على دمشق على الشهاب الزهري عوضاً عن القاضي شرف الدين في سلخ ربيع الآخر منها • فيكون عزل مر"تين (ص ١٠٤) •

\*

ثم ولي قضاء الشام الامام الملامة بقية السلف مفتي المسلمين صدر المدرسين قاضي القضاة شهاب الدين أبو ألمباس احمد (٣) بن صالح بن احمد ابن خطاب بن برحم المذري الزهري البقاعي الدمشتي . ميلاده سنة اثنتين

<sup>(</sup>١) لم يترجم له في الضوء

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في الدرر ٤: ٣٦٧

<sup>(</sup>٣) ابن حجر ، الدرر ١٤٠١١ - ١٤١ ؛ أن المهاد ، شذوات ٢ : ٣٣٨

أو ألاث وعشرين وسبع مئة تقريباً . قدم دمشق صغيراً مع بمض أقاربه وهو القاضي علم الدين الإخائي . وسمع من عبد الله بن الحسين ، وابن أفي النائب ، وسمع بها من الحافظين الزي والبرزائي . ثم رجع الى بلده ، ثم قدم أناياً للاشتفال قبل الأربمين ولازم الشيخ فخر الدين المصري ، ثم القاضي بهاء الدين أبي البقاء . وكان 'يقري أولادهما ، وأخذ عن الشيخ شمس الدين ابن قاضي شهبة وغيره من مشايخ المصر ، وأخذ الا صول من الشيخ نور الدين الاردبيلي ، ثم عن الشيخ برهان الدين الاخيمي ، وبرع في ذلك . وأذن له القاضي بهاء الدين بلا فتاء سنة ألاث وخمسين ، ثم نزل له حموه شهاب الدين البعلي عن تدريس القليجية ، وعن إعادة الظاهرية سنة أربع وسنين ، فدرس بها . ثم نزل له عند موته في ذي الحجة سنة أربع وسنين عن تدريس المادلية الصغرى ، وإذناء دار المدل ، فولي الإفناء وأعطي التدريس للشيخ جمال الدين ابن قاضي الزيداني ، ثم نزل له الشيخ عند موته ، فلما مات ولي غيره ، ثم عقد له مجلس وأخذه ودرس به سنة سبع وسبمين . ثم درس بالمصرونية ثم بالشامية البرائية .

قال الاسدي: نزل له عنها جدي شمس الدين في ربيع الاول سنة تسع وسبه ين وناب في القضاء للبلقيني مدّة يسيرة ، ثم عن القاضي كال الدين المقري فمن بعده من القضاة آخرهم ابن جماعة وولا منطاش الفضاء وتدريس الغزالية والمادلية في جمادى الأولى سنة اثنتين وتسمين فاستمر بقية أيام منطاش شهراً ونصفا ، وانفصل بانفصاله ، وعجب الناس من دخوله في ذلك مع وفور عقله ، وانقطع بعد ذلك على العبادة والاعتكاف في الجامع بالحلبية ، قال شهاب الدين ابن حجي : وكان من أعيان الفضلاء ، معروفا بحل « المختصر » و و المنهاج » في الأصول ، ومعرفة ه التعجيز ، و « النمييز » في الفقه ، ويستحضرها ، وله مشاركة جيدة في العربية وأصول الدين ، وله نظم ، ثم انتهت اليه رئاسة الشافعية بعد موث أقرانه ، وتفر د

المشيخة مدة ، وكان رجلاً عارفاً بالا مور أيقندى برأيه و يستشار في الأمور ، وله حظ من صلاة وصيام وعبادة ، قليل الوقيعة في الناس عافظاً للسانه . انتهى

ومن (١) تصانيفه : «العمدة» أخذ الننبيه وزاده التصحيح . وشرح «التنبيه» في مجلدات من الزنكلوني و «التنويه» لابن يونس . ومصنفاته البست على قدر علمه . وكان شكلاً حسناً مهبها كا عما مخلق للقضاء ، مقتصداً في ملبسه وعيشه . توفي في الني المحرم سنة خمس واسمين وسبع مئة . وصلتي عليه بالجامع الاموي ، ودان عقبرة الصوفية .

\*

شمس الدين الجزري

172-

ثم ولي قضاء الشام في شعبان سنة ثلاث وتسمين وسبع مئة شمس الدين الجزري ، ولم يتم له ذلك ، وهو الشيخ الامام الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد (٢) بن محمد بن محمد بن يوسف بن علي الجزري المقرى والد ليلة السبت الخامس والعشرين من رمضان سنة إحدى وخمسين وسبع مئة بدمشق، وسمع على الصلاح بن أبي عمر، وأبي حفص بن أميلة، وابن الشيرجي ولهج بطلب الحديث والقراء آت فبر "ز في القراء آت ، وعمر مدرسة للقراء بدمشق سعاها دار القرآن ، وأفرأ الناس وتفقه واشتهر ، وعلين لقضاء الشام مر"ة ، وكتب توقيعه عماد الدين بن كثير عثم عرض عارض فلم يتم الشام مر"ة ، وكتب توقيعه عماد الدين بن كثير عثم عرض عارض فلم يتم ذلك ، وقدم القاهرة مراراً ، وحج " ودخل اليمن ، والهند ، وعاد ، وكان مثرياً وشكلاً حسناً فصيحاً بليغاً ، ومن الصائيفه : والنشر في القراء آت

<sup>(</sup>١) نقل صاحب شذرات الذهب هذا النص من ابن قاضي شهبة ، ولم يشر هنا

<sup>(</sup>٢) السخاوي ، الضوء ٩: ٥٥٨ وما بعدها ؛ ابن العاد ، شذرات ٧:٤٠٧

المشر، ومنظومته «طيّبة النشر، في ألف بيت ، و «تقريبه» ، و «تحبير التيسير» ، و «طبقات القراء» ، وأجاد (ص ١٠٥) فيها ، و «الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين» ، و «الدرة المضيئسة في القراء آت الثلاث المرضية» ، و «مقدمة التجويد» . وفي آخر عمره سافر الى شيراز ، وبنى بها داراً للقرآن ، وتوفي يوم الجممة خامس شهر ربيع الاول سنة ثلاث وثلاثين وثمان مئة ، ودرفن بها .

\*

۲۲ — ين الباعو ني

ثم ولي قضاء الشام في ذي الحجة سنة ثلاث وتسمين وسبع مئة شهاب الدين الباعوني . وهو أحمد (١) بن ناصر بن خليفة بن فرج بن عبد الله بن يحيى ابن عبد الرحمن ، الشبخ الارمام العالم المفتي قاضي الفضاة خطيب البلناء ناصر الشرع شهاب الدين أبو العباس الناصري الباعوني .

ولد بقرية الناصرة من البلاد الصفدية سنة اثنتين وخمسين وسبع مئة ، وحفظ القرآن وله عثمر سنين . وحفظ « المنهاج » في مدة بسيرة ، ثم « المنهاج » للبيضاوي و « الالافية » وغير ذلك . وقدم دمشق ، وعرض كتبه على جماعة من الملهاء منهم القاضي تاج الدين السبكي والمشايخ: منهم ابن خطيب ببرود ، وابن قاضي الزبداني ، وابن قاضي شهبة ، والموصلي ، وابن الشريبي ، والزهري ، وغيرم . وأخذ منهم وسمع الحديث من وابن الشريبي ، والزهري ، وغيرم . وأخذ منهم وسمع الحديث من المسادين ، وقرأ النحو على أبي عبد الله المالكي ، وأبي المباس المنابي ، ومهر في ذلك ، وكتب له العنابي اجازة بخطه الحسن ، وترجمه بما له من الفصاحة واللسن . وكتب الحط الملبح . ثم رجع الى صفد

<sup>(</sup>١) انظر : السخاوي ، الضوء ٢ : ٢٣١ ؛ ابن العاد ، شذرات ٧ : ١١٨

بعد ان قضى من طلب العلم أربه . فاشتغل بالعلم وأفتى ، وفاق في النظم والنثر ، وصحب الفقراء والصالحين . ثم توجه الى الديار المصرية واجتمع باللك الظاهر فولاً"، الخطابة بالجامع الأموي ، فقدم في ذي القمدة سنة اثنتين وتسمين . ثم لما قدم السلطان في سنة تلاث وتسمين ولا"م القضاء في ذي الحجة ، فباشر بعفة ومهابة زائدة وتصمم في الأمور مع نفوذ كلة . وكان يُكاتب السلطان بما يُريد فيرجع الجوابُ بما يختار... والمضبطت الأوقاف في أيامه وحصَّل للفقهاء معاليم كثيرة . ودر"س الفقه والتفسير في مدارس القضاء وغيرها ، ودرس بالشامية الجوانية والركنية في ربيع الآخر سنة اثنتين وثمان مئة عوضاً عن ابن سري الدين بولاية النائب تنبك ، وولي مشيخة الشيوخ ، انتزعها من كاتب السر ابن أبي الطيب في شهر ربيع الاول سنة أربع والسمين. ثم وقعت له أمور أوجبت كنير خاطر السلطان عليه ، منها أنه طلب منه أن يقرضه من مال الا يتام شيئاً فامتنع، فمزله بمد ما باشر سنتين ونصف في جمادى الآخرة سنة ست وتسمين . وكشف عليه وعقدت له مجالس ، وحصل في حقه تعصب ، و الفتقيت عليه قضايا باطلة أظهر الله تعالى براءته فيها . ولم أيسمع عنه مع كثرة أعدائه أنه اراثني في حكم من الأحكام ، ولا أخذ شيئاً من قضاة البر ، كما فعل من أبعده من القضاة . ثم ولي خطابة القدس مدة طويلة ، ثم خطابة دمشق ومشيخة الشيوخ غير مرّة . ثم ولا". الناصر القضاء في صفى سنة اثنتي عشرة وثمان مئة ، فلم يمكنه إجراء الا مور على ماكان عليه أولاً ، لتغير الا حوال واختلاف الدولة. ثم صرفه الا مير شبيخ عند استيلائه على دمشق في جمادى الآخرة من السنة . وفي فتنة الناصر ولي قضاء الديار المصرية مدة الحصار ، ثم انتقض . وكان خطيباً بليماً له اليد الطولى في النظم والنثر مع السرعة في ذلك . وكان من أعظم أنصار الحق وأعوانه ، ظاهر الديانة ، كثير البكاء . وكتب بخطه الكثير ، وجمع أشياء . توفي يوم الخيس خامس المحرم سنة ست عشرة وتمان مئة . وكانت جنازته مشهورة ومحدفن بالسفح بمحوش زاوية أبي بكر بن داود (ص ١٠٦)

¥

۱۲ – ، السبكى

ثم تولى قضاء الشام علاء الدين (١) بن أبي البقاء السبكي سنة ست والسمين و عزل ، وأعيد في ربيع الآخر سنة السع والسمين و عزل ، وأعيد في ذي الحجة سنة اثنتين و همان مئة و عزل ، وأعيد في الحجم سنة خسس و همان مئة و عزل ، أعيد في جادى الآخرة سنة ست و همان مئة وعزل ، وأعيد في جمادى الأولى سنة سبع و همان مئة ، وفي رمضان منها استخلف عن الشبخ برهان الدين ابن خطيب عذرا ، وكان يسمى عند النائب لما كان بصفد في قضاء صفد فولا " ، فلما قدم المسكر قدم معهم ولم يمكنه قاضي القضاة من الإثبات بل في سماع الدعوى وما يتعلق بها ، وذلك برسالة الأمير السباى .

قال الأسدي : وأعزل وأعيد في ذي الحجة سنة أعان وأعان مئة من جهة نوروز ، فلما جاء السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق الى دمشق طلبه على وجه قبيج فاختنى ومات في اختفائه .

قال ابن حجر في « إنباء الغمر » : علي بن محمد بن عبد البر السبكي علاء الدين بن أبي البقاء .

ولد سنة سبع وخمسين بدمشق ونشأ بمصر ، وقدم دمشق مع والده سنة خمس وسبمين ، ودرس بالصارمية ، وولي قضاء القدس مر"تين في دولة الناصر ، وكان أيذا كر بالفقه وإيشارك

<sup>(</sup>١) السخاوي ، الضوء ه : ٣٠٨

في غيره . ماث سنة كسم وثمان مئة من رعب أصابه بسبب مال أطلب منه على سبيل القهر ، فاختنى عند ابراهيم بن الشيخ أبي بكر الموصلي فمات مختفيا . قال ابن حجتي : كان رئيسا محتماً ، ذكياً ، فاضلاً . وهو آخر البيت السبكي ، وكان مختفياً من الملك الناصر فرج ، وأول ما استقر في سنة ست وتسمين . فضر قراءة تقليده قضاة الشام وقضاة مصر ، انتهى

\*

Υ —

ثم ولي قضاء الشام شمس الدين (١) الاخنائي في جمادى الأولى سنة شمس الدين المان مئة عن عمال مئة وأعزل . ثمان مئة وأعزل . وأعيد في خمادى الآخرة وأعيد في جمادى الآخرة سنة للسع وثمان مئة .

قال الأسدي في سنة تسم هذه: وفي جمادى الآخرة نصفه لبس القاضي شمس الدين الاختائي خلمة قضاء الشام ، وانفصل ابن حجي بعد ولاية شهرين . وكان نصف الخطابة بيد الشيخ شهاب الدين بن حجي ، فانتزعه ابن الارخنائي . انتهى

مم قال في ثاني عشريه : خطب القاضي شهاب الدين الباعوني بالجامع ، سمى في الخطابة ونظر الحرمين ، فكُنتب له بذلك توقيع قبل سفر السلطان بيوم . وكان ابن الا خنائي أضاف هذه الاشياء الى توقيع بالقضاء فأبطله هذا ، وخطب يومئذ . انتهى

ثم قال في شعبان : وفي رابعه خطب القاضي شمس الدين الاخنائي بالحامع . انتزع الخطابة من الباعوني ، وباقي الوظائف بتوقيع أحضره . انتهى

<sup>(</sup>١) السَّخاوي ، الضوء ٩ : ١٣٦

ثم قال في سنة ست عشرة وثمان مئة في ربيع الاول: وفي مستهل يوم الجمه خطب القاضي شهاب الدين الباعوني بالجامع بتوقيع . أخذها ومشيخة الشيوخ وغيرها من القاضي شمس الدين الإرخنائي . انتهى

و عزل ، وأعيد في شعبان سنة إحدى عشرة و ثمان مئة وعزل ، وأعيد في أواخر سنة اثنتي عشرة ، ولم يتمكن من المباشرة الى أن قدم السلطان الملك الناصر فرج في صفر سنة ثلاث عشرة . فباشر ، و عزل وأعيد في رجب ربيع الاول سنة خمس عشرة و ثمان مئة . واستمر الى أن توفي في رجب سنة ست عشرة و ثمان مئة .

قال الاعسدي في رجب منها : وقاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن القاضي تاج الدين محمد بن في الدين عثمان الارخنائي الشافي . مولده على ما بلغني سنة سبع وخمسين وسبع مئة . تنقل في قضاء البر" ، وولي قضاء الركب في سنة سبع وثمانين عن ابن جماعة وبشفاعة الالمير جبرائيل . وكان قاضي زرع ، انتقل اليه في رجب سنة ست وثمانين من الرحبة ثمم (ص ١٠٧) ولي قضاء غز"ة ، ثم في ذي القعدة سنة ثلاث والسمين ناب في القضاء بدمشق عن القاضي شهاب الدبن الباعوني . ونزل له شهاب الدين بن الظاهري عن قضاء العسكر في ذي الحجة من السنة . ودر"س بالظاهرية الجو"انية ، نزل له عنها علاء الدبن الكركي كاتب السر . وكان قد أخذها عن ابن الشهيد . وولي وكالة بيت المال أيضاً . ثم ناب للقاضي علاء الدين بن أبي البقاء لما ولي القضاء في جمادي الآخرة سنة ست وتسمين، ثم ولي نظر الجيش بدمشق عوضاً عن القاضي شمس الدين بن مشكور في رمضان سنة ست وتسمين ، وبذل عليه مالاً كثيرًا فلم يمش حالته فيه ، ولم يحسن مباشرته ، فعنزل منه بعد ثمانية أشهر وعاد الى نيابة القضاء ووكالة بيت المال . ثم ولي قضاء حلب في جمادي الآخرة سنة سبع وتسمين ونزل عن المدرسة الظاهرية اتاج الدبن بن الشهيد . ثم عزل عن قضاء حلب في رجب سنة لسع ولسمين . ثم ولي قضاء دمشق ، والخطابة ، والمشيخة ، وما يضاف الى ذلك من التداريس والانظار في جمادى الأولى سنة ثمان مئة . ثم أعزل في شعبان سنة إحدى وثمان مئة ، ثم أعيد في ذي الحجة منهسا ، وفي سنة اثنتين وثمان مئة معزل عن مصر بالقاضي شرف الدبن مسعود ، ثم أعيد من غير أن أيباشر مسعود ، انتهى

ودُّفَقُ بِتَرْبِتُهُ الاَءِخْنَائِيةُ (١) جَوَارُ الْجَامِعُ الاَّمُويُ .

وقال الاسدي أيضاً في ذيله في رجب سنة ست عشرة المذكورة: وفي ليلة الجمعة سابع عشره توفي قاضي القضاء شمس الدين الارخنائي ، وصلي عليه من الغد بالجامع الاموي.

\*

– ۱۲۸ اصبل الديز الاسليمي

ثم ولي قضاء الشام أصيل الدين أصيل بن عمر بن سليم في شعبان سنة إحدى وثمان مئة .

ورأيت في هإنباء الغمر، لابن حجر: محمد (٢) بن عثمان الاسليمي أصيل الدبن. ولي قضاء الشام واستناب شهاب الدين بن حجى في الحسكم و الخطابة ومشيخة الشيوخ من نصف رمضان، ثم حضر وباشر بنفسه، ثم مصرف وسعى في قضاء الشافعية عصر فلم يتم له ذلك، ثم قرر في قضاء دمشق في الشهر المذكور في أواخر دولة الظاهر بمال اقترضه، فباشره قليلاً فلم تحمد سيرته، فلم يلبث الظاهر أن مات فسمى الارخنائي حتى عاد، ورجع الاصيل الى مصر، واستمر معزولاً، والنه بالقاهرة محنة بسبب الديون التي تحميلها، وسحن بالصالحية مدة ثم أطلق.

<sup>(</sup>١) ورد ذكر هذه النربة في تنبيه الطالب ١: ١٢ في « دار القرآن الرشائية »

<sup>(</sup>٢) لم يترجم له في الضوء

وكَانُ لَهُ استحصَار يسير مَنْ السيرة النبوية ، ومن شرح مُـُسَّلِم . فكانا يلقي درسه غالباً من ذلك ، ولا يستحضر من الفقــه الا قليلاً ، مع أنه لازم الصدر بن رزين ، وتسبّب بالشهادة . والدر سنة أربمين وتوفي في أواخر ذي الحجة سنة أربع وتمان مئة عن أكثر من ستين سنة .

\*

ثم ولي قضاء الشام شمس الدين محمد بن عباس بن محمد الصلتي في

- 149

۰ ، ۰ الدین بن عباس

جمادى الاُولى سنة أربع وثمان مئة . ثم 'عزل وأعيد في جمادى الآخرة سنة خمس وثمان مئة .

قال ابن هجر فيمن مات من الاعيان صنة سبع وثمان مئة : محمد (١) ابن عباس بن محمد بن حسين بن محمود بن عباس الصلتي ثم الغزي (٢) ، شمس الدين .

ولد سنة خمس وأربعين أو قبلها ، وهو سبط البرهان بن وهيبة ، ونشأ في حجر خاله البدر بن وهيبة ، وولي قضاء غزة في أوائل هذا القرن منضافاً الى القدس ، ومن قبل ذلك قضاء بعلبك وحمص وحماة مراراً ، ثم قدم القاهرة فسمى في قضاء المالكية بدمشق فوليه ولم يتم أمره . ثم ولي قضاء دمشق على مذهب الشافي بمد الوقعة أشهراً . ثم عمزل ومات معزولا . وكان مفرطاً في سوء السيرة قليل العلم . وأذن له الشمس ابن

قال ابن حجي: مات في أول جمادي (ص ١٠٨) الا'ولي' ، وكان إذا ولي القضاء انما يُنكتب له مجرداً عن الانظار والوظائف ، فإنه كان أرضي

خطيب يبرود في الا فتاء .

<sup>(</sup>١) انظر السخاوي ، الضوء ٧ : ٢٧٧

<sup>(</sup>٢) في الضوء « المعري »

بها أهل العلم ورضي بالقضاء مجر"دا. ومدة ولايته لقضاء دمشق في المر"تين سنة وشهر . وكان ولي قضاء بلبك سنة ثمان وثمانين عوضاً عن رجل من أهل الرواية يدر"س بدار الحديث بها وهو لا رواية ولا دراية له. انتهى .

\*

- ۱۳۰ ناصر الدين بز ناقر

ثم ولي قضاً الشام ناصر الدين بن خطيب نقرين في ذي القمدة سنة خمس وثمان مئة . واعتشفل وعمز ل وأعيد في شوال سنة اثنتي عشرة وثمان مئة من جهة الاثمير شيخ نائب الشام .

قال ابن حجر في تاريخه: محمد (١) بن محمد بن محمد الحموي ناصر الدين بن خطيب نقرين . اشتغل قليلا ، وولي قضاء حلب سنة اثنتين واربعين ، فباشرها مباشرة غير مرضية ، فمنزل بمد سنة ونصف وتوجه الى القاهرة ايسمى ، فأعاده الظاهر الى تغري بردي نائب حلب ، فحصلت له محنة ، وأهانه وحبسه بالقلمة ، ثم عاد الى القضاء فباشرها قليلا ، ثم مصرف ، واستمر يتنقيل في البلاد الى أن عاد الى ولاية قضاء حلب في أيام نيابة شيخ بها ، ثم أعزل ثم عاد ، وفي غضون ذلك ولي قضاء دمشق مدة وطرابلس أخرى ، ولما قام نوروز وفي غضون ذلك ولي قضاء دمشق مدة وطرابلس أخرى ، ولما قام نوروز وحبسه بصفد ، ثم أحرج ميتاً ، ويقال إن ذلك بدسيسة من كاتب السر ابن البارزي الأنه كان يهاديه في الأيام الناصرية والمنوروزية ، ولما السر ابن البارزي الأنه كان يهاديه في الأيام الناصرية والمنوروزية ، ولما البضاعة كثير الجرأة ، كثير البذل والمطاء ، إلا انه يتعانى التزوير

<sup>(</sup>١) لم يترجم له في الضوء .

بالوظائف وبالدور (٢) ، سرقها من أهلها بذلك . وكان موته سنة ثماني عشرة وثمان مثة . انتهى

- 177

الدين الحمص

-11

مُم ولي قضاء دمشق شهاب الدين احمد بن محمد الجمعي (١) في ذي القعدة سنة بمان مئة ، وعزل وأعيد في ذي القعدة سنة ممان وثمان مئة .

قال الاسدي في سنة ثمان المذكورة في ذي القمدة: وفيه وصل القاضي ابو العباس الجمصي متولياً قضاء الشافعية . ونزل بالشامية البرانية فهرع الناس للسلام عليه وأظهروا الاستبشار لشدة بغضهم لولاية من قبله من أجل ابنه . فاستأكل على الناس ، وتصدى لا ذاهم ، وصادر مباشري الا وقاف . ثم في آخره وصل توقيع القاضي الحسباني . وكان كتاب توقيعه بعد وصول أبي العباس بثلاثة ايام . انتهى

وقال ابن حجر في سنة سبع وثمان مئة : وفي أول يوم من المحرم وصل أبو العباس الحمي حالى > دمشق على قضاء الشافعية بها ، وفي ربيع الأول 'صرف عنه ، وكان قبيح السيرة متجاهراً بأخذ الرشوة .

¥

ين السكي وولي علاء الدين بن أبي البقاء (٢) ، قال ابو الفضل بن حجر في «معجم شيوخه » : علي بن محمد بن محمد بن عبد الله السبكي ، علاء الدين بن أبي البقاء الدمشقي الشافي . اشتغل بالفقه وولي قضاء دمشق

<sup>(</sup>١) لم يترجم له في الضوء .

<sup>(</sup>٢) لم يترجم له في الضوء ,

في سنة ست وتسمين ، والملك الظاهر بدمشق ، فحضر قراءة تقليده قضاة مصر وقضاة الشام ، ثم وليه في دولة الناصر مر ثين ، وقدم القاهرة بعد اللنك ، سمت كثيراً من فوائده بدمشق في الرحلة ، وأجاز له الملامة عن الدين بن جماعة ، وغير ، ومات مختفياً في سنة تسم وثمان مئة ، وكانت سيرته في القضاء حسنة ، انتهى

¥

184 -

ثم ولي قضاء الشام شهاب الدن أحمد (١) بن الملامة عماد الدن شهاب الدين الحسباني ، في جمادى الأولى سنة ثمان وثمان مئة من جبة الأمير شيخ الله الله الله من مطر في شعبان من السنة المذكورة . ورأيتُ في « تاريخ ، الأسدي في سنة ثمان المذكورة في جمادى الأولى : وفي ثانيه ولي الشيخ شهاب الدن الحسباني قضاء دمشق من قبل الأمير شيخ ، وأذن له غيره من الفضاة في الحكم ، وأخذ ابن الحسباني نصف الخطابة الذي بيد القاضي علاء الدين بن آبي البقاء .

ثم قال في شعبان: وفيه وصل توقيع (ص ١٠٩) القاضي شهاب الدين الحسباني بالقضاء وما أضيف اليه من نصف الخطابة، ونصف نظر الحرمين وتدريس الغزائية، ونظرها، وغير ذلك. وكان النائب كاتب فيه. وكان 'يباشر من جمادى الاولى بولاية الامير شيخ وكان قد استأذن في الحسكم القاضي الحنفي إلا انه كان يواشي قضاة البر وليس له ذلك. انتهى وعزل وأعيد في آخر ذي القعدة سنة ثمان المذكورة بتوقيع من مصر، وانكسر الامير شيخ وكم نوروز، وهرب الى مصر ومعه

<sup>(</sup>١) انظر السخاوي ، الضوء ، ١ : ٢٣٧ ؛ ابن العاد ، شدرات ١٠٨ : ١٠٨

القاضي شهاب الدين الحمصي الممزول به . وعزل وأعيد في جمادى الآخرة سنة اثنتي عشرة وتمان مئة من جهة الأمير شيخ لما استولى على دمشق وعنزل (١) .

قال الأسدي في « تاريخه » في ذي الحجة سنة أربع عشرة وثمان مئة : وفي يوم الإثنين ثامن عشره أفرج عن الفاضي شهاب الدين الحسبائي بعد إفامته بالقلمة شهرين وثلاثة أيام • ثم 'يقال إن الكتاب الذي ورد بالفبض عليه تصحيف على كاتب السر بالشام فاين فيه القبض على جماعة منهم الحسفاوي فصحف القارى • وقال الحسباني . انتهى

وأعيد في سنة خمس عشرة ثم 'عزل ، ومات معزولا .

وهو أحمد بن إسماعيل بن خليفة بن خليفة بن عبد المال الحسباني النابلي ثم الدمشق الملامة الحافظ، قاضي قضاة دمشق وفقيهها وابن فقيهها النابلي ثم الدمشق الملامة الحافظ، قاضي قضاة دمشق وفقيهها وابن فقيها شهاب الدين أبو العباس ابن الملامة شيخ المذهب عماد الدين أبي الفداء ولد في أواخر سنة تسع وأربعين وسبع مئة بدمشق وطلب الحدبث بنفسه فقرأ وسمع على الصلاح، وابن أميلة، وابن الهبل، وابن رافع واسماعيل بن كثير، وخلق، من حدود السبعين إلى قرب الثمان مئة واسماعيل بن كثير، وخلق، من حدود السبعين إلى قرب الثمان مئة ولم يزل يسمع حتى سمع ممن دون شيوخه . ودخل القاهرة مرارا . وسمع بها من الها بن المن ، وجويرية ، وبملبك ، وتفقه بأبيه ، وحض في المربية عند المابي فبرع فيها وفي عدة من الفنون وهو شاب . وكان ذا ذكاء مفرط . ودرس قديماً بالأمينية ، وولي مشيخة دار الحديث ذا ذكاء مفرط . ودرس قديماً بالأمينية ، وولي مشيخة دار الحديث الاشرفية ، وناب في الحكم فلم مخمد سيرته . وألف « شافي الهي " ف

<sup>(</sup>١) في هامش الاصل هنا مابلي « ومات معزولا سنة ستة عشرة وثمان مئة . وهو احمد بن ابي احمد بن السنبل (?) ابو العباس المصري الحمدي . اشتغل ببلدة حمص وولي تضاءها وقضاء الشام . وكان نبيلا في الفقه ذكره ابن المبرد في رياضه كذلك » بخط ابن طولون .

تخريبج أحاديث الرافعي » و ﴿ الدر المنظوم في سيرة النبي المعموم » و ﴿ لمليقاً » على الحاوي ، و ﴿ طبقات الشافعية » وغيرها . ومات في وم الأربعاء عاشر ربيع الآخر سنة خمس عشرة وثمان مئة ، ودفن سفح قاسيون .

¥

ثم ولي قضاء الشام نجم الدين عمر (١) بن حجبًي السعدي الحسباني <sup>نجم الدين حج</sup> في ربيع الآخر سنة تسع<sub>م</sub> وثمان مئة .

18 -

قال الأسدي: في سُنَة تسم هذه ، في ربيسم الآخر: وفي تاسع عشره لبس القاضي نجم الدين بن حجي خلمة القضاء من القبيّة ، وذلك بعد سف السلطان . انتها

بعد سفر السلطان . انتهى وُعزل وأعيد في شوال سنة عشر وثمان مئة . وُعزل وأعيد في شوال سنة أحد عشر وثمان مئة . انتهى

وقال في سنة ست عشرة في جمادى الأولى ؛ وفي السع عشريه وقع بين قاضي القضاة نجم الدين بن حجيّ وبين كاتب السر المس الدين البصروي كلام على باب الظاهرية الجوّانية ، فتواصلا الى أن جذب كاتب السر الدبوس على القاضي وضربه وتعدى عليه كثيراً . وانفق أن القاضي رد الدبوس بيده فجاء في وجه كاتب السر فأثير فيه ، وذلك بحضرة

رد الدبوس بيده خباء في وجه الاب السر فادر فيه ، ودات بحصره قاضيين من نواب الفاضي الشافمي . فترافعا الى النائب ، وطلب بمن حضر الشهادة وقالا : قد حصل بينها المكافأة وأنصف النائب القاضي كثيرا . فلما خرج أغرى النائب به يأنه من جهة المصريين وحسن له أخذ شيء ، فرسم عليه بمسجد دار السمادة . وشق

ذلك على كثير من الناس، وشرع أعداؤه في ترتيب قضايا عليه واغراضيات .

<sup>(</sup>١) انظر السخاوي ، الضوء ، ٦ : ٧٨ ؛ ابن العاد ، شذرات ٧ : ١٩٣ ١

ثم إن النائب رفعه الى الفلمة لا م اقتضى ذلك ، ثم أطلق في نامن عشر جمادى الآخرة بسمي للخواجا شمس الدين (ص ١١٠) ابن من لق ، وغرم شيئاً وخذله الفقهاء . انتهى

وقال في سنة سبع عشرة وثمان مئة في صفر : وفي نوم الارباء خامس عشرينه في حصار البريد لنيروز ، جاء اليه من مصر . وصحبه نجم الدين ابن حجى وقد ولا"، قضاء دمشق . قال : سلمنا على قاضي القضاء نجم الدين بن حجي وقد استقر" في قضاء القضاة ، والحطابة ، والمشيخة وما يتبع ذلك . والقاضي شمس الدين البنياني استقر " في قضاء الحنفية . وحكى انا فاضي القضاة نجم الدين انه من مصر الى عكا لم ير في المسكر سكراناً ، وإذا أقيمت الصلاة بادروا الها . وحكى أنهم لما وصلوا الى قطية رأى الفاضي في نومه كأنه سافر ، اذانتهى الى جماعة وبينهم شيخ جالس قال : فسلمت عليم فقال في ذلك الشيخ : الى أين انت ذاهب ؟ فقلت عن الى دمشق ، فقال : لملك مع هذا السلطان ؛ فقلت له : نع ، فقال خذ هذه المصي فاعطه إباها ، وأوصه بحرم أبي ابراهم ، وأخي محمد . فلما ذهبت مشألت وجلاً : "من هذا ؛ فقال هذا موسى بن عمران عليه السلام . قال : فِئْتُ الى السلطان وفسترتُه عليه وعبَّرتُه له . ففرح به فرحاً شديداً وقال: ينبني أن تدق البشائر لهذا المنام . ولما وصلنا الى القدس ولي نظره لشاهين الشجاعي نقيب القلمة كان ، وأمره بمارة ضياع الخليل عليه السلام ، وأعطاه بلدين إقطاعاً له ، وأكل الوصية في عمل مصالح الحرم والساط . انتهى

وقال فيها في رمضان : وفي الله ورد مرسوم ينكر فيه على القضاة بسبب كثرة نواجهم ؟ فعزل القاضي الشافعي نوابه وأبق أربعة : شهاب الدين المصري، وابن الحسباني . وعزل الغزي ، وشهاب الدين بن موسى ، ومحبي الدين المصري، وابن الحسباني . وعزل

رهان الدين بن خطيب عذرا ، وشمس الدين الكفيري ، وتقي الدين اللوبياني . انتهى

وقال في سنة تسع عشرة وثمان مئة في جمادى الآخرة: وفي يوم الحميس خامس عشريه جاء ايتماش الذي كان حاجباً من عند السلطان وممه مرسوم بمسك الفاضي الشافمي والكشف عليه حوفيه : • وقد استقر في رأينا عزله ، فيتُميّن اثنان من نوابه للحكم بين الناس الى أن يحضر من وليّناه ، فعيّن الهباشرة الشيخ برهان الدين بن خطيب عذرا ، والقاضي تاج الدين الحسباني ، فباشرا الى أن صحبّت ولاية القاضي الجديد ، انتهى والقاضي تاج الدين الحسباني ، فباشرا الى أن صحبّت ولاية القاضي الجديد ، انتهى

وقال في آخرها: ثم أعيد قاضي القضاة نجم الدين بن حجبي ، ولم يقدم الى الآن، وأبياشر عنه نيابة الحكم في المدرسة الأسدية الفاضي شرف الدين الساقي ، انتهى

وقال في سنة عشرين وتمان مئة في الحرم: وفي يوم الاثنين رابعه دخل قاضي القضاة نجم الدين بن حجي الى دمشق متولياً القضاء ، والخطابة ، ومشيخة الشيوخ ، والتداريس ، والانظار المضافة اليه ، على جاري عادته ، وذلك بعد ما بات بداريا ، وضرب له المنائب هناك جاماً ومد" له سماطاً ، وخرج النائب الى لقائه واهتم الناس لدخوله فجاء مطر مزعج ، فرجع النائب قبل وصول القاضي ، ودخل القاضي وقد سكن المطر ، ومعه القضاة والفقها والحاجب والاثمراء ، ودعا له الناس كثيراً وأوقدت له شموع كثيرة ، وتورىء توقيعه بالحامع بمحراب الحنفية ، وهو من إنشاء تني الدين بن حجة ، وفيه لمظيم زائد و حط على من عاداه وقام عليه بمبالغات كثيرة ، وفي التوقيع : الخطابة ، ومشيخة الشيوخ ، والناصرية ، والفزالية ، والصدقات ، والمرستان ، والحرمين ، والائسرى رغير ذاك ، على قاعدة ابن جماعة ، وكتب في مستهل القعدة الحرام ،

قرأه شهاب الدين بن المارتيني بحضور القضاة والحاجب والامراء ، وجاء الا مراء والقضاة معه الى بيته · انتهى

وقال فيها ، في ربيع الأول ؛ وفي ثاني عشره استناب قاضي القضاة نجم الدن بن حجي رجلاً من أهل طرابلس أيقال له تاج الدين البعلبكي وهو مجهول لا يعرفه أكثر الناس، فانحرف كثير من الفقهاء (ص ١١١) من ذلك ، وحكى لي الفاضي تاج الدين الزهري ان ابن جماعة لما ارسل الى جمال الدين البهندي واستنابه شق ذلك على الشيخ شهاب الدين الزهري وعيسن من يصلح لها من الفقهاء الشافعية بدمشق ستين نفسا ، انهى

وقال في سنة ست وعشرين وثمان مئة في رجب: وفي يوم الاثنين ثامن عشره أدير المحمل ولم يركب النائب لضعفه ، ولا القاضي الشائي ابن حجي ، له مدة بالناصرية . والسبب انه لم يركب لما بينه وبين النائب بعني ـ تنبك ميق ـ من العداوة ، وكان به وجع في رجليه ، وفي آخر هذا اليوم طلع الحاجبان اثناني والصغير الى بيت القاضي الى الناصرية وعر فاه أن مرسوماً جاء بالقبض عليه ، فقام ونزل معها ، ودخلا به من بالنصر الى القلمة ، ولم يكن وصل مرسوم بالقبض عليه إنها وصل هي نافيض عليه إنها وصل عبي واحد من الحجاب بالنوبة ، وفي الكناب انه عزل من القضاء وذلك مع واحد من الحجاب بالنوبة ، وفي الكناب انه عزل من القضاء وذلك أجابة لسؤآل النائب ، وشاع ولاية قاسم بن القاضي جلال الدين البلقيني شم لم يصح ، انهى

ثم قال فيه : وفي يوم الاثنين خامس عشريه وصل البريد بالكشف على قاضي القضاة ومعه أبو شامة ، وجاء معه مرسوم بأن يكون نائباً عن القاضي ابن زبد وقرىء الكتاب على النائب . وكان النائب هو الذي سعى في أمور القاضي حتى تم له ما تم . انتهى

ثم قال في شعبان منها : وفي يوم الجمة سابعه أذن للناس بالاجتماع

بقاضي الفضاة نجم الدين بعد الحجر والتشديد عليه ، ومنع أحد من الوصول اليه ، وكتب خطه بعشرين الف دينار مكرها ، انتهى

ثم قال فيه : وفي يوم السبت سادس عشره رفع القاضي نجم الدين ابن حجي الى القلعة وأجلس بمجلس أبي الدرداء ، وذلك لشدة ضعف النائب ، انتهى

شم قال فيه وفي يوم الا حد رابع عشريه وصل هجَّان ومعه كتاب، الى أن قال : وفيه ترقق زائد للنائب ، وفيه فصل يتملُّق بالقاضي نجم الدين أنْ يعتمد المحضر الذي اثبته أبو شامة بعشرين الف دينار، وأنْ 'بِمتْمَد الْحَضَر' الذي كان ابن عبادة قد اثبته في سنة تسع عشرة انه التمس عن أمور الناس ثلاثين الف دينار ، وأن يطلب النائب ذلك منه ويفعل فيه ما أراد . فوجدوا النائب قد مات في سابع عشر شعبان منها . فاجتمع أخصام القاضي وهم أربعة: القاضي الحنفي ، ومحيي الدين المالكي ، والاستدار ، وأبو شامة وطلبوا القاضي الحنبلي فنفذ ما حكم به أبو شامة ثم طلبوا المالكي ، فطلب بعض جماعته ، وأهين ، وهد"دوه بانهم يحكموا بمزله وحبسه ، وهو رجل قليل الملم ضعيف في نفسه ، فنفتَّذه ، وقيل إن سودون من عبد الرحمن ، واركماس الظاهري ، ويلبغا المظفيري ، وكاتب السر ، وغيرهم يحط ون على القاضي وكان القاضي قد رفع رأسه بموت الناأب وانخشع اخصامه فانقلب الحال في هـذا اليوم وطلب الفاضي أن ريعقد له مجلس وسمى في ذلك ، فلم يوافق أخصامته على حضوره ، وأخذ القاضي خطوط الفقهاء ببطلان ما حكموا به ، وأرسل كلُّ من الفريقين الى مصر ما أعدّه ، انتهى

ثم قال في شهر رمضان : وفي يوم الأحد ثامنه وصل الخبر أن قاضي القضاة نجم الدين استقر في القضاء على عادته ، في ثاني عشري شعبان ، وكان قبل ذلك قد وصل الخبر بأنه يزن عشرة آلاف دينار

ويضمن عليه على خمسة ويخرج . فضمنه خلق من الناس وكتبوا خطوطهم عملة دينار وتمانين وأكثر ، فلما وصل الخبر بولايته ذهب أعوائه الى اليم شامة وقبضوا عليه وأحضروه الى القلمة وأدخلوه الى حبس الخيالة ، ثم فهبوا به الى بيت الحاجب ـ هو برسباي ـ فأرسله الى القاضي (ص ١٩٨) وأهانوه في الطريق ، وضربوه وجعلوا عمامته في رقبته ، وحبسه القاضي المالكي ، وخرج قاضي القضاة بمد المصر الى بيت الحاجب وهو مستضعف فسائم على الحاجب ورجع . وكان قد ساعد القاضي ، وكان في قضيته ، فسائم على الحاجب ورجع . وكان قد ساعد القاضي ، وكان في قضيته ، والفقهاء ، وخلق كثير من الموام ، والطلبخانه بين يديه ، وجاء الى ورجع غريمه المسكين ابن زيد الى بلده محز أ في ليلة الثلاثاء بيته ، ورجع غريمه المسكين ابن زيد الى بلده محز أ في ليلة الثلاثاء عاشره ، وقيل إنه غرم ست مئة دينار ، وكانت مباشرته اول شمبان ، ولم يدخل المدرسة الظاهرية للحكم وإنما كان يحكم ببيت السيد شهاب الدين قبيب الأشراف ، ونائبه ابو شامة على الباب مترصد القطع الصناعات ، قبيب اللائمون ، ونائبه ابو شامة على الباب مترصد القطع الصناعات ، قبيب اللائمون ، ونائبه ابو شامة على الباب مترصد القطع الصناعات ، قبيب اللائمون ، ونائبه ابو شامة على الباب مترصد القطع الصناعات ، قبيب الدين اللوبياني هو الذي يباشر الحكم بالظاهرية ، انهى

ثم قال فيه : وفي يوم الحيس ثاني عشره لبس القاضي نجم الدين الحامة وذهب الى الاصطبل فسلم على الحاجب وركب الحاجب معه وبقية الحجاب ، وكاتب السر، والقضاة ، والاعيان ، وجاؤا الى بيته في خدمته ، ولم يقرأ توقيمه لانه ضعيف ويشق عليه الآن النزول الى الجامع . انتهى شم قال فيه : وكان قد تأخر على قاضي القضاة خمسة آلاف دينار فحات تذكرة بطلها . فلما كان يوم الاثنين سادس عشره طلب الذين خينوا القاضي الى بيت حاجب الحجاب ، ورسم عليم هناك ليزنوا مكتبوا به خطوطهم ، فداموا هناك أياماً إلى أن وزنوا ، بمضهم وزن جميع ما كتب به خطه ، وبعضهم بعضه ، وتحمل القاضي عنه ، واستقبح

الناس ذلك جداً . انتهى (١)

ثم قال في سنة سبع وعشرين وثمان مئة في ربيع الآخر: في يوم الثلاثاء تاسع عشره وصل كتاب القاضي ابن منهر بأنه رسم لفاضي القضاة نجم الدين بن حجي أن يتوجه الى مصر حسب سو آله . وكان قد سأل الحضور الى مصر مرارا ، انهى

ثم قال فيه: وفي يوم الجمعة ثاني عشريه: وفي هذا اليوم وصل ساع بطلب قاضي القضاة نجم الدين بن حجي بسو آله، ومعه كتب فيها (٢) تطييب لقلب القاضي وإكرام • انهى

ثم قال فیه : وفی یوم الحمیس المن عشریة سافر قاضی القضاة نجم الدین بن حجی متوجها الی القاهرة بعد ما سلتم علی النائب ، وخرج معه القضاة والحجاب ، والا مراء ، وكاتب السر ، فود عوه شم رجموا مع كاتب السر الی بینه ، انتهی

ثم قال في شوال منها : وفي أوائله جاءت الأخبار بولاية قاضي

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل ، بخط ابن طولون ، ما يلي :

وقال ابن حجر في إنباء الغمر : عبيد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن زيد البعلبكي . ولد سنة ستين الهريباً ، وتفقيه على ابن الشريشي ، والهرشي ، وغيرهما بدمشق . ثم ولي قضاء بلده قبل اللنك ، ودرس وأفتى . ثم ولي قضاء طرابلس في سنة عشر ، ثم ولا م المؤيد قضاء دمشق عوضاً عن نجم الدين ابن حجي في سنة ١٩٠ . ثم في سنة ٢٦ في أيام الأشرف . وكانت مد ته في الولايات يسيرة جداً : الأولى ستة أشهر . والثانية شهراً ونصف شهر . ولا تصرف في النوبة الثانية حصل له ذل حمير وقهر زائد وذهب غالب ما كان حصله في عمره ، ولحقه قالج فاستمر به الى أن مات في ربيع الأول سنة حمله في عمره ، ولحقه قالج فاستمر به الى أن مات في ربيع الأول سنة

وذكره في ممجم شيوخه وزاد : وعنده الصحيح عن أحمد بن عبد الكريم سماعا . (٢) كتب فيها «مكررة في الأصل » .

القضاة نجم الدين بن حجي كنابة السر بالديار المصرية عوضاً عن الهروي وشــَق" ذلك على بمض أصحابه . انتهى

ثم قال في سنة السع وعشرين و ثمان مئة في ذي القعدة : وفي اليلة الاربعاء مستهله سافر قاضي القضاة نجم الدين بن حجتي الى مصر مطاوباً ، الى أن قال : بسعي القاضي الشافعي يمني السيد ابن نقيب الأشراف في منعه عند النائب إلا بمرسوم ، فجاء مرسوم و كتب معه الى نائب غزة ، ووالي قطية بتمكينه من الوصول الى مصر فسافر في الليل من الناصرية البرانية ولم يجتمع بالنائب ، انتهى

ثم قال فيه : وفي يوم السبت سادس عشريه وصل ساع من مصر بطلب قاضي القضاة الشافمي ، وأخبر الفاصد بأنه رأى قاضي القضاة نجم الدين بن حجي حصل له إكرام في مصر وأن السلطان أكرمه لما اجتمع به وأصلح بينه وبين جانبك الدوادار ، انتهى

ثم قال في ذي الحجة : وفي يوم الاثنين سادس عشره سافر بها الدين ابن القاضي نجم الدين بن حجتي ، ومعه كتب من كتب أبيه وحوائجهم بناءً على أنه 'يقيم بمصر ، انتهى

ثم قال في سنة ثلاثين وثمان مئة في الحرم: وفي يوم السبت اسمه، وهو ثامنه على تاريخ الصريين ، خلع على قاضي القضاة نجم الدين بن حجي بقضاء الشافعية ، والخطابة ، ومشيخة الشيوخ ، على جاري عادته ، ولم يكن ذلك في حساب الناس فإن السيد شهاب الدين أخذ ممه تقادم هائلة ، وأنه 'يمطى ما 'يطلب منه ، ويباشر مع القضاء وظيفة الوزارة (ص ١١٣) والاستادارية ويزيد على القبط والمهاشرين فيا يفعلونه ويتجر لهم الى غير ذلك مما يقتضي رواجه عندم ، فقد و الله تعالى أن غير قلوبهم عايه ، وضريوه ، انتهى

ثم قال فيه : وفي يوم السبت ثالث عشريه وصل الخبر الى دمشق بأن قاغي القضاة نجم الدين بن حجتي أعيد الى قضاء الشام ، وما معه من الوظائف على عادته ، و صرف السيد . ولم يكن ذلك في حساب الناس لكثرة ما أخذه السيد معه وكثرة ما يتميد به ، مع مباشرته طرح السكر والبهار ، والشعير ، والكلام في المكس ، والقلت ، فمرجع هذه الا مور كلها اليه والممول فيها عليه ، ولم يسمع ذلك عن قاض من قضاة المسلمين فلا حول ولا قوة الا " بالله العلى العظم ،

وفي كتاب السلطان: والاثم ألى النائب والحاجب الآمر با,كرام أيجم الدين وتعظيمه وتنفيذ كلته ومعاملته بما يليق به ، وانه عرض عليه قضاء مصر فامتنع .

وفي كتاب الاثمير جاني بك الدوادار: أنه حضر بين يدي السلطان في يوم السبت ثاني المحرم وخلع عليه ولم يدر المباشرون والاثمراء بماذا خلع عليه ، بل ظنوا أنه بقضاء مصر، وأنه حصل له من السلطان إكرام كثير وإقبال زائد، وان جيم مباشري (١) مصر في خدمته ولم يغرم الدرهم الفرد .

وفي كتاب قاضي القضاة نجم الدين أنه استشفع بكل أحد في الاستعفاء فلم <sup>د</sup>يجب الى ذلك .

ولما قدم قاضي القضاة نجم الدين حكى لي أنه حصل له إكرام كثير من السلطان وإكرام زائد وحكى ذلك مفصد ، وأن السيد حصل له إهانة وأئدة ، وشكا عليه خلق كثير ، وكان أيلقب هناك بالوزير ، ومشد الدواوين ، والمستخلص ، وكتب الى كاتبه ، والى الشيخين شمس الدين الكفيري وتتي الدين اللوبياني بأن أيباشوا (٢) نيابة الحكم ، فحصل توقف ، لا نه كتب وهو في غير عمله ، فأوجب ذلك أن استأذنا القاضي

<sup>(</sup>۱) ص « مباشرین » .

<sup>(</sup>۲) ص «يباشر» .

المالكي في الحكم ، ولما وصل قاضي القضاة جدد الولاية ، انتهى أم قال في صفر منها : وفي يوم الخيس الني عشره دخل الى دمشق قاضي القضاة نجم الدين بن حجي وعليه الخلمة ، ومعه القضاة والأمراء والمهاء والمباشرون ، وخلق كثير الى الغاية ، وجاء الى الجامع الأموي وقرى تقليده عند عراب الصحابة . قرأه اللب كانب السر تتي الدين القرشي وفيه تعظيم زائد ، وفيه مع القضاء الحطابة ، ومشيخة الشيوخ ، ونظر المارستان ، وغير ذلك من الوظائف . وكثيب في الني الحرم ، وبلغنا ان السلطان زود بخمس مئة دينار ، وأعطاه فرسا ، وسأله والمعالمة كثيرة ، ووقع منه في حقه ، وبلغنا أن السيد حصل له في مصر المانة كثيرة ، ووقعت عليه شكاوى متمددة ، وإعراض من السلطان والاثمراء ، واستقبحوا ما كان يقع منه من الطرح والكلام في المكس ونحو ذلك ، وكان خرج قاضي القضاة من مصر يوم الخيس المشرين من ونحو ذلك ، وكان خرج قاضي القضاة من مصر يوم الخيس المشرين من الشهر ، وأقام في غزة والرملة اياماً لأجل المطر ، ولم يجتمع بالنائب ، مصر مطاوبا ، انتهى

9

ثم قال في سنة ثلاثين وثمان مئة في شوال : وفي يوم الارثنين رابع عشريه ابس قاضي القضاة خلمة جاءت مع دواداره من مصر ، وجاء اليه الحجاب ، والنو"اب ، والقضاة ، وغيرهم فلبسها من بيته وتوجه الى النائب فسلة عليه ورجع والخلق في خدمته ، انتهى

ثم قال في ذي القعدة منها: وفي ليلة الارتئين وهو أول فصل الصيف النية ، قتل نجم الدين بن حجي بمنزله بالنيرب ، وكان النائب سودون من عبد الرحمن راجعاً من سفره الى بلاد البلس ، فجاءه مرسوم بالرجوع وولي شخص التقدمة ، وألزم بمال ، فبلغ النائب الخبر وهو بقبة يلبغا ، فعلم هناك خلق كثير ، ولم يعلم فا هو والحاجب الى بيت القاضي ، واجتمع هناك خلق كثير ، ولم يعلم

فاعل ذلك غير الآ الناس يظنون ظناً لقرائن اعتمدوها ، والله أعلم بحقائق الأمر . وذكرت زوجته أنها استفاقت وهو يضطرب ، فظنت أنه قد لاح غلست ، فرأت شخصين على رأسها أحدها أسمر مربوع والآخر طويل أشقر . فهربت الى المجلس الى عند الجوار ولم يتكلسوا الى (ص ١١٤) أن خرج الرجلان المذكوران من النقب الذي دخلا منه . و وجد فيه ضربة في رقبته هي التي قتلته ، وفي رأسه أخرى ، وفي جنبه عدة ضربات وحصل للناس من ذلك رعب شديد ، وخافوا على أنفسهم ، انتهى

ثم قال فيه : وفي يوم الخيس خامسه سافر بها الدين ولد قاضي الفضاة نجم الدين بن حجي الى مصر ، واستخدم معه جماعة . وسافر معه من جهة النائب اسنباي مشد عمارة النائب الذي استقر في نيابة نظر الجامع ، وأخذ معه محضراً بما وقع في أمر والده ، وجا شخص وأخبر أنه رأى وقت دق ثنتين عند جسر الفزي نحو عثرين فارساً ورجالة وم طالعون في العقبة ، وسمع الصراح من بيت القاضي ، فكتب ذلك في المحضر ، انتهى

ثم قال : وفي يوم الثلاثاء سابع عشره وصل بهاء الدين ولده الى مصر وأكرم . وأسف السلطان على ما وقع أسفا كثيرا ، وحصل المصريين عليه حزن كثير . وفي هذه الآيام وصل كتاب من مصر ، أرسل الى قاضي القضاة نجم الدين المقتول بعزل أبي شامة ، أحد اعدائه وأن لا يمكن من السفر الى مصر ، « وأنا قد كتبنا الى والي قطية بمنعه من النوجه الى مصر ، واتفق أن أبا شامة كان قد سافر الى مصر ووصل اليها ، فيحكن وفسق على جاري عادته ، والنف على ولد ناضي القضاة ، انتهى

وقاضي القضاة نجم الدين المشار اليه هو عمر بن حجبَّي بن موسى

ابن أحمد بن سعد الامام ، العالم ، المتقن ، ناصر السنة ، وقامع الطالبن المبتدعة ، قاضي الفضاة نجم الدين أبو الفتوح ابن العلامة فقيه الشام علاء الدين أبي حمد السعدي الحسباني الدمشقي .

مولده سنة سبع، بتقديم السين، وستين وسبع مئة . وحفظ ﴿ التنبيه ﴾ في ثمانية أشهر ، وحفظ غيره من المختصرات ، وأسمعه أخوه [شهاب الدين] من جماعة من مشايخه وغيرهم ، واستجاز له . وسمم هو بنفسه من خلق بمصر والشام والحجاز وغيرها . وأخذ العلم عن أخيه ، وعن المشايخ الموجودين في ذلك العصر منهم شهاب الدين الزهري ، وشرف الدين الشريفي، ونجم الدين الجابي، وشرف الدين الغزي. ورحل الى القاهرة سنة تسع ، بتقديم التاء ، وتمانين . وأخذ عن المشايخ بها : سراج ِ الدين البلقيني ، وزين الدين العيراقي ، وسيمراج الدين بن الملقتن ، وبدر الدين الزركشي ، وغير هم . وأجازه ابن الملقين بالتدريس ، وكتب بخطه من مصنتّفاتِ البلقيني ، وغيره . ولازم الشيخ شرف الدين الأنطاكي مدةً طويلة ، وانتفع به كثيراً في النحو ، وكان هو أجل علومه . وطالع « شرح المحصول » للارسفهاني ، وكتب منه أجوبة أسئلة ذكرها الا'سنوي في ﴿ شرحه ﴾ ، ولم يتمرُّض لا ْجوبتها . كذا حكى . وحجٌّ سنة ست وثمانين مع أخيه ، وثولي إفتاء دار المدل في ذي الحجة سنة اثنتين وتسمين . ثم ولي مشيخة خانقاه عمر شاه ، ثم وقع بينه وبين القاضي شهاب الدين الباعوني والحاجب الكبير تمربغا المنجكي وآل ذلك الى أن حصل له محنة \* في شهر رمضان سنة خمس وتسعين . ونزل له أخوه عن إعادة الائمينيَّة في سنة أنمان وتسمين . وحج في سنة تسم وتسمين ، وجاور ، وبعد الفتنة ولي القضاء بحماة مرتين ، ووقع بينه وبين نائب حماة في الثانية ، وهم " بقتله فسلَّمه الله منه وولي قضاء طرابلس ايضاً مر"تين ، ولم يذهب اليها في الثانية . و ولي القضاء بدمشق في شهر

ربيع الآخر سنة تسع وثمان مئة ، ثم انفصل بعد شهرين . ثم ُولي الفضاء بعد ذلك ست مرات . ومدة مباشرته إحدى عشرة سنة وكسر ، وذلك في مدة احدى وعشرين سنة وسبعة أشهر . ووقع بينه وبين جماعة من معاصريه من النيَّاب (١) والقضاة وغيرهم فتن وشرور ، وحصل له بذلك محن ، وأوذي فصبر وأظهر من الشجاعة وثبات الجأش ما يُمجز عن مثله ، كلُّ ذلك والله مُ ينصر م على أعدائه و برفع كلته عليهم . وقد در س بالشاه بيّنين ، والزكنية ، والظاهرية ، والغزالية . وفي أواخر عمره ، في جمادى الآخرة سنة ( ص ١١٥ ) صبع وعشرين ، ولي كتابة السر بالديار المصرية فباشرها دون سنة . ثم وقع بينه وبين جاني بك الدوادار فتنة ، فمأزل وأخرج على وجه غير مرضي (٢)، وغرم مالاً كثيرا. وكان حسن النصر"ف في العلوم الى الغاية ، جيد الذهن عاد القريحة ، ذكياً فصيحاً ، أيلقي الدرس بتأني (٣) وتؤدة ، ويردُّ على من يبحث معه بالعلم لا بالقوة . قال الشيخ جمال الدين الطيماني إنه كان يدرس أحسن من أخيه شهاب الدين . وصدق فها قال ؟ لأن الشيخ كان يستروح وينتني بما ليلقيه ، وأما قاضي القضاة فكان يمتني بدروسه كثيرا ، وكان حسن الملتق الناس كثيرا ، كثير المباسطة لهم ، محسنا للغرباء والواردين عليه ، كثير المساعدة لا هل العلم والارحسان اليهم والتوداد لهم ، وكان قاممًا للظلمة والمبتدعة ، لا يهاب أحدًا منهم ، ولا 'يبالي ، والله' ينصرُه ويؤيده . وحصل للفقها به عن ورفعة . وكان يمتقد الفقراء والصالحين وينكرمهم وبزوره ، ومحاسنتُه جمَّة ومناقبه كثيرة وعليه مآخذ ، ورحمة ( الله واسمة .

<sup>(</sup>١) كَذَا ، بِدَلًا مِن النَّوَّابِ

<sup>(</sup>۴) كذا بدلاً من «مُوضِ »

<sup>(</sup>٣) كذا بدلًا من « بنأن ِ »

قال ابن حجر في « الريخه » في سنة احدى وعشرين و ممان مئة : وفي حادي عشر جمادى الاولى و لله للسلطات ولد اسمه موسى . فأرسل مرجان الخوندار مبشراً به الى البلاد الشامية ، فكان في حركته سبب عزل القاضي نجم الدين بن حجي قاضي الشافعية بدمشق . وذكر أنه وصل الى دمشق فأعطاه كل رئيس ماجرت به العادة ولم رينصفه القاضي الشافي ، فلما رجع في شعبان أغرى السلطان به ، ونقل عن النائب أنه يشكو من القاضي الشافعي المذكور ، وأنه سأله في حكومة فغضب بسبها وبادر بعزل نفسه بعزل نفسه ، فلما تحقيق السلطان ذلك غضب عليه لكونه بادر بعزل نفسه بغير استثمدان ، وكتب الى النائب بحبسه بالقلعة ، واستمر ت دمشق شاغرة عن فاض الى اوائل شوال . فاستُم شطف السلطات عليه حتى رضي عنه وأعاده . ومات ابن السلطان موسى المذكور في ليلة شوال . انتهى

ثم قال في سنة خمس وعشرين في شوال : وفيه صُرْف القاضي تحجم الدين بن حجبي عن قضاء دمشق بتاج الدين الكركي . انتهى ثم قال في سنة سبع وعشرين في حمادى الاولى : وفي رابع عشرة

قدم القاضي نجم الدين بن حجي من الشام الى القاهرة فاستقر في كتابة السر في المشرين من جمادى الآخرة ، وصرف الهروي ، انتهى

مم قال في سنة ثمان وعشرين : وفيها قُبض على نجم الدين بن حجي في الماشر من جمادى الآخرة وعُو "ق في البرج في القلمة ثم نني الى الشام ، وو كل به شرطي معه في سلسلة من حديد ، وأهين جدا ، وألزم الموكل بأن يتنادى عليه في كل بلد دخله ، فاذا وصل الى دمشق نودي عليه : متن كانت له عليه ظلامة فليطلبه ، فأ حيط بداره ، وحُمل جميع ما فيها ، فلما وصل الى غزة وافاه كتاب السلطان بإطلاقه وإكرامه وإرساله الى دمشق وإقامته بها بطالا ، وكان السبب في ذلك

أنه باشر كنابة السر بغير خيشرة باصطلاح الوظيفة ، وسلنك مع المصريين طريقته في اخذه الحلق (١) مع الارقبال على اللهو في الباطن فما يُثقال · ثم إنه كان ألزم بعشرة آلاف دينار فحمل منها خمسة ، قطول بالخسة الا ُخرى ، ولوزم بالمطالبة ، فضج ً من ذلك وكتب الى السلطان ورقة ً يذكر فيها إنه منذ ولي السلطان غرم كذا وكذا الف دينار وفصَّلها ، فعطف عليه ، وبسط ذلك ، قدُّثل عنزله بين النيرب والربوة (١) في ذي القمدة سنة ثلاثين وتُعان مئة ، ودُفن الى جانب أخيه عن أللاث وستين سنة وكسر . ورؤيت له منامات حسنة لدل على سمادته في الآخرة كما كان في الدنيا ان شاء الله تمالى .

- ۳۵

وقال الأسدي في ذيله في سنة ست عشرة وثمان مئة في رجب : ناج الدين ا وفي يوم الا حد تاسع عشر 'طلب جماعة' العلماء الشافعية – والطالب' الا مير نوروز ــ الى دار السمادة لتعبين قاض من أهل العلم . وأعرض ملك الاعمراء عن السمى بالبرطيل ، وهذه من حسناته . فوقع الاتفاق على القاضي تاج الدين ، هو ابن شهاب الدين الزهري ، مدر "س الشامية البرانية . وكان ضرب عن ولايته الجهال بسمي الامسير ارغون شاه الاستأدار والتزامه بما يقوم به منن يروم ذلك . فخلع ( ص ١١٦ ) على قاضي القضاة تَاجِ الدين ، وجاء الى الجامع ومعه القضاة وأهل العلم وغيره . فدرسى في محراب الحنفيَّة في قوله المالي ﴿ وَرَبُّكُ يَخَلَقُ مَا يَشَاءُ وَيَحَنَّارُ ءَ ماكان لهم الخييرة ﴾ (٣) واستقر بنواب القاضي الارخنائي ماعدا ابن

<sup>(</sup>١) انظر موقع النيرب والربوة في مخطط الصالحية لدهمان

<sup>(</sup>٢) سورة القصاص ٢٨: ٦٨

نقيب الأشراف وه : شهاب الدين الغزي ، والشيخ شهاب الدين بن نشوان ، والشبيخ محي الدين المصري ، والشبيخ شمس الدين الكفيري ، والشيخ تتي الدين اللوبياني . انتهى

فباشر الى أن آلت دولة نوروز اوائل سنة سبع عشرة ، فأعيد القاضي نجم الدين بن حجَّتي في صفر منها .

والقاضي تاج الدين المشار اليه هو عبد الوهاب (١) بن احمد بن الزهري صالح بن احمد (٢) بن خطاب الامام الملامة صدر المدرسين مفتي المسلمين قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر أبن الشيخ الامام العلامة شيخ الشافعية قاضي القضاة شهاب الدين ابي العباس البقاعي الاصل الدمشقي المعروف بابن الزهري .

مولده سنة سبع ، بتقديم السين ، وستين وسبع مئدة ، وحفظ « التمين » للبارزي وغيره . وأخذ عن والده ، وعن الشيخ نجم الدين ابن الجابي، والشيخ شرف الدين بن الشريشي، وغيرهم من مشايخ العصر هو وأخوم القاضي جمال الدين . ونشأ على طريقة حسنة وملازمة لطلب العلم وأفتى في الشامية البرانية في جمادى الآخرة سنة خمس وثمانين وسبع مئة هو وأخوه وجماعة من الطلبة منهم الشييخ شهاب الدين بن نشوان ، والشيخ شهاب الدين بن زهرة بسؤال الشيخ شهاب الدين بن حجَّى . وحضر قراءة ﴿ الْحَنْصِرِ ﴾ على والده ، وفرغ منه في حمادى الأَخْرَة سنة أحدى وتسمين ، وفي هذا الشهر أذَكُ له والده بالإفتاء، ودر ُّس في العادلية الصُّنري في حياة والده ، وناب عن والده في القضاء في تلك المدة اليسيرة ، ثم ناب بمد ذلك في القضاء مدة طويلة ونزل له

<sup>(</sup>١) انظر السخاوي ، الضوء ه : ٩٦ ؛ ان الماد ، شذرات ٧ : ١٦٧

<sup>(</sup>٣) في الضوء «محمد»

والده عند موته عن نصف تدريس الشامية البرانية ولأخيه جمال الدين النصف فباشر ذلك، . ثم توفي أخوه في أو ل سنة احدى وثمان مئة فرنل له عند موته عن نصف تدريس الشامية البرانية ، والقليجية ، وقضاء المسكر ، وغير ذلك . واستمر على ذلك بعد الفتنة ، وتصدي للإفتاء ، وكان يكنب كتابة حسنة ويستحضر « النميز ، الى آخر وقت وذهنه جيد ، وكان عاقلا ساكنا كثير التلاوة ، ويقوم بالليل ، وعنده عشمة وأدب ، ولسانه طاهر ، وقد ولا ، الاثمير نوروز القضاء بعد وفاة ابن الإخنائي في رجب سنة ست عشرة ، فباشر الى ان قدم المؤيد في اول السنة الآتية ، وباشر بعة ولكن نقم بعض الناس ولايته على هذا الوجه ، توفي في شهر ربيع الأول سنة اربع وعشرين وثمان مئة ودن فن عقبرة الصوفية على والده رحمها الله تعالى .

¥

قال الأسدي في سنة تسع عثمرة وثمان مئة في رجب: وفي ليلة الاعجد سابع عثمرة وصل بريدي ومعه توقيع فاضي القضاة شمس الدين عبد الله بن عبد (١) بن زيد من بعلبك ، ومعه مكاتبات الى القضاة والى الشيخ شهاب الدين الغزي ، وتاج الدين الحسباني ، واستنابها ، انتهى

فيس الدين

ثم قال فيه : وفي يوم الاثنين سادسه دخل قاضي القضاة جمال الدين ابن زيد من بعلبك ولاقاء القاضي المالكي والفقهاء الى رأس المقبة ، والقاضي الحنفي والحنبلي وحاجب الحجاب الى سفل المقبة ، ولبس الخلمة من جلمع الافرام وجاء الى الجامع ومعه خلق كثير على العادة ، وقرىء تقليده الافرام وجاء الى الجامع ومعه خلق كثير على العادة ، وقرىء تقليده الافرام وجاء الى الجامع ومعه خلق كثير على العادة ، وقرىء تقليده المادة ،

<sup>(</sup>١) انظو : السخاوي ، الضوء ٥ : ٥٦

بالمقصورة قرأه تاج الدين ابن افتكين ، وتاريخه سابح رجب ، وفيه القضاء على عادة القاضي نجم الدين بن حجي ، وليس فيه تمر"ض الى غير ذلك ، وولي نيّاب القاضي نجم الدين نيابته في ساعته بيت الخطابة وهم : الشيخ شهاب الدين الغزي ، والشبخ برهان الدين العذري ، والشبخ تقي الدين اللوبياني ، والشبخ محيي (ص١١٧) الدين المصري والقاضي تاج الدين الحسباني ، وذلك بعد عزل نجم الدين والترسيم عليه بسبب شكاوي من جهة الاوقاف وغيرها . ثم سافر الى القاهرة في رمضان منها عرسوم شريف ، انتهى

ثم قال في سنة عشرين وثمان مئة في المحرم: وفي يوم الحميس سابمه سافر القاضي ابن زيد راجماً إلى بلده بملبك وقد استقر عوضه قاضي الفضاة نجم الدين. انتهى.

مم قال في سنة ست وعشرين: وفي مستهل شعبان منها وصل القاضي جمال الدين بن زيد من بعلبك ، وذهب على جسر ابن شواس (١) الى النائب وكان بخامه بقبة يلبغا (٢) وهو فيه مستضعف ، فخلع عليه وجاء مع القضاة و كاتب السر ، وقريء تقليده بالقصورة . وهو مؤرخ بثالث عشر رحب ، وفيه القضاء والخطابة والخانقاه وغير ذلك على قاعدة قاضي القضاة نجم الدين ، وباشر نيابة القضاء ابو شامة وهو مدير أمر القاضي ، انتهى والقاضي ابن زيد المشار اليه هو قاضي القضاة جمال الدين عبد الله ابن زيد البعليكي الشافعي . أخذ هو والشيخ شرف الدين بن السقف بدمشق عن الشيخين شرف الدين بن السقف بدمشق عن الشيخين شرف الدين بن الشريعي وزين الدين القرشي وغيرها ، ودرس ببلاه وأفتى وولي قضاء بلده قبل الفتنة عدة يسيرة ، وولي قضاء

ج**ة** زيد

<sup>(</sup>١) انظر مخطط الصالحية لدهمان

<sup>(</sup>٢) قبة يليغا كانت خارج القدم جنوب دمشق

طرابلس في سنة عشر مدة كيسيرة . ثم ولي قضاء دمشق ، وخطابة الجامع الا موي ، ومشيخة الشيوخ ، في جمادى الآخرة سنة تسع عشرة عوضاً عن القاضي نجم الدين بن حجي ، فباشر ذلك مباشرة كلا بأس بها ودارى الناس ، ثم معزل في آخر السنة ورجع إلى بلده وبقي مقيماً فيه ، وبيده الخطابة وتدريس النورية ، وغير ذلك . ثم في شهر رجب من السنة الماضية جاءت ولايته دمشق والخطابة والمشيخة عوضاً عن القاضي نجم الدين أيضاً . فقدم ودخل في الاثبانات على القاضي نجم الدين ولم يحصل منه سياسة كالمرة الاولى ، فاينه كان في هذه المرة مفلوباً على رأيه مقهوراً . ثم عمزل بعد مباشرة سبعة وأربعين يوما ، ورجع إلى بلاه وقد حصل له كلفة كثيرة وقهر زائد ، وحصل له فالج ولو قة . بلاه وقد حصل له كلفة كثيرة وقهر زائد ، وحصل له فالج ولو قة . وكان قبل ذلك به راجف في بدنه . توفي اذان الصبح ببعلبك بوم الثلاثا، سادس ربيع الا ول سنة سبع وعشرين و ثمان مئة . رحمه الله تعالى .

\*

**۱۳۷ –** شهاب الدین بن

الأشراف

وقال الاسدي في ذيله في سنة سبع وعشرين وثمان مئة في شوال؛ وفي يوم السبت ثاني عشره وصلت حكتتُب السيد شهاب الدين بن نقيب الاثمراف بأنه استقر في قضاء دمشق على قاعدة قاضي القضاة نجم اللدين ابن حجتى . انتهى

ثم قال في سنة ثمان وعشرين وثمان مئة في شعبان : وفي يوم الخيس ثانيه دخل السيد شهاب الدين بن نقيب الاشراف (١) إلى دمشق متواتياً قضاء القضاة بها ، ودخل دخولاً عظيماً : لاقاء النائب ، والقضاة ، والاثراف وخلق كثير ، ولبس الخلمة من قبة يلبغا ، وكان

<sup>(</sup>١) انظر ابن المهاد ، شذرات ٧ : ٢٠١

قد بات بها ، وجاء مع النائب إلى دار السمادة ، ثم جاء إلى الجامع ومعه الفضاة والفقهاء والحجاب و الظر الجيش ، و فرىء تقليده وفيه تعظيم كثير وهو على قاعدة الفاضي نجم الدين ، وفيه أن أحداً من القضاة الثلاثة لا يستنيب في البَر عيره ، وكان الحنني والحنبلي يستنيبان في بعلبك ونابلس والقدس . ثم ذهب إلى بيته ومعه الناس وبين يدبه شموع كثيرة ، وفي يوم الجمعة ثالثه طلبني القاضي في مجلس حافل جمع فيه فقهاء الشافية وسألني في المباشرة عنه ، فامتنعت ، وراجمني هو ومن حضر مراجعة وسألني في المباشرة عنه ، فامتنعت ، وراجمني هو ومن حضر مراجعة تي الدين الموبياني ، والقاضي مجبي الدين المصري . إلى أن قال في يوم الجمعة عاشره : وفي هسذا اليوم استناب القاضي تتي الدين بن الحريري صهر الشبخ شهاب الدين الغزي . وهذه أول نيابته (ص ١١٨) ، وأما أول نيابتي فني سنة عشرين .

ثم قال في شعبان المذكور: وفي يوم الاربها، تاسم عشرية طلع الشيخ عبد الله بن الشيخ خليل القلمي إلى جامع الحنابلة بالصالحية يريد الوعظ به \_ يعني مرة ثانية \_ وكان قد وعظ فى المقائد في تلك المر" وثار الشر" بينه وبين الحنابلة، فقام عليه الحنابلة أيضاً. وكان معه جماعة من أصحاب الشيخ تتي الدين الحصني وغيرهم، فحصل بينهم شر وقتال، وحاوًا إلى دار السعادة وأهان القاضي شهاب الدين بن نقيب الأشراف ابن الشيخ خليل، ونودي أن لا يتكلم في المقائد، وكان الشيخ تتي الدين الحصني قد جلس هذا الشهر بالجامع الاثموي بعد العصر ايام الجمع واجتمع عليه خلق كثير، وشرع يتكل في المقائد ويصر بكفر بكفر أبن تيمية، ويقول: قد أفتي الشيخ برهان الدين الفزاري وغير من من علماء العصر بكفر، فشق ذلك على كثير من الناس، وعظم ذلك على

الحنابلة ، وحصل في الموام وشبههم خبط شديد وتعصبّات ، وأشرف الناس على خطة صعبة وقى الله شراها ، وضرب القاضي الشافعي المذكور بمض من تعراض لابن تيمية وغيره وضرب من قال من أيس على عقيدة ابن تيمية فهو كافر . انتهى

ثم قال في رمضان منها : وفي مستهلئه ضرب القاضي الشافهي شخصاً من الحنابلة ثبت عليه عنده أشياء من النشبيه وإنكار الرسل ، وغير ذلك ضرباً خفيفاً وطيف به ، وانطفت تلك الشرور من الجانبين ولله الحمد . وقد كان الناس أشرفوا على وقوع فتنة بسبب الاعتقادات . انتهى

ثم قال في شوال منها: وفي يوم الجمعة حادي عشره حضر النائب الهوسودون من عبد الرحمن ، والقضاة ، ما عدا القاضي الشافهي فانه كان غائباً بالقصورة بعد الصلاة ، وحضر نواب القاضي ، وقرىء عقيدة جاءت من مصر كتبها القاضي زين الدين التفهيني (٢) الحنفي ، وكان قد جاء كتاب السلطان وقرىء بدار السعادة وفيه النهي عن الكلام في العقائد وعن التعرس لسب ابن تيمية . ولما 'قرىء الاعتقاد المذكور بالحامع قبل للقاضي الحنبلي اله النهي إلى السلطان انك لا تبصر ولا تسمع ، وقد رسم بأنك تكتب قصة فيها أنه بلغ من العمر سبعة وسبعين سنة ، وقد متسعه الله بيصره وسمعه ، وكتب عليها من حضر من القضاة : إن هذا خطه ، ثم نودي في الجمعة الآتية في دار السيمادة والبلد نحو مرسوم السلطان أن لا يتكاشم أحد في دار السيمادة والبلد نحو مرسوم السلطان أن لا يتكلشم أحد في المقائد والخالفة للكتاب والسنت وطريقة السلف ، وأن لا يتعرس أحد في الله ابن تيمية وغيره من علماء المسلمين . انتهى

ثم قال في سنة تسع وعشرين وثمان مئة في ذي الحجة : وفي يوم الحييس ثانيه ، بعد عصره ، سافر السيد شهاب الدين بن نقيب الأشراف القاضي الشافعي متوجها إلى مصر ومعه هدايا كثيرة ، انتهى

ثم قال في سنة ثلاثين وثمان مئة في المحرم: وفي يوم السبت ثامنه خلع على قاضي القضاة ابن حجري بقضاء الشافسة وما معها على جاري عادته. ولم يكن ذلك في حساب الناس ، فاين السيد شهاب الدين أخذ معه نقادم هائلة ، مع أنه 'يعطي ما 'يطلب منه . انتهى

ثم قال في صفر منها : وفي يوم الاثنين ثالث عشريه دخل الفاضي شهاب الدين بن نقيب الأشراف راجعاً من مصر ، وعليه خلعة بنقابة الانشراف ، ولاقاه الحاجب الكبير والامير الكبير وبعض المباشرين ، ولم من القضاة ولا من الفقهاء . فسبحان من يعز ويذل . انتهى

ثم قال في شوال منها: وفي يوم الخيس عشريه انفق أن شخصاً من بني الحافظ ، ممن لائمه استحقاق في قربة جسرين ، أثبت ابو شامة له محضراً بأن القاضي شهاب الدين بن نقيب الائشراف دخل تحت يده من جسرين والحمدية (۱) الف دينار وذهب هذا (ص ١١٩) إلى مصر وجاء مرسوم السلطان بطلب السيد إلى دار السعادة ، وعمل الحق معه ، وذلك بسمي القاضي الشافعي ، فانفق ان القاضي شهاب الدين ارسل إلى قاضي القضاة نجم الدين واسترضاه ، فلم ينزل هذا اليوم إلى دار السعادة ، وحضر بقية القضاة وبعض الفقها وأبو شامة ، فلما وقف الخصم واشتكى من غير حضور السيد شهاب الدين أنكر النائب على ابي شامة ذلك وسبته من غير حضور السيد شهاب الدين أنكر النائب على ابي شامة ذلك وسبته سبا كثيراً وأهانه ، وأقامه مرسماً عليه الى دار السعادة ثم أرسلة إلى عن المقاضي القضاة ورسم له ان يعزله ، فاختق المذكور . فلما قتل القاضي نجم الدين توجه المذكور الى مصر ساعياً في اثارة فتنة كمادته . انتهى والقاضي شهاب الدين المشار اليه هو احمد بن علي بن ابراهم بن

عدنان الشريف ، قاضي القضاة شهاب الدين الحسيني .

جمة النق*يب* 

<sup>(</sup>١) جَسَرِينِ والمحمديَّةِ قريتانَ في غوطة دمشق . الظر غوطة دمشق للرَّستاذ كرد علي

قال ابن حجر في الانباء: ولد سنة ثلاث وسبمين بدمشق ونشأ بها ومع والده نقابة الائسراف، وكان فيه جرأة وإقدام، ثم ترقي بمد موت أبيه فولي نقابة الائسراف عوضه، ثم كتابة السر في سلطنة المؤيد ثم ولي قضاء دمشق في سلطنة الائسرف، ثم ولي كتابة السر في ذي الحجة سنة اثنتين وثمان مئة.

وقال غيره : حفظ « التنبيه » ، ولم يشتغل في شيء من العلوم ، وسمع الحديث ، وولي نظر المذراوية ، ثم نظر الجامع الأموي سنة اثنتين وثمان مئة ، وباشر بعد الفتنة نيابة الاشراف لما ولي والده كتابة السر، وناب في القضاء عن ابن عباس ، والإخنائي ، والزهري . وولى نظر الجيش لنوروز مدة لطيفة ، ثم 'عزل وصودر وأخرجت جهاتُهُ ، ثم أسترجمها ، وولي كتابة السر بدمشق في سنة عشرين فبأشر سننين وشهرين نم استنابه نجم الدين بن حجي في القضاء لما حج فباشر عنه ، ثم استنابه لما حج ثانيا . ثم لما ولي نجم الدين بن حجي كتابة سِر"مصر ولي هو قضاء الشافعيَّة بالشام في جمادي الأولى سنة سبع وعشرين . فلما 'عزل ابن حجي من كتابة السر بمصر ورجع إلى دمشق حصل بينها شر كبير و غرما في ذلك أموالاً كثيرة . ثم 'ولي نجم الدين بن حجي القضاء في سنة ثلاثين ، ورجع الشريف من مصر معزولاً . ثم ا مات بدر الدين حسين ولي نظر الحيش بالشام نحو عشرة أشهر . ثم لمات ابن منهر كاتب سر مصر اطلب الى مصر وولي كنابة السرعنه، واستمر" عياشرها الى أن مات مطعوناً في يوم الأربعاء سادس عشري جمادي الآخرة سنة ثلاث وثلاثين وتمان مئة ، وأدفن من الغد ، وهو اليوم الذي توفي ابن منهر فيه من العام الماضي ، وصلَّى عليه السلطان بياب الوزير . وكان بيده تداريس وأنظار كثيرة . ولما حاء

الخبر الى دمشق بوفاته وأخذ أهله في عزائه سقط سقف المزيزية، وهي الى قرب بيته وكانت تحت نظره . فسبحان الفطّال لما يريد . انتهى

¥

**۱۳۸** – ندين بن حجي

وقال الأسدي في سنة ثلاثين وثمان مئة في ذي القعدة: وفي سلخه استقر وله قاضي القضاة نجم الدين بن حجي ، وهو بهاء الدين ابو البقاء في قضاء دمشق مكان والده وعلى قاعدته في الخطابة ومشيخة الشيوخ وغير ذلك . انتهى

نيم قال في سنة احدى وثلاثين المذكورة في المحرم: وفي يوم الاثنين سادسه دخل من مصر الى دمشق قاضي القضاة بها ابو البقاء ابن قاضي القضاة نجم الدين بن حجي وعليه خلعة وهو راكب الى جانب ملك الاثمراء، وقيل إنه كتب خطه للسلطان بخمسة آلاف دينار عن القضاء ومصالحة عن تركة والده ، ومعه ابو شامة ، وقد قراره قاضي القضاة من مصر في نظر الانسام ، والاوساء ، والصدقات ، وغير ذلك ، وأخذ مرسوم السلطان بالحل على ما بيده من الولاية الشرعية (ص ١٢٠) واستنابني قاضي القضاة بعد ما امتنعت وحلفت ايماناً مفلكظة أن لا ألي ، فسألني القاضي الحنفي في ذلك وبالغ وألح وحلف بالمتق مرات علي أني فسألني القاضي الحنفي في ذلك وبالغ وألح وحلف بالمتق مرات علي أني أقبل ، فقبلت ، وكفارت عن يميني ، واستناب بقية نواب والده .

وفي يوم الجمعة عاشر الديهر خطب قاضي القضاة على منبر الجامع خطبة حسنة زُدكر فيها ما جرى لوالده وسب من فعل ذلك ، وأنه قد با مدمه وخسر الآخرة ، وتعر"ض لفضل يوم عاشورا واثنى الناس على خطبته ، انتهى

ثم قال في مجمادي الآخرة منها: وفي يوم الثلاثاء سادسه جاء مرسوم

السلطان بنني أبي شامة الى طرابلس . وكان القاضي قد ارسل يشتكي منه ، ومن سوء مباشرته فجاء الجواب بذلك ، وفي الكتاب : إنه بلغنا سوء ما يعتمده من أمر الاثيتام ، والتيرك ، وما يغييره من أحكام الشرع ، فاينه يزهم أنه متول من جهة السلطان وهو كاذب ، وات يكتب النائب الى نائب طرابلس عنعه من السفر من طرابلس . فأخرج من يومه . انتهى

\*

ابن الحمر

ثم قال في سنة اثننين وثلاثين المذكورة: في جمادى الآخرة سنة اثنين وثلاثين وفي يوم الجمة ثاني عشره وصل الخير بمزل قاضي القضاة بها الدين بن حجى بقاضي القضاة شهاب الدين الاموي ويرف ايضاً بابن الصلاح المصري وبابن الحمرة (١) ، وكان لما بلغ السلطان أن القاضي بها الدين يتماشر من لا يليق مماشرته \_ وهو نقيب القضاة علاء الدين بن اللبودي الحموي ، فانه كان سيء السيرة جداً مشهوراً بأشياء قبيحة سامحه الله وايتانا \_ وصح ذلك عند السلطان ، فطلب بأشياء قبيحة سامحه الله وايتانا \_ وصح ذلك عند السلطان ، فطلب علم الدين البلقيني وعرض عليه القضاء بدمشق ، فامتنع من ذلك ، فطلب علم الدين البلقيني وعرض عليه فامتنع . فقال له السلطان : هده الوظيفة وطائني بعصر ما أقدر اتركهم . فقال له السلطان : هو شقال له : واستنب فيهم من شئت . وعما بيده : تدريس الشيخونية ، ومشيخة واستنب فيهم من شئت . وعما بيده : تدريس الشيخونية ، ومشيخة سعيد السعداء . وخلع عليه في مستهل الشهر ، انتهى

<sup>(</sup>١) انظر ابن العاد ، شذراث ٧: ٣٣٤

ثم قال في سنة خمس وثلاثين المذكورة في ربيع الاول: وفي يوم الخيس ثانيه عُنقد عقد القاضي بهاء الدين بن حجي على بنت كانب السر كال الدين البارزي على صداق ثلاث مئة دينار ، وحضر القضاة وجماعة من أرباب الدولة ، انتهى

ثم قال في سنة ست و الاثين المذكورة في صفر : وفيه استقر قاضي القضاة بهاء الدين بن حجي في الفضاء والخطابة وما يُنضاف الى ذلك عوضاً عن قاضي القضاة كال الدين البارزي . انتهى

تم قال في سنة سبع وثلاثين المذكورة في جمادى الآخرة: وفي يوم الجمعة ثالثه استناب القاضي شمس الدين على بن المكيسي . انتهى

ثم قال في سنة ثمان وثلاثين المذكورة في صفر : وفي يوم الأربهاء سابع عشرة وصل هجان ومعه توقيع بقضاء الشافعية للقاضي سراج الدين الحمي قاضي طرابلس عوضاً عن القاضي بهاء الدين بن حجي . انهى

ثم قال في أول سنة ثلاث واربعين وثمان مئة : والقضاة : قاضي القضاة بهاء الدين بن حجي الشافعي ، وهو خطيب الجامع ، وشيخ

الشيوخ ، مع كتابة السر · ولى القضاء مسئولا في ذلك بمد ما امتنع وهو بمصر في مستهل ذي القعدة من السنة الماضية ، ودخل دمشق في ثاني حمادى الآخرة ، وقرَّرى • تقليده بالجامع ، وهو مؤرخ بماشر ربيع

الآخر ، مضافاً اليه الخطابة ، الى ان عُنُول بالقاضي شمس الدين الوناني ( ص ١٣١ ) الصري في شهر ربيع الآخر منها .

ثم قال في المحرم منها: وفي الي عشره استناب القاضي تقي الدين الأذرعي للحاجة اليه ، فارت النائبين علاء الدين بن الصيرفي والسيد تلج الدين لا يساشران الا" إلى الظهر ومن الظهر تبق المدرسة معطئلة ، وحصل له شفاعة . انتهى

والقاضي بهاء الدين ابو البقاء المشار اليه هو محمد بن عمر بن حجي ترجة ابن الدمشقي الشافعي نزيل القاهرة ، قاضي القضاة بهاء الدين ابو البقاء بن قاضي القضاة نجم الدين .

قال التي البدري في ذيله المسملي ، بقرص اولي الأبصار في انقراض المسمر بين الليل والنهار ، ولي قضاء الشام بعد وفاة والده ، ثم أعزل عنها وتوللي نظر جيش القاهرة ، ثم عادت الله وهو بالقاهرة فباشرها معا ، ثم أعزل من مصر وعاد الى الشام على ما بيده من الجيش ، وأضيف اليه نظر القلعة ، ثم عاد الى القاهرة ودام عند صهره الكال البارزي الى النامات في ناسع عشري صفر سنة خمسين وثمان مئة ، وهو في حدود الاربعين تحقيقاً بعد تمر ضه بالبرانجية (كذا) في ساحل بولاق ، وغسل بها وحمل الى مصلاة ... وصلى عليه السلطان ، وأدفن عند قبر البارزي تجاه شباك قبة الشافهي رحمه الله تمالى .

وقال الاسدي في سنة اثننين وثلاثين وثمان مئة في رجب منها: وفي يوم الاثنين ثالث عشره دخل قاضي القضاة شهاب الدين الاثموي الشافعي متولياً قضاء الشام من مسهل جمادي الآخرة منها. وفي يوم الاثنين خامس عشر مجمادي المذكور جاء مع القاصد كتب الى نواب القاضي المذكور الشافعي باستمرارهم، وأن يباشروا الى حين قدومه، وجاء الى كاتبه بأن أباشر ما يتملق به من الاثيتام والمارستان وغير ذلك، ولاقاه الناس على المادة، وذلك قبيل الظهر ودخل الجامع ومعه الحجاب والقضاة والعلهاء والمباشرون، وقرىء تقليده عند محراب الحنفية قرأه تابج الدين ابن الافتكين، وهو مؤرخ بمستهل جمادي الآخرة، وعند الفراغ من قرءاة التوقيع اذن الظهر فقام الى بيت الخطابة وصلتي بالناس الظهر، ثم ذهب التوقيع اذن الظهر فقام الى بيت الخطابة وصلتي بالناس الظهر، ثم ذهب الى العادلية الصغرى، وكان قد نزل نها، وكان اول شيء ابتداً به من الخير أنه أبطل ما كان يؤخد من الاوقاف الذي ثرتب في هذه الا زمان

بسبب كلفة الخلمة فلم يأخذ من ذلك شيئًا ، وأبطل نصف العشر الذي يؤخذ من أموال البتامي ، وكان من أقبح الاشياء . ثم ولتّي قضاء البر ، السمر بغالب من كان ولم يأخذ من احد شيئًا . انتهى

اب الحمرة وقاضي القضاة شهاب الدين المشار اليه هو احمد بن محمد بن الصلاح ابن محمد بن عثمان بن على السمسار ، الامام العالم العلامة الجامع بين أشتات

العلوم ، بقية علماء الاعلام قاضي الفضاة شهاب الدين أبو العباس الاموي المصري المعروف بابن المحمرة .

مولده في صفر سنة سبع بنقديم السين وسنين وسبع مئة ، وحفظ القرآن صغيرا ، و « الممدة » و « المنهاج » . وكان ذكيا . فلازم الشيخ سراج الدين البلقيني ، والشيخ زين الدين العراقي ، ودار على الشيوخ

وقدًنا . وكتب بعض الطباق ، ثم تشاغل بالجلوس في رحبة الميد (١) ، وتقرر في الخبر بالخانقاه الصلاحية (٣) ولازم فقرأ له بنفسه على جمع من

الشيوخ عدة من الكتب . وسمع قديماً من عبد الله بن علي الباجي ، وتقد الدين بن حاتم . ثم أكثر عن اله هان الشام، وابن إد الحد .

وتقي الدين بن حاتم · ثم أكثر عن البرهان الشامي وابن ابي الحبد · قال الائسدي: وسم الحديث من أول (ص ١٣٢) سنة خمس وسبدين

مع الكثير وكتب الطباق وخطه حسن جلي"، وتفتين وأفتى ودرس، وناب في القضاء مد"ة ، ودخل في فضايا كبار وفتصللها، وولي بمض الماملات على قاعدة فقهاء مصر وحصل منها ومن المتجر مالاً وهو في صناعة القضاء وولي تدريس الشيخونية ، ومشيخة خانقاه سعيد السعداء .

 <sup>(</sup>١) انظر القريزي
 (١) انظر القريزي

<sup>(</sup>٢) انظر القريزي

كاذب عليه وحاسد . أم كان عنده أين وعدم بحث عن القضايا الباطلة بل يتساهل ، و يعرض كلم قدم اليه فا نه لا يعرف أهل البلد . وكان لا يتساهل ، و يعرض كلم قدم اليه فا نه لا يعرف أهل البلد . وكان لا يتولش ويصرح بأنه لا يجوز له ذلك مداراة على المنصب ، وكان لا يتولش الحديم بنفسه ، ولا يفصل شيئاً من الا مور ، الى أن عزل في شعبان سنة خمس وثلاثين ، ورجع الى بلده ، وأعيدت اليه جهاته ، وفي اوائل سنة ثمان وثلاثين عرض عليه قضاء دمشق على أن يعطي الف دينار ، فامتنع ، ثم نزلوا الى خمس مئة ، فلم يقبل ، فغضب عليه و هداد بأنه يخرج من مصر . شم في آخر السنة ولي تدريس الصلاحية بالقدس . وقدم القدس وأقام به الى ان توفي ، انهى

وقال غيره ؛ واستنابه القاضي جلال الدين البلقيني في الحديم فأقبل عليه بكليسته واقتى مالاً وعقارا . وكان كثير الدربة في الحديم حسن التجميل جداً ، غافق أن الملك الاشرف قرسر القاضي بهاء الدين بن حجري في قضاء الشام بعد ابيه ، فسار سيرة سيئة ، فعرض ذلك على السلطان ، فعرض ذلك على السين البلقيني ، فاستعنى ولم يقبل ، فذكر شهاب الدين المسلطان فعرفه بحسن شكله ، فقرس و في سنة اثنتين وثلاثين . وسار سيرة حسنة ، فلم يزل حتى وقع بينه وبين كاتب السر بدمشق القاضي كال الدين البارزي في منه ينه وبين كاتب السر بدمشق القاضي كال الدين الله القاهرة ، واستمر فسمى عليه ، فاستقر ألى القيامة الله كتابة السر بالقاهرة ، واستمر شهاب الدين بالقاهرة الى ان شغرت مشيخة الصلاحية بصرف الشيخ شهاب الدين المقدسي عنها . فسار اليها في ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين فباشرها الى ان مات . وأراد الله تمالى له الخير ان شاء الله تمالى . وكان فاضلا في الفقه والحديث والنحو ، يحفظ كثيراً من تواريخ المصريين ووفياتهم ، حسن المحاضرة ، لطيف المفاكهة ، يكتب على الفتاوى المصريين ووفياتهم ، حسن المحاضرة ، لطيف المفاكهة ، يكتب على الفتاوى

كتابةً مليحة . توفي في ربيع الآخر سنة اربعين وثمان مئة ، وخلَّف دنيا طائلة رحمه الله كمالي .

\*

-12.

كال البارزي وقال تقي الدين بن فاضي شهبة في سنة خمس وثلاثين وثمان مئة في شمبان : وفي يوم الاثنين ثالث عشره وصل الخبر الى دمشق بولاية القاضي

شعبال: وفي يوم الاتنين الله عشره وصل الخبر الى دمشق بولاية القاضي كال الدين بن البارزي (١) قضاء الشافعية ، والحطابة ، ومشيخة الشيوخ مضافاً الى كتابة السر عوضاً عن القاضي شهاب الدين الاموي، واستذكر الناس ذلك لما بين الفضاء وكتابة السر من المنافاة ، ولكن لما صارت المناصب بالمال آل أمرُها الى بما آل . وجاءت كتبه الى نوابه بالمباشرة الى ان يقدم ، فباشروا بإذن من قضاة دمشق غير كاتبه فارفي أنه أن أن الله الله وأنكر على الشيخ الملاهمة علاء الدين البخاري ابقاه الله من ذلك ، وأنكر على الشيخ الملاهمة على المناه على المناه الله الله الله الماشرة عن المناه عن المناه الله الماشرة عن المناه على المناه المناه المناه المناه على المناه على المناه الله المناه على المناه على المناه الله المناه على المناه على المناه المناه على المناه المناه على المناه على المناه على المناه المناه على المناه المناه المناه المناه على المناه المن

المالى المباشرة عن المذكور ، وكان ابسه الخلعة يوم الجمعة أالث الشهر ، وخرجوا من مصر في يومهم ، وكان كال الدين المذكور قد سافر مع النائب سودون في سابع رجب منها لما طلب الى مصر ، انتهى

ثم قال في شعبان المذكور: وفي خامس عشريه دخل نائب الشام الاثمير سيف الدين جارقطني بن ارون ومتسفره قراجا الاثمرفي ودخل قاضي القضاة كال الدين بن البارزي وعليه كاملية (ص ١٣٣) بالاستمرار في كتابة السر ، وقرأ القاضي تقليد النائب وهو واقف قد ام النائب ، وهو مؤر خ بناني عشر رجب ، ثم قرأ كتاب السلطان وفيه فصول ، الى أن قال : ومنها أن أهل الذمة لا يباشروا ، وتقام عليم الشروط الممرية ، ولم يعمل بهذا . ثم ذكر اموراً . ثم لبس قاضي القضاة خلمة الممرية ، ولم يعمل بهذا . ثم ذكر اموراً . ثم لبس قاضي القضاة خلمة

<sup>(</sup>١) أنظر أبن الماد ، شدرات ٧:٠٠٠

القضاء بدار السعادة ، وذهب الى الجامع على العادة ، ومعه القضاة والحجاب والفقها، وبعض الاثمراء ، وتاريخه في ثاني شعبان . انتهى ملخصا .

ثم قال فيه : وفي يوم الاثنين سابع عشريه سافر المنفصل القاضي شهاب الدين الاثموي على ان يصوم بالقدس ثم يتوجه الى مصر . وودّعه القضاة والفقهاء . انتهى

ثم قال في سنة ست وثلاثين في صفر : وفيه انتقل القاضي كمال الدين البارزي الى كنابة السر بمصر ، واستقر عوضه في القضاء والخطابة وما المضاف الى ذلك قاضي الفضاة بها والدين ابو البقاء بن حجتي . انتهى

ثم قال في سنة احدى وأربدين وممان مئة : والقضاة قاضي القضاة الشافي كمال الدين البارزي ولي في رجب من السنة الخالية وهو خطيب الجامع الاموي . انتهى

ثم في اول ربيع الآخر منها توجه الى مصر ليولنَّى كتابة السر ، وولى كاتبه عوضه في جمادي الاولى . التهي

والقاضي كال الدين البارزي المشار اليه هو القاضي كال الدين الوعبد الله محمد بن البارزي الممشقي الشافعي ابو عبد الله محمد بن البارزي الممشقي الشافعي ولي تدريس الاقبالية لما ذهبت ايام نوروز ، أخذه له والده كانب السر عوضاً عن كاتب سر نوروز ناصر الدين البصروي في جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وتمان مئة ، وناب عنه فيه الفاضل نور الدين بن قوام، وفي شعبان سنة احدى وثلاثين ولي كتابة سر دمشق ومخلع عليه بذلك. وفي يوم الاعد ثالث ذي القمدة منها درس الفاضي كال الدين كاتب السر بالمدرسة المذكورة \_ وكان قد استعادها من ابن الجزري عرسوم يحكم انها كانت له \_ في قوله تعالى و ها فتتعوا متاعهم هي (١) الآية .

ترجي ابن البارز

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ١٢ ، الآية ه٦

ثم ولي القضاء وما انضاف اليه . وسمع من عائشة بنت عبد الهادي ، والبيخاري وغيره . وميلاده سنة ست وتسمين وسبع مئة بجاة . وتوفي عصر سنة ست وخمسين وتمان مئة . وكان من اهل الخير والحشمة ، وفيه ونسبه متصل بعبد الله بن أنس رضي الله عنه .

\*

- **۱۵۱** سراج الحمهمي

وقال تقى الدين بن قاضي شهبة في سنة ثمان وثلاثين وثمان مئة في صفر : وفي يوم الاربعاء سابع عشره وصل هجان ومعه توقيع بقضاء الشافعينة للقاضي سراج الدين الحصي (۱) قاضي طرابلس ، عوضاً عن القاضي بهاء الدين بن حجتي . كتب خطه بثلاثة آلاف وخمس مئة دينار وخمس مئة للمتسفير . وقيل انه يحتاج الى الفين أخرى . وجاء كتاب الى نائب القلمة كمشبفا طولو بقبضها منه ، واستقر عوضه في قضاء طرابلس صدر الدين النويري ، وجاء معه توقيع بقضاء الحنفيئة أيضاً للقاضي شمس الدين الصفدي فامتنع المذكور من القبول . الى أن قال : ثم جاءت الا خمار أن القاضي شهاب الدين بن الحمرة أعرض عليه القضاء بألف دينار ثم نزلوا الى خمس مئة فلم يقبل ، فغنضب عليه وثرسم له أن يخرج دينار ثم نزلوا الى خمس مئة فلم يقبل ، فغنضب عليه وثرسم له أن يخرج الى مكة قاضياً ، فاستعمل الى خروج الحاج ، وأخرجت وظائفه لشخص .

الى ان قال : وفي يوم الجُمَّمة سادس عشريه وصلت كتبُّ القاضي الى دمشق ، وجاء كتاب الي ، وآخر الى الشيخ محيي الدين المصري ، وآخر الى تتي الدين الحريري بأن نباشر

<sup>(</sup>١) انظر السخاوي ، الضوء ٦ ؛ ١٣٩

نيابته . وفي كتابي سؤآل كثير في ذلك ، فلم أفعل وكنت عاهدت الله تعالى ان لا ألي القضاء ابدأ ، والله اسأل ان يحقق ذلك . ولم أيباشر سوى تقي الدين الحريري . انتهى

ثم قال في ( ص ١٧٤ ) سنة ثمان وثلاثين المذكورة في ربيع الأول وفي يوم السبت ثاني عشره دخل القاضي سراج الدين الحمصي الشافعي ، بعدما لبس من المسطبة ببرزة ، وجاء معه الحجاب ، والقاضيان ، وكاتب السر ، وجماعة من الفقهاء ، وجاء الى دار السعادة فسلتم على النائب وذهب الى الجامع فقرىء تقليده وهو مؤرّخ بسابع صفر ، قرأه عماد الدين الن الزينبي ، وسكن في عمارة بدر الدين حسن ناظر الجيش كان ، واستناب الشيخ محيي الدين المصري ، وتقي الدين اللوبياني ، وتقي الدين الحريري ، وبرهان الدين بن رجب ، انتهى

ثم قال في أول سنة أربعين وتمان مئة : والقضاة قاضي القضاة سراج الدين الجمعي الشافعي وقد اشتهر بسوء السيرة يين الخاص والعام نسأل الله العظيم الستر ، الى ان أراح الله تعالى المسلمين منه في مستهل رجب بالقاضي كمال الدين البارزي ، انتهى

ثم قال في سنة أربع وأربعين وثمان مئة في المحرم : وفيه استقر القاضي سراج الدين الحمصي في القضاء والمشيخة لا الخطابة ، الى أن عزل في رجب ، وولي القاضي شمس الدين الونائي في الشهر الآني ، انتهى ثم قال في المحرم منها : وفي يوم الخيس ثاني عشريه آخر النهار وصل الخبر بولاية القاضي سراج الدين الحمصي القضاء وما معه من الوظائف سوى الخطابة . ووصل كتابه الى القاضي الحنني شمس الدين الصفدي بأن يأذن للشيخ علاء الدين بن الصيرفي في الحكم الى ان محضر ، فحكم من الغد ، واستقل الناس عقله وانكشف الستر عنه فاينه لما باشر عن

القاضي بهاء الدن عذره الناس بسبب نيابة الشامية البرانية ، فلما باشر لهذا لم <sup>د</sup>يمذر . انتهى

ثم قال في صفر منها : وفي يوم الانبين عاشره دخل القاضي سراج الدين الحمصي وهو متمرض و قرىء تعليد معلى العادة ، واستمر بابن الصيرفي وقال : إن السلطان رسم ان لا بولتى غيره . انتهى

ثم قال فيه : وفي يوم الجمعة حادي عشريه استناب القاضي برهانً الدين بن قاضي عجلون واخاه ولي الدين ، وبان كذبه فيما زعمه من المرسوم بأن لا يولى غير ابن الصيرفي . انتهى

ثم قال في رجب منها: وفي يوم السبت سادسه أدير المحمَلُ وركب الحملي مع المحمل وقد جاء الحبر بعزله من تسعة ايام في سابع عشر رجب، ثم جاء كتاب كاتب السر بذلك، وهو "يكابر ويحضر دار السعادة، وركب في المحمل ولم يركب معه أحد من نوابه، وكذا كانوا "يعاملونه في حال ولايته لا يركب معه احد منهم ولا يمشون معه في الحامع ولا غيره، ولا يلتفتون الى عرضه في كثير من الأشياء، وهو يحكم في بيته والنواب قل" منهم من يذهب الى المدرسة، ائتهى

ثم قال في شعبان منها: وفي يوم الاثنين المنه ورد الى النائب كتاب من مصر بأن الخصي قد أعزل، وان النائب الرسل اليه ان يازم بيته ولا يدخل بين النين . وتاريخ الكتاب رابع عشري الشهر . فأرسل اليه مذلك . انتهى

ثم قال في سنة سبع واربيين وثمان مئة في الحرم : وفيه : وكان القاضي سراج الدين الحمصي قد ُخلع عليه بقضاء طرابلس ونظر الجيش بها قبل استعفى الونائي عاد وسعى في قضاء دمشق ، فلم يجب الى ذلك ، انتهى

ثم أعيد القاضي سراج الدين الجمعي عوضاً عن القاضي جمال الدين الباعوني في رابع رمضان سنة خمس وخمسين وثمان مئة ، ودخل من مصر الى دمشق في عاشر شوال منها . ثم 'عزل بالقاضي جمال الدين الباعوني في تاسع عشري ذي الحجة سنة خمس وخمسين المذكورة ، ثم أعيد عوضاً عنه ابها في مستهل ربيع الأول سنة كمسع وخمسين المذكورة مع الإمامة والخطابة ، ثم 'عزل به أيضاً في ثامن عشر ذي الفعدة منها ، وكان قد 'عزل من الامامة والخطابة ( ص ١٢٥ ) قبل ذلك .

ترجمــــة ا

وهو عمر بن موسى بن الحسن بن عيسي القرشي الخزومي، قاضي القضاة سراج الدين ابو حفص ، ولد في ربيع الأول سنة احدى وثمانين وسبع مئة (۱) بحمص ، ودخل مع والده وجده ، وسنشه نحو المشر سنين ، وكان قد قرأ التواريخ ، اماما تالياً لكتاب الله تعالى ، وقرأ « العمدة » وربع العبادات من « المنهاج » ، وذكر انه سمم من رسلان الذهبي (البخاري) ، ومن ناصر الدين (ابن داود) ، وغيره ، ورأيت له سماعاً بكتاب « النيسير الداني » على عبد الله الحرستاني ، وولي قضاء سيوط مدة طويلة ثم قضاء طرابلس ودمشق مرات ، وولي نظر الحيش بدمشق ممدة " وبحلب مر"ات ، ثم ولي قضاء حلب ، ثم سافر الى مصر وظن" أنه لا يسمى في القضاء » ولزم بيته لكنه أبكثر الاجتماع بالأكابر على عادته ، وسيرته في قضائه غير مشكورة ، وحد"ث ببعض مروياته ، ومات في خامس صفر سنة احدى وستين وثمان مئة بالقدس رحمه الله تعالى ،

¥

<sup>(</sup>١) في الضوء « سبع وسبعين وسبع مئة » ﴿

الدين بن ني شهبة

اضي شهية

كتابة السر . انتهى

وقال تقي الدين بن قاضي شهبة في اول سنة اثنتين واربعين وثمان مئة : وفي اول جمادى الأولى ثولي كانبه عوض قاضي الفضاة كمال الدين ابن البارزي الشافعي ، وكان في اول ربيع الآخر توجه الى مصر ليـُو َلـَّـى

ثم قال في سنة اربع واربعين المذكورة: والقضاة كاتبه ولي القضاء مع الخطابة والمشيخة في اواخر رمضان من السنة الماضية . ثم في ذي القمدة 'حملت الخطابة بينه وبين الشبخ برهان الدين الباعوني ، ثم انفرد بها المذكور في المحرم .

ثم قال : وفي يوم الجمعة سادس عشره خطب الشبخ برهان الدين الباعوني بالجامع الاموي وكان قد جاء توقيعه من ايام . انتهى

وتقي الدين (١) المشار اليه هو شيخ الاسلام أعبوبة الاعلام تقي الدين ابو الصدق ابو بكر بن العلامة شهاب الدين احمد بن شيخ الشافعية شمس الدين محمد ابن العلامة نحم الدين عمر بن شرف الدين محمد بن التاج عبد الوهاب بن الشمس محمد بن مشرف بن ذؤيب الاسدي الدمشقي الشافي الشهير بابن قاضي أشبهة . وقد ذكرت في « النخبة ، في تراجم الله الشديين المشهورين ببيت ابن قاضي شبهة بعد أن ذكرت تراجمهم انه خطر لي أنهم من ذرية سلمان بن موسى فقيه أهل الشام من الشافعية . وأما نسبه من جهة الاهم فالى محمد بن عساكر اخي الحافظ ابي القاسم وأما نسبه من جهة الاهم فالى محمد بن عساكر اخي الحافظ ابي القاسم على ، فهو ابو بكر بن احمد بن عائشة بنت شرف الدين الحسين بن موهوب

بنت التاج عبد الوهاب بن زين الامناء ابي البركات الحسين بن حمد اخي الحافظ على ابني هبة الله بن عساكر . كذا وجدته يخطه .

<sup>(</sup>١) انظر السخاوي ٢١:١١ ؛ ابن العاد ، شذرات ٧: ٢٦٩

ميلاده سنة احدى وسبمين (١) وسبع مئة ، ونشأ في خدمة العلم والعلماء واشتغل على والده ، والشهاب بن حجيِّي ، والجمال الطياني ، وغيرهم . وتصدائي للاشتغال بالجامع الاعموي في حدود سنة عشرين وتمان مئة ، وناب في الحـكم مدة يسيرة عن القاضي نجم الدين بن حجي ، وولي إفناء دار العدل بنزول من الشهاب الغزي ، ثم نزل عنه للبهاء بن حجبي في ذي الحجة سنة تسع وعشرين ، ثم نازعه فيه (٢) التقي بن الحريري عساعدة السيد شهاب الدين بن نقيب الاعشراف ، ثم ان بهاء الدين لما تولى القضاء استناب الشيخ تقي الدين ، ثم نزل له عنها في سابع صفر سنة احدى وثلاثين ، ثم ولي قضاء الشافعية في جمادى الا'ولى سنة ا'منتين واربعين عن الكال البارزي ، ونزل عن الافتاء . ثم 'عزل في مستهل ذي القعدة بالبهاء بن حجيِّي ، ثم تُولى عن الوَّنائي في أواخر رمضان سنة ثلاث وأربمين . ثم مُعزل في محرم سنة أربع وأربمين بالسراج الحصي . جمع « تاريخ الاسلام » ، وشرح قطعة من « منهاج النووي » الى اثناء الطلاق ، لو كمل لم يكن احسن منه ، وله علم وفكر ، ودرس بجامع التوبة ، وانتفع به خلق منهم النجم بن قاضي عجلون . ولم يزل مكبتًا على الإشغال الى ان سقط القلم من بده ومات فجأة بحضيرة شنتمر (٣) قرب الجاموسية (٤) يوم الخميس خامس عشر ذي القعدة سنة احدى وخمسين وثمان مئة ، وصلى عليه من الغد الجال الباعوني بجامع يلبنا و دفن بمقبرة بأب الصغير قبلي السيد بلال ( ص ١٢٦)

 $\star$ 

<sup>(</sup>١) في الضوء « تسم وسبعين »

<sup>(</sup>٢) ص « فيها »

<sup>(</sup>۳) كذا

<sup>(</sup>٤) انظر تنببه الطالب ٢: ٤٤ ، وهي من مدارس الحنابلة

وقال تقي الدين بن قاضي شهبة في سنة أربع وأربمين وثمان مئة في شمبان : وفي يوم الجيس المن عشره جا، كتاب بأن القاضي شمس الدين الونائي (١) عبين للقضاء في ربيع الآخر وأعطى فد"انتيش بدارييًا . وخرج حامل الكتاب يوم الاثنين المن الشهر ، ولم يكن لبس ، ويوم الجيس خامس عشريه جاء كتاب دوادار كاتب السر يخبر فيه آن القاضي الونائي استقر في القضاء والخطابة ونظر الاسرى . انتهى

ثم قال في اول سنة خمس وأربدين المذكورة: والقضاة قاضي القضاة شمس الدين الونائي الشافعي ، وهو خطيب الجامع ، وشيخ الشيوخ ، ولي ذلك في رجب من السنة الخالية ، وتأخر قدومه الى أواخر ذي الحجة . انتهى

ثم قال في اول سنة ست وأربمين : وقاضي القضاة شمس الدين الونائي وهو خطيب الجامع وشبخ الشيوخ . انتهى

ثم قال في ذي القمدة منها : وفي يوم الأثرها، رابعه وصل ابن القاضي الشافعي من مصر وكان قد سافر في رمضان وكتب معه وألده كتابا لشافعي يتوجه الى مصر . انتهى بسأل الحضور فجا، ومعه كتاببأن القاضي يتوجه الى مصر . انتهى

ثم قال فيه : وفي يوم السبت نامن عشره سافر القاضي الشافعي متوجهاً الى مضر ، وعزم ان يتعبد" بالقدس . انتهي

ثم قال في اول سنة سبع وأربمين المذكورة : وقاضي القضاة شمس الدين الونائي ، وقد طلب الى مصر بسؤاله ، ثم استعنى في الحرم ، واستقر عوضه القاضي جمال الدين الباعوني ، واستقر الحوم الشيخ برهان الدين في الخطابة عن الونائي ، انتهى

<sup>(</sup>١) انظر السخاوي ، الضوء ٧ : ١٤٠٠ ؛ ابن العاد ، شذرات ٧ : ٢٦٥ ؛ والونائي نسبة الى وَنَمَا قرية بصعيد مصر الأدنى ( الضوء )

ترجمة الو

والقاضي شمس الدين المشار اليه هو محمد بن اسماعيل بن محمد بن احمد الوَنَائي المصري الشافعي ، قاضي القضاة شمس الدين ، مولده في شعبان سنة ثمان وثمانين ، وحفظ « المنهاج » ، « والعمدة » ، « والا الهية » و « جمع الجوامع » ، واشتغل على الشيخ شمس الدين البرماوي ، وولي الدين المراقي ، وجلال الدين البلقيني ، ولازم البرماوي من أول سنة سمع وثمان مئة ، ثم ترك الاشتغال مدة ، فلما جاء الشيخ علاء الدين البخاري الى مصر قرأ عليه هو وجماعة « مختصر ابن الحاجب » و « الحاشيتين » ، منهم برهان الدين الابناسي ، وشمس الدين القاياتي ، وشهاب الدين بن الهام ،

وقال الاسدي : قال لي الشيخ علاء الدين عند مجيء الخبر بموت الابناسي انه كان امثل الجماعة ·

ثم ان الذكور صحب جماعة من الاثراك على قاعدة الفقهاء المصريين منهم السلطان اليوم الملك الظاهر، ودر"س بالشيخونية، ثم تنقش الى ان ولا" السلطان القضاء والخطابة في عاشر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربهين مسئولاً في ذلك بعدما امتنع ، ودخل دمشق في ثاني جمادى الآخرة ولها وصل قبض معالم الانظار والتداريس في مدة غيبته ، فعيب ذلك عليه . ولكنه باشر بعفة وحرمة مع عدم دربة بالاعمور ، وكان اذا ثرفعت اليه قضية يعقدها ما امكنه . وحج على الدرب الشامي ، ورجع الى مصر وأقام بها الى أن أعيد ، والمصل به جماعة من الطلبة المناحيس بواسطة ابن له أهوج وفتحوا على الناس ابواباً كثيرة . ثم طلب الحضور الى مصر ، وكتب محضراً على الخمصي " بسبب معني" التمسه من المارستان المنصوري ، فتوجة في ذي القعدة . فلما وصل لم ير من الإقبال ما كان يعهد وعورض فتوجة في ذي القعدة . فلما وصل لم ير من الإقبال ما كان يعهد وعورض في قضية الحمصي ، وسأل أشياء فلم شحب اليها ، فاستعفى وأقام بحصر ،

وقد درس بدمشق في الغزالية ، والعادلية ، والبادرائية ، ودار ( ص ١٢٧ ) الحديث الامسرفية ، غير أنه لم يتمكن من الحضور في الايام المعروفة بإلقاء الدروس فيها لحضور الفقهاء مبي وعدم وقت يمكنه الحضور فيه ، فكان يحضر في مدارسه السبت والثلاثاء ، ولما أقام بمصر أخذ له من قاضى القضاة شهاب الدين بن حجر تدريس الشافي ، واستمر الى أن حصل له مرض في اثناء السنة الحالية الى ان توفي في سادس عشر صفر سنة كسع واربمين وثمان مئة . وكانت له جنازة عظيمة ، واستقر في تدريس الشافي والديخونية الديخ شمس الدين القاياتي ، وصلى عليه يوم الجمعة ثاني عشر الشهر الآثي بدمشق رحمه الله تعالى .

\*

وقال تقي الدين بن قاضي شببة في سنة سبع وأربعين وثمان مئة في الحرم: وفي آخر يوم السبت خامس عشريه وصل من مصر ساع بولاية القاضي جمال الدين الباعوني (١) القضاء بحكم استمفاء القاضي شمس الدين الونائي ومبالفته في ذلك ، وسببه أنه علم أنه لا يستقيم له حال مع وصول القاضي بهاء الدين بن حجي بالسلطان وأنه لا يبقي شراً حتى يفعله معه . فاستعنى واستقر في القضاء القاضي جمال الدين الباعوني ، واستقر اخوه الشبيخ برهان الدين في الحيامة ، وان زين الدين بن الجزري أعيد الى قضاء حلب . انتها المدين على الدين بن الجزري أعيد الى قضاء حلب . انتها الدين بن الجزري أعيد الى قضاء حلب . انتها .

ثم قال في ربيع الاول منها: وفي ثالثه دخل القاضي جمال الدين ابن الباعوني بعد أن بات ببرزة ولاقاه النائب ، ولم يأكل لاحد شيئاً في طريقه ، واستمر بنو"اب الونائي . انتهى

لباءوي

<sup>(</sup>١) انظر السخاوي، الضوء ١٠: ٢٩٨

ثم قال في ربيع الآخر منها : وفي يوم الاربساء رابع عشريه جاء مرسوم الى القاضي حمال الدين بن الباعوني بأن يستقر له على الجوالي كل يوم عشرون درهماً . انتهى

ثم عُزل في يوم الخيس المن جَمَادى الأولى سنة أربع وخمسين بالقاضي برهان الدين السويني، ثم أعيد في رمضان منها ، ثم عُزل في رمضان سنة خمس وخمسين ، ثم أعيد في تاسع عشري ذي الحيحة منها عصر بعد محنة جرت بينه وبين الحمصي بحضرة السلطان ، ودخل دمشق التي عشر صفر سنة ست وخمسين ، وأبس تشريفة ، وأبس معه أخوه برهان الدين بالحطابة والأرمامة بالحامع ، لائن الحمصي كان أخذهما مع القضاء ، ثم عُزل في مستهل ربيع الاول سنة تسع وخمسين مع الامامة والحطابة بالحمصي ، ثم أعيد في المن عشر ذي القمدة منها وعاد أخوه برهان الدين الى الامامة والحطابة ، ثم عُزل في خامس عشر جمادى أخوه برهان الدين الى الامامة والحطابة ، ثم عُزل في خامس عشر جمادى الاولى سنة أربع وستين بالقاضي ولي الدين البلقيني . ثم أعيد في اللاول عشر صفر سنة ست وستين عوضا عن القاضي قطب الدين الخيضري ، عشر صفر سنة سم عشر ربيع الآخر سنة ثمان وستين ، ثم عُزل في وعب الناس من سرعته في القبول ، ثم عُزل في رابع عشر الشهر المذكور عمادي من عبد في خامس عشر ربيع الآخر سنة ثمان وستين ، ثم عُزل في الحرم سنة سبمين بالخواجا نورالدين الصابوني . ومات منفصلا عن القضاء دهرا،

وهو يوسف بن احمد بن ناصر بن خليفة بن فرج بن عبد الله بن يحيى ترجة الباء ابن عبد الله بن يحيى ترجة الباء ابن عبد الرحمن الباعوني الشافعي الملائمة الاديب المفتن قاضي القضاة جمال الدين أبو المحاسن بن الملامة قاضي القضاة شهاب الدين. ولا يوم السبت عامن عشر جمادى الآخرة سنة خمس وتمان مئة ببيت المقدس ، عمد أنتقل به والده وهو في الرابعة ( ص ١٢٨) الى دمشق . فقرأ

القرآن وصلَّى به وحفظ المنهاجين وألفية ابن مالك . وسم على الزبن القبابي ، والتدمري ، وابن رسلان ، وعائشة بنت عبد الهادي وشرع في الاشتغال : فبحث على الشهـاب الغزي في د منهـاج ، النووي ، وعلى البرهان بن خطيب عذرا ، ثم الشمس البرماوي ، ثم الشمس الكفيري . وأخذ النحو على الشمس البرماوي وبحث عليه في قواعد العلاني . ثم ارتحل الى القاهرة سنة ثمان وعشرين الاشتغال فألزمه كاتب السر النجم ابن حجى بكتابته من صفد ، ثم سأل الاستعفاء منها في سنة تسع وعشرين وثمان مثة ، واعتلُّ بأنها لا تكفيه ، فأضيف اليها القضاء بها سنة ثلاثين . ثم استعنى منها في أوائل سنة ست وثلاثين بعد تضرار كثير من رفقته وسوء سيرتهم ، لا سيا النور عبد الرحمن بن نصرالله البغدادي الحنبلي . فحكم بمزله وإلغاء جميع أحكامه لفسقه وتساهله بأحكام الشريمة ، وانتقل الى عند أحويه بدمشق فناب في القضاء للبهاء بن حجتي ، الى أن سافر الى القاهرة ، فقدمها يوم الخيس رابع عشرى ربيع الاول سنة ثمان وثلاثين . ثم تُولى كتابة سر صفد وقضاءها يوم الاربسا. مسهل " ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين ، ثم ولي قضاء طرابلس ، ثم عُبْرُل منها وولي قضاء حلب ، ثم بمدها ولي الشام وأقام بها مدة طويلة يُمنِلُ في اثنائها مراراً كما تقدم . وباشر الوظيفة بفقه وهيبة ودبن وورع الى أن تُرفي منفصلا عن القضاء دهراً سنة أَعَانَ وتُمانينَ وأَعَانَ ومُان مُّنَّةً بِدَمَشَقَ ، وَدُنُونَ شَمَالِي زَاوِيةً الشِّيـخُ ابِي بِكُرُ بِنَ دَاوِدُ بِالسَّفَحِ (١) رحمه الله تمالي .

<sup>×</sup> 

<sup>(</sup>١) انظر مخطط الصالحية لدهمان ؛ وتنبيه الطالب للنعيمي ٢ : ٢٠٢

الرمان ال

ثم ولي قضاء الشام برهان الدين السوبيني في يوم الحيس <sup>م</sup>امن جمادى الاولى سنة اربع وخمسين وثمان مئة نقلًا من قضاء طرابلس ، ودخل دمشق ونزل المادلية الكبرى ، ثم عُزل في سلخ شعبان منها لدخوله في الحكم بحقن دم أبي الفتح ثم توجَّه الى مصر خفية ، ثم أعيد الى قضاء طرابلس ، وذلك عوضاً عن جمال الدين الباعوي ، ثم أعيد بعده .

وهو ابراهيم (١) بن عمر بن ابراهيم السوبيني ــ بضم السين وكسر ترجة السر الباء الموحدة واسكان الياء التحتانية بمدها وكسر النون ــ قاضي القضاة برهان الدين . و'لد قبل الثمان مئة بسوبين من أعمال طرابلس ـ وفي كلام ابن حجر انها من أعمال حماة ــ ، وكان يقال له الحموي الطرابلسي ونَّفَقُّه في مذهب الشافعي على الشيخ شمس الدين بن زهرة ، وشمس الدين الهروي ، والقاياتي ، وابن البلقبني . وفي مذهب الحنفية على القاضي شمس الدبن الصفدي . وأخذ الفرائض والوصايا عن الشيخ آحمد المالكي . والجبر والمقابلة والمساحة عن الشهاب بن الحجد . وسمع من الشهاب احمد ابن البدر الطرابلسي، والشهاب بن الحبال ، وابن حجر ، وابن زهرة المذكور . وصنتَّف كتباً كثيرة منها : • شرح فرائض المنهاج ، في اربع مجلدات ، و د لغات المنهاج ، في "مماني (٢) مجلدات . وولي قضاء مكة المشرفة بسفارة ابن حجر سنة أعان وأربمين ، ثم عُذُل منها سنة تسع واربعين ، ثم ولي قضاء حلب ، ثم قضاء طرابلس ، ثم قضاء دمشق وباشر ذلك جميعه بعفية ودين وحشمة وصيانة وصلاح وتفشُّف وزُهد حتى إنه ترك استعارة الكتب إلا " بأجرة معيَّنة ، وترك

<sup>(</sup>١) أنظر السخاوي ، الضوء ١٠٠٠

<sup>(</sup>۲) ص د ثن ∝

الا كل في الولائم الا بالثمن ، لكن حكي أنه لا يوفئي الا جرة ويشتري الصحن حمن الطعام النفيس بالثمن الحسيس ، ومع ذلك فلا يرضيه . وكان له عبة في أهل العلم ، كثير المعارف في عدة علوم ، وحكم بدمشق في كائنة أبي الفتح الطبي صبي ابي الخير النحاس بحقن دمه ، فرسم السلطان بعزلة وحبسه بقلمة دمشق ، ثم اتبي مرسوم بأن لا يحكم فيها إلا المالكي. ثم قدم القاهرة وعقدت له بسبب ذلك عدة مجالس ( ص ١٧٩ ) ، ثم ولي قضاء طرابلس ، وتوفي سنة ثمان وخمسين وثمان مئة بدمشق رحمه الله تعالى .

\*

الدين البلقبني

ثم وفي قضاء الشام شيخنا قاضي القضاة وفي الدين احمد (١) بن الشيخ تتي الدين عهد بن القاضي بدر الدبن عهد ابن شيخ الاسلام سراج الدبن عمر البلقيني الشافي ، في خامس عشر محادى الاولى سنة اربع وستين ، ودخل دمشق في خامس عشري رمضان منها عوضاً عن القاضي جمال الدبن الباعوني ، فلم يصف نه الوقت ، ور مي على نائب السلطنة جمال الدبن الباعوني ، فلم يصف نه الوقت ، ور مي على نائب السلطنة الى منزله مرعوباً . ثم تحر ك عليه بطنه واستمر بذلك مدة طويلة وبعث يستمني ، فولي شيخنا القاضي قطب الدين الخيضري عوضه في ذي القمدة سنة خمس وستين . وتوفي القاضي ولي الدين في عاشر الشهر المذكور منها وميلاده تقريباً سنة عشر و ثمان مئة ، وتوفي بيت الخواجا ابن النحاس قمالي المدرسة البادرائية وحمام سامة صبيحة الاثنين عاشر ذي القمدة سنة

<sup>(</sup>١) انظر السخاوي ، الضوء ٢ : ١٨٨

خمس وستين وثمان مئة ، و صلي عليه بالجامع الائموي ، ومشى في جنازته للضي قضاة الحنابلة ابن مفلح ، و دفن بتربة بنت ابن شمرى (١) بجانب نهر الفنوات ، قبلي مقبرة الصوفية ، لصيق باب المدرسة المنجكية ، جوار زاوية الهنود . وكان حفظ « المنهاج » للنووي ، وسمع على أبي الفضل بن حجر ، واجاز له جماعة منهم البرهان الحلمي (٢) .

×

**١٤٧**ـ الخيف

ثم ولي قضاء الشام شيخنا قاضي الفضاة قطب الدين أبو الخير محمد (٣) ابن شمس الدين محمد بن عبد الله بن خيرضكر بن سلمان بن داود بن فلاح بن ضمير الدين الحمدة الله بن أضمير الخيضري الدمشقي ، في ذي الفعدة سنة خمس وستين و ثمان مئة . ووصل إلى دمشق في يوم وفاة ولي الدين احمد (٥) بمرسوم شريف بنضمين استقراره مكانه ، ثم أعزل في ثالث عشر صفر سنة ست وستين المذكورة بحمال الدين الباعوني ، ثم أعيد في رابع عشر الشهر المذكورة ، ثم أعزل به في خامس عشر ربيع الآخر سنة ثمان وستين المذكورة ، ثم أعيد عوضاً عن الخواجا نور الدين الصابوني في ذي القعدة سنة ثم أعيد عوضاً عن الخواجا نور الدين الصابوني في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين وهو بدمشق ، وابس من حضرة نائب الشام ازبك من دار المدل بعد آن اشترط عليه شروطاً فأجابه اليها ، ثم صودر مراراً ، ثم سافر الى مصر ، ثم جاء الى البلاد الثمالية مع السلطان ودخل معه دمشق في منتصف شعبان سنة اثنتين وثمانين ، ثم صادره بولده ، ثم

 <sup>(</sup>١) في الضوء « ابن خنفرا بمقبرة الصوفية »

<sup>(</sup>٢) في الاصل فراغ بعد هذا مقداره ثلاثة سطور

<sup>(</sup>٣) انظر السخاوي ، الضوء ٩ : ١١٧ ؛ النميمي ، تنبيه الطالب ١ : ٧ – ٨

<sup>(</sup>٤) بالمعجمة مصغراً . (الضوء)

<sup>(</sup>ه) مس « أحمد عنه»

كشفع بالخواجا شمس الدين بن الزمن (١) وهو بدمشق يومئذ ، الى أن رضي عليه السلطان فلحقه وسافر معه الى مصر في رمضان منها ، واستمر في الوظيفة وهو بمصر ، ثم حصل له من السلطان إقبال وحظوة عند بقية الدولة ، واجتمع عليه طلبة العلم بالجامع الازهر ، وتزوج بنت الخليفة ، وبنى تربة بالقرافة تجاه تربة الشافي ورتب لها قراء ، ثم استعنى من قضاء دمشق فأجيب في سادس عشر من الحرم سنة ست وتمانين .

ميلاده ليلة الاثنين خامس رمضان سنة احد وعشرس وممان مئة بدمشق، ونشأ بها يتماً في حجر والدته اخت القاضي تقي الدين الحريري، وحفظ القرآن و د التنبيه ، ، واشتغل تحصيل الحديث بالرواية عن جمع منهم ابن المحمَّرة ، وسمع بدمشق من خاله ، وببعلبك من ابن المرحل ، وبالقاهرة من ابن حجر وتخرُّج به ، و مكة من زينب بنت اليافي ، وبالقدس من ابن رسلان ، وتفقه بالتق بن قاضي شهبة ومحيي الدين القباقبيي وغيرها ، وأخذ ( ص١٣٠ ) النحو من البصروي ، وأجار له خلق تجمعهم مشيخته تخريج النجم ن فهد ، وله عدّة مؤلفات منها : « طبقات الشافعيــة ، ثلاث مجلدات ، و ﴿ الأَسْتُلَةُ عَلَى البِّنَّارِي ﴾ على طريقة ﴿ اسْتُلَّةُ القرآنُ الدَّازِي ﴾ ، و ﴿ صعود المراقي في شرح الفيئة العيراقي ، ، و « مجمم السمَّاق بتوشيح تنبيه الي اسحاق، ، و ﴿ الروض النضر في حال الخضر ، ، و ﴿ زَهَمُ الرَّيْاسُ فِي رَدُّ مَاشَّنُهُ القاضي عياض على الامام الشافعي في ايجابه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأُخير ﴾ وهو عالمُ مُفتُت ، ولي تدريس دار الحديث الأشرفية بدمشق بمد وفاة شيخه ابن ناصر الدين ، ثم وكالة بيت المال ثم أضيف اليه كتابة السر، ثم عزل وأعيد ، ثم أضيف اليه قضاء الشافعيَّة بدمشق ، ثم أعزل وأعيد ، ثم أعزل وأعيد ، وحصل له محن وسلم(٢) ابنه منها الخيضري

<sup>(</sup>۱) كذا ، ولعلها « المزلق »

<sup>(</sup>Y) on (x)

لكن بغرم مال كثير . وعمر دار القرآن (١) داخل باب الجابية ، وتوفي يوم الاثنين "اأث عشر ربيع الآخر سنة أربع وتسمين وتمان مئة بالقاهرة، ودفن بتربة انشأها جوار الشافمي .

\*

**١٤٨**-الخواجا الصا

والخراجا (٣) نور الدين الصابوني المشار اليه هو على (٣) بن أحمد ابن محمد الصابوني الدمث قي، قاضي القضاة نور الدين و يقال علم الدين، ابو الحسن ابن الخواجا شهاب الدين باني الصابونية (١) خارج باب الجابية ابن شمس الدين ، استغل يسيراً ثم ولي قضاء الشام بالجاء عوضاً عن قاضي القضاة قطب الدين الخيضري ولم بباشرها ، بل باشرها عنه عدة من النواب ، و عد ت توليته وصمة في الدين لجهله ، ثم عزل عنها بقاضي القضاة خصمه المذكور ، ثم ولي نظر الخاص بالقاهرة واستمر فيه الى أن مات بها .

×

**-131** محمد العدوء

[ ثم تولى قضاء دمشق محمد (°) بن عبد الله بن عبد السلام المدوي قاضي القضاة صلاح الدين أبو عبد الله .

أصله من البلقاء، ونشأ بدمشق واشتغل بمض اشتغال وولي كتابة الفقهاء بالشامية البرانية ، ثم ولي نظرها ووكالة بيت المال للاشرف قايتباي .

<sup>(</sup>١) انظر عنها النعيمي ، تنبيه الطالب : دور القرآن ١ : ٧ ؛ والمنجد ، دور القرآن بدمشق ص ٢٧

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة مضافة في الهامش بخط ابن طولون .

<sup>(</sup>٣) انظر السخاوي ، الضوء ه : ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) عن الصابونية أنظر النعيمي ، تنبيه الطالب ١ : ١٣ ؛ والمنجد ، دور القرآن بدمشق ص ٤٤؛ وخطط دمشق القديمة لنا \_\_\_\_ ....

<sup>(</sup>٥) انظر السخاوي ، الضوء ٨ : ٨ ، وصحح العبدوي التي وردت فيه يالعدوي

ثم ولي قضاء الشافعية عوضاً عن قاضي القضاة قطب الدين الخيضري بمصر في سادس عشري المحرم سنة ست وتمانين وتمان مئة ، ثم أعزل عنها بدد الاثة أيام . وكان لديه دين وصلاح وخير وعفاف وتوفي ليلة الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر سنة أعان وتسع مئة عن نحو سبعين سنة ، وصلي عليه بمد الجمعة بالحامع الائموي ودفن بالصوفية . ( ٢٧٦ ) ] .

 $\star$ 

. بن الفر فور

ثم ولي قضاء الشام شهاب الدين أحمد (١) بن شرف الدين محمود بن جمال الدين عبد الله بن الفرفور الدمشقي ، في مستهل صفر من سنة ست وثمانين وثمان مئة بمصر مع نظر الجيش ، ثم دخل دمشق في يوم السبت المبن عشري جمادى الاولى منها ، ثم سافر الى مصر في رمضان سنة تسع وثمانين المذكورة ، ثم 'عزل في 'امن عشري 'جمادى الآخرة منها بالقاضي شمس الدين المزاقي ، ثم أعيد وهو بمصر في المن عشر الجمادى الاولى سنة تسمين ، ودخل بالخلمة من مصر الى دمشق يوم الخيس ثالث عشري رجب منها . ثم في يوم الخيس ثالث صفر سنة ست وتسمين سافر الى مصر مطاوباً ، ثم رجع منها ، وصحبته البرهاني المتمدي ، ودخل دمشق يوم الاثنين سابع عشري مجمادى الا ولى سنة سبع وتسمين ، فمدة غيبته عن دمشق نحو سنة وأربع شهور . ثم فوض الى كاتبه بكرة يوم السبت أالث عشري صفر سنة تسع مئة ، ثم سافر الى مصر بكرة يوم الخيس سابع عشري رجب سنة اسع مئة المذكورة ونزل بداريًا ، ثم رجع من مصر الى دمشق ودخلها يوم عيد الفطر بعد ال صلتى العيد بجامع كريم الدين ، وخرج لنلقيه نائب الغيبة دولات باي وأرباب الدولة خلا النائب طرنطاي فارنه عائب . ثم في رابع شوال المذكور وصل النائب الى

<sup>(</sup>١) انظر ابن العماد ، شدرات ٨ : ٨ ٤

المصطبة فخرج قاضينا وأرباب الدولة اتلقيه ، ودخل في يوم السبت خامس الشهر المذكور من سنة ثلاث وتسع مئة المذكورة ، ثم في يوم الاثنين مستمل ربيع الآخر سنة ثمان وتسع مئة خرج الى خامه المنصوب له عند القبق شرقي مسجد القدم ، ثم سافر من هناك ليلة الاربعاء ثالثه الى مصر واستمر بها الى رابع ربيع الاول سنة عشر وتسع مئة ، فولا هنا مصر واستمر بها الى رابع ربيع الاول سنة عشر وتسع مئة ، فولا (ص ١٣١) السلطان الملك الاشرف قانصوه الغوري قضاء مصر ايضاً مضافاً لقضاء دمشق ، ولم يقع ذلك لاحد قبله في هذه الاعصار ، واستمر قاضياً الى أن توفي .

ترجمة أن الف

مولده بدمشق وميلاده كما أذكر في منتصف شوال سنة ست وخمسين وثمان مئة . وأخذ عن البرهان الباعوني ، وأبي الفرج بن الشيخ خليل، وشمس الدين الأريحي ، والشباب بن قوام (١) ، والقاضي سالم، والبرهان ابن قاضي عجلون ، والشمس بن حامد ، والشيخ خطاب . وأجاز له من مصر أبو عبد الله بن الشحنة ، وعمد بن محمد السعدي ، وأحمد بن الاسيوطي ، وأبو المباس الشاوي ، ومحمد بن الأمشاطي ، ومحمد الجوجري ، ومحمد بن أبي بكر المشهدي ، وحمد بن محمد النفاني (١) ، ومحمد بن محمد البابي ، وأبو المجاسن بن شاهين ، وتولى نظر الجيش والقضاء بدمشق البابي ، وأبو المجاسن بن شاهين ، وتولى نظر الجيش والقضاء بدمشق كرم المهن ثم بمصر عدة وظائف ، ورأس وارتفع قدره ، وعنده كرم وجود وغالبه على الاثراك . توفي بالقاهرة يوم الخيس ثاني جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وتسع مئة ، ودون بتربة القاضي كاتب السر ابن احابا (١) بقرب من الامام الشافعي رحمه الله تعالى .

¥

<sup>(</sup>۱) ص « بن نوا »

\_10

ن بن ار او ر

ين بن المزلق والقاضي شمس الدين المزلق المشار اليه هو قاضي الفضاة شمس الدين عدد (۱) ابن المقر البدري حسن ابن الخواج شمس الدين محمد المزلقي الانساري ولي القضاه في نامن عشري جمادى الآخرة سنة تسع وتمانين وثمان مئة وهو بدمشق ، وجاه الحلمة من مصر ولبسها في حضرة الحاجب نائب النيبة سيباي بالاصطبل ، ودخل من باب الفرج الى الجامع وقرأ توقيمه سراج الدين الصيرفي تجاه محراب الحنفية ، وحمدت سيرته فيه لا نه لم يأخذ وظيفة أحد ، ولم يطمع لا حدر في مال كان يفعل من قبله ،

میلاده سنة اثنتین و آربهین و ثمان مئة و مولده بالقدس السریف ، و توفی مقتولاً شهیداً بمنزله بدمشق لیلة الخیس تاسع عشر رجب سنة اثنتین و اسع مئة ، و هو ثالث عشري آذار ، و دفن بتربهم شرقی مسجد الذبان ، عمل (۲) علی قتله سر "یتاه لدوادار وامیر آخور و استدار الحاجب الذبان ، عمل (۲) علی قتله سر "یتاه لدوادار وامیر آخور و استدار الحاجب الذبان ، عمل (۲) علی قتله سر "یتاه لدوادار وامیر آخور و استدار الحاجب الحاریة الصفری و خوز قوا ، ثم الحاریة الصفری و خوز قوا ، ثم المسکت الحاریة المسکت الحاریة المسکت الحاریة المسکت الحاریة المین المسکت الحاریة المسکت الحاریة المسکت الحاریة المسکت الحاریة المسکت الحاریة المین المی

\*

ثم ولي قضاء الشام قاضي القضاة ولي الدين محمد (٣) ابن قاضي القضاة شهاب الدين احمد بن محمود بن عبد الله بن الفرفور الدمشقي الشافعي بمصر في سابع عشر جمادى الآخرة سنة احد عشر واسع مئة عوضاً عن والده . وكان توفي في بوم الخيس ثاني عشر الشهر المذكور بمصر ، وابس اشريفه يوم الخيس تاسع عشره . وفي مستهل صفر سنة اثنتي عشر دخل دمشق بخلعة السفر ، وكان النائب سيباي غائباً بالبقاع ، ثم في دخل دمشق بخلعة السفر ، وكان النائب سيباي غائباً بالبقاع ، ثم في

<sup>(</sup>١) الغزي ، الكواكب السائرة ١: ٣٧

<sup>(</sup>Y) ص « عامل »

<sup>(</sup>٣) انظر ابن العاد ، شدرات ٨ : ٢٢٤

يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الاول منها ، وهو ثالث آب ، لبس تشريفه بحضرة النائب المذكور بدار السعادة، ثم دخل من باب الفراديس الى الحامع • وقرأ توقيعه السراج الصيرفي تجاه محراب الحنفيَّة ، وتاريخه سابع عشر جمادى الآخرة سنة أحد عشر ، ثم سافر الى مصر يوم الجيس تاسع عشر ربيع الآخر سنة أربع عشرة فدُرُل بها في أمن عشري أجمادى الاولى منها بنجم الدين بن قاضي عجلون . ثم أعيد في ثاني عشر ذي القعدة سنة خمس عشرة وتسع مئة عوضاً عنه ، وهو بمصر الى الآن . ثم سافر منها في "ناني ربيع الا"ول سنة ست عشرة ، وزار القدس والخليل. وفي خامس ربيع الآخر منها دخل الى دمشق وصحبته نائبه الشهاب بن الرملي وهو الذَّي قرأ توقيمه في اليوم الذكور بالجامع ، وكان النائب عَائِبًا . ثم في ذي القمدة سنة عشرين وتسع مئة خرجت خطابة الجامع الا موي عنه ( ص ١٣٢ ) للقاضي المعزول النجم بن قاضي عجلون وهو بمصر . ثم رجع الى دمشق ودخلها يوم الثلاثاء خادي عشر صفر سنة احدى وعشرين . وفي ربيع الآخر منها شاع بدمشق بأن السلطان عزل ولي الدين بن الفرفور عن قضاء الشافعية بدمشق وتوليتها لخاله ناظر الجوالي عب الدين بن قاضي القضاة قطب الدين الميضري ، فراجع له النائب ووزن له مالاً ، فأرسل السلطان له خلمة فلبسها من حضرة النائب في يوم الاثنين سابع رمضان منها ، ثم عزل في يوم السبت سلخ شعبات سنة اثنتين وعشرين لما قدم السلطان سلم بن عثمان الى دمشق بعد قتل سلطان مصر .

\*

**١٥٣\_** نجم الدين بن

عجلون

والقاضي نجم الدين بن قاضي عجلون المُشار اليه هو قاضي الفضاة نجم الدين محمد (١) بن شيخ الاسلام تقي الدين أبي الصدق أبي بكر

<sup>(</sup>١) انظر ابن الماد، شذرات ٨: ٨٠٨ ووفاته سنة ه ٩٣ ؛ النزي ، الكواكب السائرة ٢: ٢

ابن قاضي عجاون الدمشقي الشافعي . ولي القضاء في أامن عشري جمادى الأولى سنة أربع عشرة وتسع مئة بمصر ، ولبس تشريفه بذلك في سابع جمادى الآخرة منها . وفي يوم الا حد عاشر شعبان منها خرج من مصر الى الخانكاه صحبة والده ، وفي يوم الحميس أامن عشري شعبان المذكور دخل دمشق وكان يوماً مطيراً ، وقرأ توقيعه أحد الفضلاء تفي الدين القاري ، وفي تاسع عشر جمادى الآخرة سنة خمس عشرة وتمسع مئة اعتقل عليه بجامع قلعة دمشق ، ووالده حينئذ ببيروت . وفي أاني ذي اغمدة منها عزله السلطان وأعاد ولي الدين بن الفرفور وهو بمصر .

وميلاد القاضي نجم الدين المذكور في سابع عشر شوال سنة أربع وسبعين ونمان مئة وقرأ الفرآن ، واشتفل فقرأ ، المنهاج ، الفرعى وحل بعضه على والده شيخ الاسلام تتي الدين وغيره ودرّس بمدرسة أبي عمر نيابة عنه ، وفوض اليه قاضي القضاة شهاب الدين بن الفرفور نيابة الحك يوم الخيس حادي عشر حجادى الاولى سنة أربع وتسع مئة . وتشكرت سيرتُه فيه . ثم ولي القضاء مستقلاً فلم يمش فيه كمشيه أولاً ، وكان له سنين يباشر خطابة جامع يلبغا فتركها . وحج في سنة ثمان وعشرين .

\*

قلت (١): هذا آخر ما وجدتُه بخط شيخنا الملاَّمة المؤرخ محبي الدين النعيمي الشافعي من ذكر قضاة دمشق . وقد اقتصر على الشافعية منهم ولم يذكر قضاة الحنفية ولا المالكية ولا الحنابلة ، وأحببت أن اذكرهم من أول ما ولواً مستقلتين .

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن طولون

## القصاة الحقية ولمالكية ولحابله

ليشمير الطولون

- **y** 

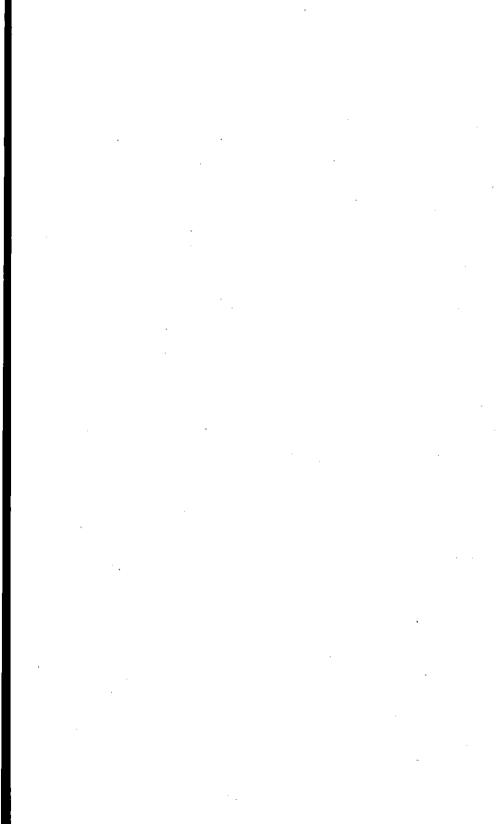

قال الشيخ تقي الدين في سنة ثلاث وسنين وست مئة : وفي ذي الحجة منها 'جد"د بالديار المصرية القضاة الأربعة من كل مذهب قاض ، وسبب ذلك توقف القاضي على الدين عن تنفيذ كثير من الأحكام، فولي قضاء الحنفية للصدر سلمان ، والمالكية اشرف الدين عمر ، والحنابلة لشمس الدين بن العاد ، واستنابوا النواب ، وأبقى على الشافي النظر في أمور بيت المال (١) . انتهى

ثم قال في سنة أربع وستين وست مئة : وفيها استجد بدمشق أربعة قضاة كما فعمل في العام الماضي بمصر : فولي الحنفي شمس الدين بن عطاء ، والمالكي عبد السلام الزواوي، والحنبلي شمس الدين عبد الرحمن ابن الشيخ ابي عمر بن قدامة ، وامتنع المالكي من الولاية ، فألزم بها حتى قبل ، ثم عزل نفسه ثم ألزم فقبل ، واكن بشرط ان لا نياشر وقفاً ولا يأخذ على أحكامه عامكية ، فأجيب الى ذلك ، وكذلك قاضي الحنابلة لم يأخذ على أحكامه أجرا وقال : نحن في كفاية ، فأعني من ذلك ، وقبل الحنفي لأنه كان باشر المسافي ، و ( ص ١٣٣ ) استمر ثلاثة في القضاء لقب كل منهم شمس الدين في زمن واحد ، انتهى

 $\star$ 

ابن عطاءاا

وقد أعلم من كلام الشيخ تقي الدين المذكور أن أول من ولي قضاء الحنفييَّة بدمشق مستقلاً شمس الدين أبو محمد عبد الله (٢) بن محمد بن حسن بن عطاء بن جبير بن جابر بن وهيب اللا ذرعي الحنفي المعروف بالقاضي عبد الله . مولده سنة تسع وتسدين وخمس مئة . تفقه على الملامة رشيد الدين سعيد بن علي البصروي ، وقاضي القضاة صدر الدين علي بن

<sup>(</sup>١) ما ذكره ابن كثير في البداية يخالف ما وردهنا : انظر البداية ١٣ : ٢٤٥ (٢) انظر ترجمته في ابن كثير، البدية ١٣ : ٢٦٨ ؛ المكنوي ، الفوائد ص ٢٠٦

أبي القاسم البصروي . وانفق أنَّ والده كان حنبلي المذهب ، وكان يتغالى في الشبيخ الفقيه الولي القطب عبد الله اليونبني البعلبكي ، ورحل اليه الى بعلبك ، وأقرأ ولده عبد الله القرآن على الشيخ الفقيه ، ثم استأذنه فم 'يشغيل به ولده فأشار الشبخ الفقيه أن يشغله على مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة . فاشتدل وحفظ و القدوري » ، ورحل الى دمشق فنفقه بها حتى صار ريِّس الحنفية ، ودرَّس بالخاتونية العصمتية ، وبالرشدية (١) . وهو أول من درس ما ، وباشر نيامة القضاء بدمشق مدة عن قاضي القضاة احمد بن سني الدولة الشافي و من بعده من القضاة الشافعية ، ثم ولي القضاء استقلالاً من السلطان الملك الظاهر بيبرس الصالحي المذكور في سادس جمادى الأولى سنة أربع وسنين كما تقدم ، واستنابه القاضي بدر الدين المظفر بن رضوان المنيحي مدرس الممينية ، واستمر قاضي القضاء إلى أن توفي , وجرت له حكاية مليحة مع السلطان الملك الظاهر لما وضع الأمراء أيديهم واحتاطوا على البساتين بدمشق (٢) فحضر السلطان بدار العدل بدمشق وجرى الكلام في ذلك فتكاتم قاضي القضاة شمس الدين عبد الله هذا بين الحاضرين وقال : اليد لأرباب الأملاك ، ولا يحل لأحد أن 'ينازعهم في أملاكهم ومن استحلَّ ما حرَّم الله فقد كفر . فغضب السلطان غضباً شديداً وتغيّر لونهُ وقال : أنا أكفر ؛ انظروا لكم وألقى الله تمالى على خاطره هذه الآية الكريمة : ﴿ وَاذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الذِّينَ اوتوا الكتاب لتُبيَّـنُـتُه للناس ولا تكتمونه ﴾ (٣) وانفضَّ الحِلس على وحشة من السلطان ، فلما كان الليل أرسل السلطان يطلب القاضي ، فخاف وأوصى

<sup>(</sup>١) انظر النعيمي ، تذيه الطالب ١ : ٧٧٥ و . ٢ : ٢٢٤

<sup>(</sup>٢) أنظر تفصيل ذلك في البداية ١٣ : ٢٥٢

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٣ : ١٨٧

وودُّع أهله ، وراح الى السلطان وفي ذهنه أنه لا يعود . فلما دخل قام له السلطان وعظيمه وقال : يا قاضي تكفر أنا اليوم ؟ فقال : يا مولانا أنا ما خصَّصت مولانا السلطان بهذا الكلام ولكن كل من استحل ماحرًا م الله فقد كفر . فقال السلطان لحاشيته : القاضي كما هو يكفَّرنا . وخلع عليه (١) ونزل الى بيته مجبوراً معظيًا .

قال البرزالي في المنتق : وأجاز لي جميع مرو"ياته ، وتوفي يُوم الجمعة امن جادى الاولى سنة الاث وسبعين وست مئة وادفن بسفح قاسيون رحمه الله تمالى .

- 7 --

ثم ولي القضاء بعده قاضي القضاة مجد الدين أبو محمد عبد الرحمن <sup>(٢)</sup> عِد الدين ابر ابن الصاحب الكبير كمال الدين عمر بن احمد بن هبة الله بن يحيي بن زهیر بن هارون بن موسی بن عیسی بن عبد الله بن محمد بن أبي جرادة الحلبي الحنفي . مولده محلب سنة أربع عشرة وست مئة . كان اماماً جليلاً ، فاضلاً ، ديَّنا ، متعبَّدا ، متقشَّفا ، مواظباً على ورد من النوافل ، ممدوحاً ، رئيساً . ولم يزل من أوَّل عمره معظَّماً عند الناس حتى قيل إنه كان في حياة والده 'يرجيّح عليه مع جلالة والده . درّس بحلب ودمشق ومصر: فدراس بدمشق بالخاتونية المصمنية ، وهو أول من درس بالمدرسة ( ص ١٣٤ ) الظاهرية بالقاهرة (٣) ، وحضر السلطان درسه وسمم محثه ومناظرته وتأخر هو عن الناس حتى تكاملوا فلما حضر قام له السلطان وتلفيًّاه ، وولي الخطابة بالجامع الحاكمي بمصر مدة . وكان له

<sup>(</sup>١) ص « البه »

<sup>(</sup>٢) انظر ترجته في ألبداية ١٣ : ٢٨٧

<sup>(</sup>٣) انظر المقريزي ، خطط ٢ : ٣٧٨

أوراد من العبادة لا يخل بدي منها . وفي يوم الأربعاء سلخ ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين وست مئة قدم دمشق قاضي القضاة بها بعد القاضي شمس الدين عبد الله ، واستناب القاضي بدر الدين مدرس المعينية المقدم ذكرها . ومات بحوسقه ظاهر دمشق في الشرف القبلي يوم الثلاثاء سادش عشر ربيع الأول سنة سبع وسبعين وست مئة ، [ودفن] بتربته بالقرب منه (١) .

ومما انشد لنفسه رحمه الله تعالى:

شهود ودَّي تؤدي وهي صادقة وحاكم الشوق بالا سجال قد حكم الهود ودَّي مدَّع قد غاب شاهد، أليس قلبنُك يقضي بالذي علما

 $\star$ 

ثم ولي القضاء بعده قاضي القضاة صدر الدين سلمان (٢) بن أبي المزبن وهيب بن عطاء الحنفي صاحب و الجامع الكبير ، مولده سنة أربع ولسمين وخمس مئة ، وتفقه على الشيخ جمال الدين الحصري ، وولي قضاء القضاء بالقاهرة في أبام السلطان الملك الظاهر بيبرس ، وحيج زميله ، وكان قلده القضاء حيث حل ركاب السلطان . وكان يحبه و يعظلمه ولا يفارقه في غزواته . ثم استمنى من القضاء بالقاهرة ، وعاد الى الشام فلما وصل الى دمشق أقام مدة قليلة ، ثم مات ابن المديم فمرض عليه المنصب فقبل وباشر مدة قليلة الى ان مات . ودرس بالظاهرية بدمشق بعد عوده من القاهرة ، وهو أول مدرس بها قبل فراغها (٣) ، وتوفي ليلة الجمعة سادس شعبان سنة سبع وسبعين وست مئة ، و دون بتربته بالقرب من الجامع الأفر مي رحمه الله لمالى .

 $\star$ 

لدين سليان

<sup>(</sup>١) في البدآية : وتُنفن بالتربة التي أنشأها عندزاوية الحريري على الشرف القبلي غربي الريتونة

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في البداية ٣٠ : ٢٨١

<sup>(</sup>٣) أنظر النعيمي في تنبيه الطالب ١ : ١٥٣

· Ž --

حسام الدين ا

ثم تولى القضاء بعده قاضي القضاة حسام الدين أبو الفضائل الحسن (١) ابن أحمد بن الحسن بن انوشروان الرازي الحنفي . مولده في ثالث المحرم سنة إحدى وثلاثين وست مئة باقسرا ، وتدم الشام سنة خمس وسبمين وست مئة ، واستناب نظام الدين احمد بن الشيخ جمال الدين الحصيري وولد. قاضي القضاة جلال الدين والقاضي شمس الدين الملطي في سنة ست وتسمين . وولاه السلطان لاجين قضاء القضاة بالقاهرة عوضاً عن قاضي القضاة شمس الدين السروجي. ولما لبس الخلمة من عند السلطان ونزل الى القاهرة للحكم والسروجي في بيته بالمدرسة خرج يتلقيًّا. الى صحن المدرسة ، فلما سلتم عليه قال السروجي له : اشتهي من احسان مولانا ان يتفضَّل عليٌّ بالبيت الذي أنا فيه بهذه المدرسة فارن الاولاد الفوا به . وكان قاضي القضاة حسام الدين لا يعلم ان السروجي ساكن في المدرسة . فقال له: مولانًا ! انت ساكن بهذه المدرسة ؛ فنال : نع . فوقف مكانه وقال له : لك علي ان لا أدخلها لا حاكماً ولا مدر "سا . ثم رجع منها وراح الى مدرسة اخرى غيرها فجلس بها وحكم · فكان السروجي يقول : ما رأيت مثل هذا الرجل ، كنت اتمنى ان يترك لي بيتاً في مدرسته ترك لي البيت والمدرسة وخرج ولم يحكم في مكاني الذي كنت' احكم' فيه ، فلما أقبل لاجين عاد الى دمشق في ذي الحجة سنة ثمان وتسمين على عادته في القضاء والتدريس وغير ذلك ، فلما كانت سنة تسع وتسمين وجرت الفتنة العامة من التتار وهي وقمة قازان ملك النتار ، خرج قاضي القضاة حسام الدين المذكور ( ص ١٣٥ ) للقاء العدو والغزو وشهد المصاف وُ فقد في الوقمة ولا 'يمرف خبره ، وقيل إنَّ غلامه كان آخر عبده له الله قال له : اسقني . فسقاه ،ثم حمل في العدو وغاب عن الغلام. وكان ولده يتوقع

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في النميمي ، تنبيه الطآلب ١ : ١٤، نقلا عن الوافي للصفدي ، والعبر للذهبي . وأنظر اللكنوي ، الفرائد ص . ٦

مجيئه وربما قال له بمض الفرنج في وقت إنه مأسور بقبرس ، وأنه طلب منه ذهباً كان من أمره رحمه الله تمالى .

\*

**ن** \_ دین از ازی

ثم ولي القضاء بمده ولده قاضي القضاة جلال الدين أبو انعباس أحمد (۱) لما نقل والده الى مصر في سنة ست وتسمين. مولده في سنة احدى وخمسين وست مئة بأنكوريا من بلاد الروم ، وذكر عن نفسه إنه ولي القضاء بخرت برث (۲) وعمره سبعة عشر سنة ، ودرش بالخاتونية ، والقصاعين ، والمذراوية ، والمقدسية (۲) ، وناب عن والده بدمشق في سنة ست وتسمين وست مئة ، وفي سنة سبع وتسمين ولي بدمشق في سنة ست وتسمين وست مئة ، وولي الريحانية (۲) في يوم الأربماء الحادي والعشرين من ذي الحجة سنة تسع وتسمين وست مئة وكان عن الركب ، والتانية في سنة سبع عشرة وسبع مئة ، والثالثة في سنة تسع وعشرين وسبع مئة ، والثالثة في سنة سبع عشرة وسبع مئة ، والثالثة في سنة وهو متوجه الى الشام وبقيت 'تعاوده مدة ، واختلف في النقل عنه في وهو متوجه الى الشام وبقيت 'تعاوده مدة ، واختلف في النقل عنه في وقاعها فقال لي بعض من سأله عن ذلك إنه قال نع ، وبعضهم أنكره . وتوفي يوم الجمة تاسع عشر رجب الفرد سنة خمس وأربمين وسبع مئة وتوفي يوم الجمة تاسع عشر رجب الفرد سنة خمس وأربمين وسبع مئة وتوفي يوم الجمة تاسع عشر رجب الفرد سنة خمس وأربمين وسبع مئة وتوفي يوم الجمة تاسع عشر رجب الفرد سنة خمس وأربمين وسبع مئة

×

<sup>(</sup>١) ترجم له ابن حجو في الدرر ١ : ١١٧ ، وابن كثير في البداية ١٤، ، ٢٦٤، والكنوي في الفوائد ص ٢١

<sup>(</sup>٢) حصن في أقمى ديار بكر . معجم البلدان ٣ : ١٥٤

<sup>(</sup>٣) انظر هذه المدارس في تنبيه الطالب

هم ولي القضاء بمد فنَهُـْد قاضي القضاة حسام الدين الرازي المذكور شمسالدين الح في وقعة التنار قاضي الفضاة شمس الدين محمد (١) بن عثمان بن أبي الحسن ابن عبد الوهاب الانصاري المعروف بابن الحريري حافظ و الهداية ، . مولده بدمشق في عاشر صفر سنة ثلاث وخمسين وست مئة ، وقرأ الفقه على الشيخ عماد الدين بن النهاع ، وعلى الشيخ رشيد الدين البصروي، وتفقه عليه جماعة منهم قاضي الفضاة برهان الدين بن عبد الحق وأخوه الشبخ شهاب الدين والشبخ شمس الدين بن هاشم ، وشرح « الهداية ، ، وعلَّق فوالله فقهيَّة ، وولي تدريس المدرسة الخاتونية البرانية في سنة عمال وتسمين وست مئة ، وولي القضاء بدمشق في يوم الاثنين ثاني شهر رمضان سنة تسع وتسمين وست مئة ، واستناب أنضى القضاة شمس الدين بن العز ، وذكر الدرس بالخاتونية ، ودرس بالفرخشاهية (٢) ايضاً قديماً في سنة إحدى وتمانين وست مئة ، ودر"س بالظاهرية اخيراً عوضاً عن القاضي شمس الدين اللطى في ثاني عدس القعدة سنة سبع مئة ، ثم عزله قاضي القضاة جلال الدين ، وكانت هذه العزلة غير صحيحة فانها لم تكن من السلطان وإنما كانت من الوزير والنائب. ولهذا أحكام جلال الدين لا تنفذ . ثم في نوم الثلاثاء خامس جمادى الآخرة سنة إحدى وسبع مئة أعيد الى القضاء بتقليد السلطان، فصارت المدة التي لا تنفذ فيها أحكام جلال ستة أشهر و"مانية وعشرين يوماً. ودر"س بالمرشدية والصادرية <sup>(٣)</sup>. وفي كامن شهر ربيع الا ول سنة عشر وسبع مئة وصل البريد بطلبه الى القاهرة حاكما ، وتوجه يوم الاثنين المشرين من الشهر المذكور . وحكى

<sup>(</sup>١) ترجم له ابن كثير في البداية ١٤ : ١٤٢ ، وابن حجر في الدرو ٤ : ٣٩ ؛ واللكنوي في الفوائد ص ١٨٢

<sup>(</sup>٢) الظر ننبيه الطالب ١: ٣٠ ه

<sup>(</sup>٣) انظر تثبيه الطالب ١ : ٣٧٥ ، ولا يذكره النعيمي في مدرسيها

من يوثق به انه امتنع عن ركوب البريد وركب بغلته ، وتوفي في مصر على القضاء في يوم السبت خامس جمادى الآخرة سنة ثمان وعشرين وسبع مئة .

\*

لدين الاذرء

\_Y .

مُم ولي القضاء قاضي القضاة شمس الدين محمد (١) بن ابراهم بن داود بن خازم الاذرعي في سنة خمس وسبع مئة . مولده في سنة أربع وأربمين وست مئة بأذَّرعات ، ونفقه على الشيخ رشيد الدين البصروي وأخذ علم النحو ( ص ١٣٦ ) عن بدر الدين بن مالك . ولما قدم من آذُرُ عِنْتُ كَانُ سَنِيَّهُ دُونِ الْعَشْرِينِ بَقْلِيلِ فَقَرَّأَ القَرآنِ بِالْجَامِعِ الْإِنَّمُوي على الشيخ يحيي بن المنيحي في مدة يسيرة فيا قيل دون ستة أشهر ، ثم اشتغل بالفقه ، وتوجَّنه الى حلب ، ودرس بها بالحلاوية ، وأفتى ، ثم انتقل الى دمشق ودر"س بالزنجيلية (٢) ، والشبلية البرانية (٢) ، والعلمية (١) ، وفي سنة خمس وسبع مئة ولي القضاء بدمشق ، وكان ولايتُه سنة كاملة ، واتفق أنه عزل ابن حبيب به وولي ، فلما كان في اثنـــاء ولايته ذكر الشرف بن بشارة في درس الظاهرية عند ابن الحريري أنه رأى البارحة كأن قائلاً يقول : ولاية الانذرعي عام · فضبط ذلك عليه ، فمضت السنة ولم رُيعزل. فلما كان بعد ايام وصل الخبر بعزله وتولية الصدر علي ، فحُسب فكان بوم ولي الصدر علي بمصر تغليق السنة من ولاية الاذرعي . وكان سبب عزله اقضى القضاة شمس الدين بن المز فإينه كان له بيت بالمدرسة النورية ، وكان فيه حواثج وقماش لحوه ولورثنه

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في أبن حجر ، الدرو ٣ :٨٧٨ ، وأبن كثير ، البداية ١٤ : ٨٨ (٢) انظر ترجمته في أبن حجر ، الدرو ٣ :٣٨٠ ، وأبن كثير ، البداية ١٤ : ٨٨

<sup>(</sup>٢) تنبيه الطالب ١: ٢٨٥

<sup>(</sup>٣) المصدر المابق ١ : ٣٤ه

<sup>(</sup>٤) الصدر السابق ١ : ٢٥٥

وهو مغلوق ، فجاء الآذرعي وفتحه بغير اذن أربابه . فقام شمس الدين المذكرور الى قاضي القضاة تتي الدين سليمان الحببلي وأثبت ذلك عنده فحكم بفسقه والعزاله ، وجيئز المكتوب الى الفاهرة فعند"م للسلطان فعزله وولتي الصدر علي . وتوفي. في يوم الازبعاء الثامن والعشرين من شهر رجب سنة اثنتي عشرة وسبع مئة بالفاهرة .

◄ - ٨ - ١
 ثم ولي قاضي القضاة صدر الدين علي (١) بن الشيخ صني الدين أبي صدر الدين القاسم ابن محمد بن عثمان بن محمد البصروي . مولده سنة اثنتين وأربيين وأربيين وست مئة بقلمة بصرى بالشام أيام الخوارزمية ، وتفقه على والده ، وعلى قاضي القضاة شمس الدين عبد الله بن عطاء المتقد مذره ، وتفقه عليه جماعة منهم العلامة نجم الدين القحفازي (٢) ، والشيخ صدر الدين سلمان البصروي ، والقاضي عماد الدين بن أبي العز ، والشيخ جمال الدين المسلمان البسطامي ، والشيخ ناصر الدين عنال . در س عدارس بصرى ، وبدمشق في الصادرية ، والمقدمية ، الدين عنال . در س عدارس بصرى ، وبدمشق في الصادرية ، والمقدمية ، والمخدرين والحادرية المناسم والمخدرين من ذي القمدة سنة ست وسبع مئة متولياً قاضي قضاه دمشق عوضاً عن الاذرعي ، وولي قضاء المسكر في شمبان سنة تسعر وسبع مئة . وشرح والشد اقضى الفضاة علاء الدين بن المز له والشد اقضى الفضاة علاء الدين بن المز له

وعدونا أن نبيت بخير وسرور ولعمة في الخراكي صدقونا فيما به وعدوناً في الخراكي بتنا ولكن بلاكي

<sup>(</sup>١) ترجم له في الشذرات ٣ : ٧٨

 <sup>(</sup>٢) ص « القجقاري » و هو خطأ والصواب ما اثبتما . انظر الذهبي ، المشتبه ص ٢٠٠
 حاشة ٦

<sup>(</sup>۳) انظر النسمي ، تنبيه الطالب ۱ : ۲ . ه و ۳۷ و ۹۶ه

وكان سبب هذا النظم أنه بات ليلة بروق بعض التركبان، وكانت ليلة باردة فما آووه ولا أكرموه ، فلما كان الصبح وجدوا من البرد ألما شديدا ، فعمل هذين البيتين ارتجالا ، واستناب في الحكم للقاضي شمس الدين بن العز ، ثم لولده عماد الدين ، توفي ببستانه بسطرا (١) ظاهر دمشق يوم الاربعاء بعد العصر ثالث شعبان سنة سبع وعشرين وسبع مئة وسلي عليه مبكرة نهار الحيس بسوق الحيل ، ودُفن بسفح جبل قاسيون بالقرب من العظامية (٢) رحمه الله تعالى .

¥

ابن الشيخ محبي الدين أبي المباس أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنم بن عبد السبت المنيخ محبي الدين أبي المباس أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنم بن عبد الصمد الطرسوسي الحني . ميلاده يوم السبت الني (ص ١٣٧) شهر رجب سنة السع وستين وست مئة بمنية ابن خصيب (٤) بالصعيد الأعلى بديار مصر ، وتفقه بدمشق على قاضي القضاة شمس الدين بن الحريري وعلى الشيخ سراج الدين احمد الرومي ، وعلى الشيخ ابي الملاء محمود البيخاري . وقرأ الخلاف على الصاحب محبي الدين بن النحاس ، ودرس أولا بجامع قلمة دمشق يوم الحميس خامس عشري جمادى الأولى سفة أولا بجامع مئة ، وفي صفر سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة باشر نيابة الحكم عن القاضي صدر الدين المذكور ، وولي القضاء استقلالاً بمدعقب وفاته ، وباشر في النصف من رمضان سنة سبع وعشرين وسبع مئة ،

<sup>(</sup>١) انظر موضع سطرًا فى مخطط الصالحية لدهمان

<sup>(</sup>٢) انظر تنبيه الطالب للنعيمي ١ : ٥٧٩

<sup>(</sup>٣) ترجم له ابن حجر الدرو ٣ : ١٨ ؛ واللكنوي في الفوائد ص ١١٧

<sup>(</sup>٤) انظر معجم البلدان ٨ : ١٨٨ ، وقيه أنها بالصميد الأدن

ودر س بالنوريّة ، والمقدمية ، والريحانية ، والقمازية (١) ، وكان يتقن الفقه ، والفرائض ، ويحفظ القرآن العظم حفظًا لم 'يرَ في وقته من محفظ' مثله ولا أسرع من تلاوَّته من غير إخلال بشيء منه ، وصلتَّى به بكمالة في سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة وسنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة في التراويح في ثلاث ساعات ونصف على أصطلاح الحنفية من التهليل على رأس الا ربع . وكان أَدْ يَـن الفقهاء في زمانه وأجودهم باطناً ليس بجسده من الخبث ولامن الهراء شيء، شأنه دائمًا النلاوة . حج مرتين : مرة قدمًا في سنة سبع أو حولها ، ومرة في سنة تسع وثلاثين وسبع مئة . وكانت الوقفة الجمعة .

ومما انشده ارتجالاً في مجلس واحد في مدح المزة :

أهواك يا مزة الفيحاء أهواك أهوىهواك وماك البارد الزاكي أري(٢) جمالاً وحسناً مثل مغناك ولم أذ<sup>ر</sup>ق° قط<sup>ة</sup> طعماً مثل مجــُناك بين الرياض، و نشر ُ المسك ِ ريًّاك ِ إذ خَصَّا وحبانا طيبَ مُسكناكِ خير البرية من 'عر'ب وأتراك

قد طفت في البر والبحر الديد فلم نهاتنك الطيئ والازهار راجعتها أنهار هاكرحيق السلسبيل جرى فالحمد لله مولانا وسيدنا ثم الصلاة' على المختار من 'مضر وله أيضًا وقد قيل إن الشبيخ تاج الدين الفركاح كان بومًا جالسًا

## النار تشمل [ من ] اسفل والمرف من فوق 🕙

فقيل له : يا سيدي! اعمل لهذا صدرا ، ، فلم يتهيأ له في ذلك الوقت عمل شيء فعمل القاضي عماد الدين في الحال صدراً لذلك فقال:

> هجرانكم قـــد قتلني منــذ براني الشوق وساقني سوء حظي نحو حتني سوق°

بين أصحابه ، فقال

انظر هذه المدارس في النعيمي ، تنبيه ١

<sup>125 (4)</sup> 

يا ليت شمري ترى ما عندكم من ذوق النار تشمل من اسفل والمرف من فوق

ونزل عن القضاء في ذي الحجة سنة ست وأربمين وسبع مئة ، وتزهد في الدنيا وانقطع في منزله بالزة على تلاوة وعادة الى أن توفي يوم الاثنين سلخ ذي الحجة سنة ثمان وأربمين وسبع مئة بمنزله بالزة ، وصلي عليه في بقية ذلك اليوم ، ودفن بالمزة بتربة الشبخ الصالح علاء الدين الصوابي رحمة الله عليه .

وقال الحسيني في ذيله في سنة ثمان وأربعين وسيم مئة : والامام الملامة قاضي القضاة عماد الدين أبو الحسن على بن احمد بن عبد الواحد ابن عبد المارسوسي الحنفي . حداث عن ابن البخاري وغيره ، وولي قضاء الحنفية بدمشق في سنة سبع وعشرين بعد القاضي صدر الدين البصروي ، فشكرت سيرتُه وأحكامُه . وكان رجلاً جليلاً مهيماً منوراً كثير التلاوة متعبداً ، توفي في ذي الحجة منها وولي بعده ابنه القاضي نجم الدين ابراهيم .

\*

وابنه نجم الدين الطرسوسي المذكور هو العلامة قاضي القضاة الحنفية نجم الدين ابراهيم (١) ابن قاضي القضاة محاد الدين علي بن الطرسوسي الحنفي . مولده بالمزة في ثاني المحرم سنة عشرين (ص١٢٨) وسبع مئة ، وتفقه بوالده وغيره ، وبرع في الأصول والفقه ، ودرس وأفتى وناظر وأفاد مع الديانة والصيانة والتعفيف والمهابة . ناب في الحكم عن والده ، ثم ولي استقلالاً بعده . وحديث عن ابن الشيرازي وغيره ، وصنيف عدة مجلدات ، وله نظم حسن ، ومذاكرات مفيدة ، وفهم وسياسة ، وتودد ومانتي حسن . توفي في شسان سنة ثمان وخمسين وسبع مئة .

\*

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في ابن حجر ، الدرر ١:٣٤ ؛ اللكنوي الفوائد ص ١٠

11-

وولي بعده الله القاضي شرف الدين احمد (١) بن الحسين الكفري من شف الدين الخسين في ذيله في سنة السم وخمسين وسبع مئة : وفي العشر الاخير من شعبان أصرف قاضي القضاة شرف الدين الكفري الحنني ، وقاضي انقضاء بدمشق وولي وقاضي انقضاء بدمشق وولي قضاء الشافعية قاضي القضاة بهاء الدين ابو البقاء بن السبكي ، وقضاء الحنفية قاضي القضاة جمال الدين محود بن السراج ، فحكما نحوا من الاثمين بوما شم أصر فا في أول شوال ، وأعيد قاضي انقضاة تاج الدين ابن السبكي وقاضي النضاة شرف الدين الكفري ، وخلع عليها يوم الاثمين خلمس شوال .

وفي يوم الأربماء ثاني رمضان قدم شيخنا قاضي القضاة شرف الدين احمد بن الحسين العراقي من القاهرة على قضاء المالكية بدمشق عوضاً عن القاضي جمال الدين المسلالي ، ثم من الغد قدم القاضي امين الدين ابن عبد الحق على حسبة دمشق عوضاً عن علاء الدين الانصاري . وكانت هذه التنقلات بأسرها صادرة عن رأى صرغتمس ، انهى

وقاضي القضاة شرف الدين الكفري المذكور هو القاضي شرف الدين الجو المباس احمد ابن شيخ الإقراء شهاب الدين الجوين بن سلمان بن فرارة الكه شري \_ بقتح الحكاف وسكون الفاء وبعده [ رأء ] الدمشقي الحين ورأيت في و الدرر الحكامنة في اعيان المئة اثامنة ، لابن حجر (٢) أن فزارة والده اسمه بدر . ثم قال فها : اجاز لشهاب الدين الكفري التي الواسطي ، وابن القواس ، وابن عساكر ، وابن ابي عصرون ، والفاروثي ، والفسولي ، وغيره ، وتفقه ودرس وأفتى وناظر ، توفي

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الدرو ١ : ١٢٥

<sup>(</sup>٢) الدرر ١ : ١٦٥ ، والنص هنا مختلف عما فى الدرر المطبوع ، فليس في الدرر المطبوع ، فليس في الدرر الم وفي - سنة اربع واربعين وسبع مئة .

سنة أربع وأربعين وسبع مئة ، و'دفن عقبرة باب الصغير . رحمه الله تمالى . انتهى

قلت : انما توفي سنة ست وسيمين وسبع مئة ، وكان مولاه سنة للسمين او احدى ولسمين ، وقيده البرزالي فيها ، وقال : ناب في الحكم مدة واشتغل ونقد م على الحكم مدة أخرى أولها سنة أنمان وخسين ، ثم ترك القضاء ونزل عنه لولاه يوسف سنة ألاث وستين . ثم أفبل على الإفادة والا قراء الروابات . انتهى

\*

- 17

لدين السراج وقاضي القضاء جمال الدين بن السراج المذكور هو قاضي القضاة بدم الدين الدمشق محمود (۱) بن احمد بن مسعود القونوي الدمشق ، عرف بجال الدين بن السّراج . در"س بالربحانية سنة ثمان وعشرين وسبع مئة ، واختصر «شرح الهداية ، السناقي في مجلد . وله «المنتهى في شرح المثني ، و « القلائد شرح المقائد » ، و « التفريد مختصر تجريد القدوري » ، و « الزبدة شرح العمدة » ، و « تهذيب احكام القرآن » ، و « عتصر مسند أبي حنيفة » ، و « شرحه » » و « الفتاوى » ، و « شرح الآثار » ، و « مقدمة في رفع البدين في الصلاة » و « منتخب و تني هلال والحسرة في رفع البدين في الصلاة » و « منتخب و تني هلال والحسرة في رفع البدين في الصلاة » و « منتخب و تني هلال والحسرة في رفع البدين في الصلاة » و « منتخب و تني هلال والحسرة في رفع البدين في الصلاة » و « منتخب و تني هلال والحسرة في رفع البدين في الصلاة » و « منتخب و تني هلال والحسرة في رفع البدين في الصلاة » و « منتخب و تني هلال والحسرة في رفع البدين في الصلاة » و « منتخب و تني هلال والحسرة في رفع البدين في الصلاة » و « منتخب و تني منتخب و تنيف و تني منتخب و تني مني منتخب و تني مني منتخب و تني مني منتخب و تني مني من و تني منتخب و تني منتخب و تني من و تني من و تني من و تني مني من و تني مني و تني من و تني مني و تني مني

مات بدمشق في سنة إحدى وسبمين وسبع مثة (٢) .

×

<sup>(</sup>١) ترحم له الدرو ؛ : ٣٢٣ والسيراج؛ يكسر المملة وتخفيف الراء ؛ وفي الفوائد ص ٢٠٧ ؛ وفي الجواهر ٢ : ١٥٩

 <sup>(</sup>٢) في الدرر أن وفاد. سنة سبعين وسبع مئة ؛ وفي الفرائد « سنة سبع وسبعين . . . قال : وأرخ القارى وفاته سنة احدى وثمانين وسبع مئة »

– **۱٤** ابن اي ا

وقال الحسيني في ذيله في سنة ثلاث وسنين وسبع مئة : وفي تاسع جال الدين ال جادى الاولى ولي قاضي القضاة جمال الدين أبو المحاسن يوسف (١) بن شيخنا قاضي القضاة شرف الدين احمد بن الحسين الكَهْري قضاء الحنفية عوضاً عن والده واستناب القاضي بدر الدين الجواشيني ، والقاضي شمس الدين منصور ، انتهى

وقاضي القضاة جمال الدين الكفاري المذكور هو يوسف بن أحمد ابن الحسين بن سلمان بن فزارة الحنني ، جمال الدين بن الكفري . اشتغل بالعلم ، وسمع من ابن الشحنة ( ص ١٣٩ ) وزينب ومحمد ابن الخماز ، ودر"س وأنتى ، وولي قضاء دمشق . ذكره الذهبي في «المسجم المختص" ، يه وأثنى عليه ابن رافع ، وذكره ابن حجر في « الدرر ، له ، وسعه ابن المبرد في « مختصرها ، توفي سنة ست وستين وسبع مئة عن نحو سبمين سنة رحمه الله تمالى .

\*

ثم ولي قضاء الشام محمد (٢) بن علي بن محمد بن ابي المن الصالحي الحنفي ، صدر الدبن ، اشتغل قديما وتمهر ، ودرس وأفق وختطب بحسبان مدة ، ثم ولي قضاء دمشق في المحرم سنة تسع وستين (٢) ، ثم ولي قضاء مصر بمد ابن عمه فأقام شهراً ثم استعنى ، ورجع الى دمشق على وظائفه ، ثم بدر منه هفوة اعتل إسبها ، ثم مات في ذي القمدة سنة اثنتين وتسعين وسبع مئة .

 $\star$ 

<sup>(</sup>١) ترجم له في الدور ٤ : ٤٤٦ (٢) انظر ابن الدياد، شذرات ٦: ٣٢٦

<sup>(</sup>٣) كذا ، وفي الشذرات « تسع وسبعي*ن* »

-17 َين الكفري

-17

- 11

وابن عمه المذكور هو احمد (١) بن اسماعيل بن محمد بن ابي المز،

. بن ابي العق القاضي نحم الدين بن الكشك . ولي الحـكم بالقاهرة عوضاً عن ابن التركماني ،

تم أعزل بابن محمد صدر الدبن المنقد"م . ثم ولي الحكم بدمشق سنة سبع وسبعين وسبع مئة ، ثم عزل ، ثم أعيد ، ثم 'قتيل بالصالحية بيد

شخص بجنون في مسهل ذي الحجة سنة احدى (٢) وتسمين وسبع مئة .

وقال ابن حجر في « انباء الفمر ، حوادث سنة بسمين وسبع مئة ، وفيها أعيد تقي الدين الكفري (٣) عوضاً عن نجم الدين بن الكشك . انهى

وقال في حوادث سنة تمان مئة : وفيها استقرُّ شيخ الحنفيَّة محبي

ن بنالكشك الدين بن نجم الدين ابن الكشك (٤) في قضاء الحنفيَّة عوضاً عن تتي الدين الكفري . انهي وقال في حوادث سنة ثلاث وثمان مئة : وفي آخر محرمه 'صر ف

تقي الدين الكفري عن قضاء الحنفية بدمشق ، وأعيد بدر الدين القدسي . انتهى

وقال في أعيانها : محمد (٥) بن مجد بن مقلِد القدسي ثمم الدمشقي الحنني رين القدسي بدر الدين . والد سنة أربع وأربعين وسبع مئة ، وبرع في الفقه والعربية والمعقول، ودرُّس وأفقى وناب في الحكم . وولي القضاء استقلالًا نحو

<sup>(</sup>١) انظر الدرر ١ : ١٠٧ والثذرات ٦ : ٧٥٣ (٢) كذا ، وفي الدرر والشذرات : «سنة تسع وتبييين » يم وهو الصواب إ

<sup>(</sup>٣) أنظر الضوء ه : ٧٧ ، و سَتَأْتَي ترجمته

<sup>(</sup>٤) انظر الضوء ١٠٠ : ١٣٧ ؛ وابن المهاد، شذرات ٧ : ٨٠٠ (٥) انظر الضوء ١٠ : ٢٧

ترجمه الكا

زين الدينال

تقى الد

سنة ، ثم 'عزل ولم 'تحمد مباشرتُه ، ثم سار الى القاهرة فسى في العود فوصل الى الرملة فمات في ربيع الا ول سنة ثلاث وثمان مئة . انتهى وقال في أعيانها أيضاً : عبد الله بن يوسف بن احمد بن الحسين بن سليمان بن فزارة بن بدر الحنني ، تتي الدين المعروف بابن الكفري . قاضي الحنفيَّة وابن ُ قاضهم بديشق . ولد سنة ست وأربعين ، واشتفل وتمهّر وتنبّه ، وسمع على اصحاب ابن عبد الدايم ، واسماعيل بن أبي اليسر ، وأحضر على السلاوي في الثالثة ، وعلى ابن الحبَّاز في الخامسة ، وحضر في العربية عند العنابي ، وفي الأصول عند البها. المصري ، وفي المعقول عند القطب النحتاني . وولي قضاء المسكر مدة ، ثم ناب في الحكم، ثم استقلَّ سنة خمس وثمانين . وكان 'يذاكر بأيام الناس ويحفظ أيَّامهم . سمعت مليه يسيراً فها احسب ، واجاز لي . وحدَّث ودرَّس في حياة أبيه ، وخطب ، وخرَّج له انس بن علي أربعين حديثاً . ولم يكن ميمد في حكمه مع سياسة كانت عنده ومداراة . وجمع بين الخبرة

بَالاُحكام والحشمة . مات وله تسع وخمسون سنة في ذي الحجة سنة

ثلاث وثمان مئة ، بعد ان أوذي في المحنة ، وسكن في بدض المدارس. انتهى

وقال في سنة خمس وتمان مئة: وفي المحرَّم منها استقر زين الدين الكفري (١) في قضاء الحنفية بدمشق . انتهى

وقال فيها : وفي شوال عمزُل زين الدين الكفري من قضاء الحنفية الجال ابن بدمشق واستقر" عوضه جمال الدين (٢) بن القطب.

<sup>(</sup>١) انظر الضوء اللامع ؛ : ١٥٩ ، وستأتي ترجمته :

<sup>(</sup>٢) انظر الضوء اللامع ١٠ : ٣٣٤ ، وستأتي ترجمته

قال ابن حجِّي : وكان أحسن سيرة من الكفيري وإن اشتركا في الحيل . انتهي

وقال سنة ست وتمان مئة : وفي ربيع الأول أعيد زين الدين الكفري الى قضاء الحنفيّة بدمشق عوضاً عن ابن القطب ، ثم عزل في ربيع الأول بمحيي الدين بن المن ، ولم يباشر ، فباشر ابن القطب ، ثم مُعْزِلُ بَابِنِ الْكَامِرِي فِي رَمْضَانَ ، ثُمَّ أُعْيِدُ ابْنِ القَطْبِ فِي ذِي القَّهْدَةِ . انتهى وقال في سنة ثمان وثمان مثة : وفي شعبان استقرَّ جمال الدين بن

القطب في ( ص ١٤٠ ) قضاء الحنفيَّة بدمشق . انتهى

محى ألدين

الكثك

دين الآدمي

وقال في أعيانها . محمد (١) بن احمد بن اسماعيل بن العز الحنفي ، الفاضي محيي الدين ابن نجم الدين بن عماد الدين بن الكشك . اشتغل قليلا ،

وناب عني أبيه ، واشتغل بالقضاء وقتاً ، ولما كانت فتنة تمر دخل معهم في المنكرات ، وولي القضاء من قبلهم ، ولقب قاضي المملكة ، واستخلف بقية القضاة من تحت يده ، وخطب بالجامع ، ودخل في المظالم ، وبالغ في ذلك فكرهه الناس ومفتوه ، ثم اطلع تمر على اله خانه فصادره وعاقبه وأسره الى ان وصل تبريز فهرب ، ودخل القاهرة فكثتب توقيعه بقضاء الشام فلم (٧) اللَّمُها شبيخ ، واستمر خاملاً إلى ان توفي في ذي الحجة عن أخ وأولاد انجبهم رئيس الشام شهاب الدين ، الشي

وقال في سنة تسع وثمان مئة : وفي جمادي الاولى استقرُّ صدر الدين الآدمي (٣) في قضاء الحنفية بدمشق عوضاً عن ابن الكفري . انتهى

<sup>(</sup>١) كذًا ، واسمه في المصادر : محود ، وهو الصواب (٢) يبدو أن هنا كلمة سقطت من أبن طولون نفسه . وفي الضوء « فلم يمضه نائبها ... »

<sup>(</sup>٣) انظر الضوء اللامع ، ٣ : ٨ ؛ وستأتي ترجمتُه

وقال في أعيانها : عبد الرحمن (١) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن

· 27 — ان الحشا

ترجمة زين اا

الكفري

74-

شس الدين

Y 2 -

شهاب الد

ا بن الك

الخشاب الحنني . اشتغل بالملم بالشام ، ثم قدم الفاهرة وناب في الحـكم عن ابن العديم ، ثم ولي قضاء الشام في سنة السع وثمان مئة ، فوصل مع المسكر ، فباشر يومين ، ثم سمى عليه ابن الكفري فأعيد ، ثم

مانًا جميمًا في شهر [ ورود العسكر ] ، وبينها في الوفاة يوم واحد (٢) ومات هذا ولم يبلغ الثَلاثين، ولم يكن ماهراً في العلم، رأيتُه بالقاهرة. انتهى وقال في أعيانها ايضاً: عبد الرحمن بن بوسف الكنفري الحنفي زين الدين. ولد سنة احدى وخمسين ، وحضر على ابن الخبـّاز في سنة أربع وخُمسين ، وأسمه ابوء ، وسممت منه في الرحلة ، وولى القضاء غير

اسماءها مع وفور الجهل بالفقه وغيره . مات يوم الأحسد ثالث ربيع الآخر انتهى وقال في سنة عشر وثمان مئة : ثم مُعزل ابن القطب من قضاء الحنفيّة ، والواقع أن القضاء باسم صدر الدين الآدمي . انتهى

مر"ة بعد الفتنة ، ولم يكن محمود السيرة ، وكان يتجر بالكتب ، ويحر"ف

وقال في سنة احد عشر وثمان مئة : وفيها قر"ر الشبيخ شمس الدين (٣) التبَّاني في قضاء الشام للحنفيَّة . انتهى

وقال في سنة اثنتي عشرة وثمان مئة : وفي صفر 'صرف ابن القطب من قضاء الحنفية وقرَّر شهاب الدين (٤) بن الكشك . انتهى

<sup>(</sup>١) ترجم له في الضوء ٤ (٢) ص « وماتا جميعاً في شهر وببنها في الوفاة شهر و احد » والتصحيح من الضوء ومن

الانباء لابن حجر

<sup>(</sup>٣) انظر الضوء ٧ : ٢١٣ و ٧ : ٢٤٤ ، وستأتي ترجمته

<sup>(</sup>٤) الضوء ٢ : ٢٢٠ ، وستأتي ترجمته

وقال فيها : وَفِي ربيع الأول أُعَيد صدر الدين ابن الآدمي الى الفضاء قبل خروج الناصر من دمشق . انتهير

وقال في سنة ثلاث عشرة وثمان مئة : وفي سابع عشري رمضان استقر" شهاب الدين ابن الكشك في قضاء الحنفية بدمشتي . انتهى

ان القطب

وقال في أعيان سنة اربع عشرة وثمان مثة : يوسف بن محمد بن النحاس، جمال الدين المعروف بأبن القطب الحنفي . كان يجلس في الشهود ثم ولي الحسبة مدَّة ، ثم ناب في الحكم ، ثم سمى في القضاء بمد فتنة اللنك فوليه مراراً وكان غريباً عن العلم ، وباشر مباشرة غير محمودة ،

مات في المحرم ولم 'يكمل السبعين . انتهى -

وقال في سَنة خمس عشرة وثمان مئة : استهلت والناصر قد رحل في آثار الأمراء الذين تآمروا عليه ، فدخل دمشق ووقيُّع في أول يوم منها تقرير ابن الكشك في قضاء الحنفية . وكان عماد الدين بن الفصاص قاضي الحنفية بحماة ، قد جرت له مع يشبك بن ازدمر كائنة قبيحة ، فخرج من حماة الى دمشق ، فبذل لنوروز نائب الشام مالاً ، فولاً. قضاءها ، ثم أعزل . فتوجُّه الى مصر . فقرأره طوعان وهو بنزة في قضاء الشام فوصل الى دمشق فلم يتمكن من المباشرة لدحول الشريف ابن بنت عطاء بتوقيع قضاء الحنفية بدمشق. فباشر ، ثم دخل الناصر دمشق فأعاد ابن الكشك، فولي قضاء دمشق ثلاثة أنفس في عشرة أيام . انتهي

وقال في سنَّة عشر وثمان منَّة : وفي ذي الحجة قرَّر شمس الدين التبَّاني في قضاء الحنفية بدمشق ، وأنفق على كلُّ مُلُوك سلطاني مئة

ناصری . انتهی

وقال في أعيانها : علي بن محمد بن محمد الدمشقي ، صدر الدين بن

مدر الآدمي

أمين الدبن الآدمي الحنفي . ولد سنة سبعين ، واشتغل بالأدب ، ونظر في الحكم ، وولي كتابة السر في الحكم ، وولي كتابة السر ونظر الجيش بدمشق ، واستقل بالقضاء بدمشق ثم بالقاهرة ، وتجم له القضاء ، والحسبة في دولة المؤيد ، وقد أصيب مرارا . ولما دخل القاهرة كان فقيرا . ولما سات حليف من المال جملة كثيرة ، وكان لا يتعنق في مات في رمضان بعاية الصرع القولنجي ، وربما مات ابوه به .

ومن شمره

ياً متهمي بالصبر كن منجدي ولا تطل راضي فا إني عليل أ انت خليلي فبحق الهوى كن راحماً لشجوني يا خليل أ وقال الاسدي في سنة سبع ( ص١٤١) عشرة وثمان مئة : وفي صفر قدم المؤبد الى قتال نوروز .

وفي بوم الأربعاء خامس عشريه سلاَّمنا على قاضي القضاة نجم الدين ابن حجبِّي وقد استقراً في قضاء القضاة والخطابة والمشيخة وما يتبع ذلك وعلى القاضي شمس الدين التباني وقد استقر في قضاء الحنفية. انتهى

ثم قال في ثاني ربيع الأول منها : وفي هـذا اليوم اصطلح القاضي شمس الدين التباني والقاضي المنفصل شهاب الدين بن الكشك ، ونزل ابن التباني عن الوظائف التي كان اخذها من القاضي شهاب الدين المذكور وأخذ منه شيئاً على ما بلغني . انتهى

مم قال في رمضان سنة عمان عشرة وتمان مئة : وممن (١) توفي فيه قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن الشبخ العالم حلال الدين الحنني الشهير بابن التبيّاني . كان فاضلاً له مشاركة في العلوم ، ويعرف بالنزكي جيداً ، وعنده كرم وحشمة . وكان بينه وبين السلطان ، يمني المؤيد شبخ ، من مصر صحبة قديمة ، فقيل إن السلطان قرأ على والده وقيل غير ذلك . فقدم عليه أيام نيابته بدمشق سنة احدى عشرة فأكرمه

ترجمة الن النبا

<sup>(</sup>١) انظر هذه الترجمة نفسها في النعيمي ، تنبية ١ : ١٣٥

وعظائمه ، وولا"، نظر الجامع وغيره • ولم تكن سيرته إذ ذاك بمحمودة. ثم إنه في سنة ثلاث عشرة جيء به وبأخيه من حلب في الترسيم الى الناصر الى دمشق ، فأهانها وحبسها في القلعة بسبب صحبتها لشيخ ، وصودر شمس الدين وباع ثيابه وسأل الناس بالاوراق ، وعاد هو وأخوه الى مصر . فلما تسلطن المؤيد قدمها على العادة . فلما خرج السلطان من مصر في أول سنة سبع عشرة الى دمشق الى قتال نوروز خرج معه ، فولاً"، قضاء الحنفيَّة بدمشق ، فجاء وباشر مباشرة لا بأس بها بالنسبة أَلَى الْمُفَيَّهُ عَنْ أَمُوالُ النَّاسُ . وكَانَ قَدْ فَوْضَ الْحَسَكُمُ الَّى نَوَّابِهُ ، وَهُو قليل الحسكم جداً ، لا يدخل الى مدرسة الحسكم ابدأ وإنها نو ابه يسدون وله وجاهة وحرمة ، وولي بمض تداريس القصَّاءين (١) وغيرها . وجلس مدَّة يسيرة في الجامع يشغل ، ولما وقعت فتنة قانباي (٢) دخل الى القلعة ودبسّر أمرها وكان غالبُ الا مور اليه . فلما وقع الحريق من القلعة أنكر الناس ذلك عليه ، وقيل إن ذلك برأيه وإن لم 'ير' به فلو شاء لا أبكره ولكن بلغني أنَّه حلف أنَّ ذلك لم يكن برأيه ولا بعلمه . وكان في ظنه وظن الناس أنته قد نال بما فعل عند السلطان مرتبة لا يوصل اليها ، فلم يظهر من السلطان احتفال بما فعلوه بل ربما "ذم" على ما وقع من الحَريق . ولما توحيّه السلطان الى حلب في أول رمضان توحيّه اليه ، فأراد السلطان أن يرسله آلى قرمان في رسالة ، فسأله الارقالة من ذلك ، فغضب عليه وأمره بالرجوع الى دمشق ، فرجع فمرض في الطريق . قيل إنه أطع في حماة لوزينجاً مسموما (٣) ، ووصل الى دمشق مريضاً يوم

<sup>(</sup>١) انظر تنبيه الطالب ١ : ٥٦٥

 <sup>(</sup>۲) من « قائبیه » . و هو قائباي الصفير ، نائب دمشق ، قتل سنة ۸۱۸
 انظر الضوء .

<sup>(</sup>۳) س « لوزينج »

السبت عشرينه . وتوفي عند الصبح يوم الاثنيين تاسع عشريه جوار مدرسة بلبان (۱) ، وحضر جنازته خلق من الفقها، والترك وغيرهم ، وصلتي عليه عليه بمسجد القصب ، وأم عليه الشبخ محمد بن قديدار ، ثم صلي عليه ثالثاً اليا بجامع يلبغا وحضر الصلاة هناك ملك الأمراء ، ثم صلي عليه ثالثاً باب الجابية ، ودفن بمقبره باب الصغير على يسار الذاهب الى مسجد اللبان مقابل تربة الجيبغا (۲) على حافة الطريق . وتوفي في عشر الجسين طناً ، وترك عليه ديوناً كثيرة وتركة يسيرة لا تفي بما عليه . وكان

لباسته ولفيّته تشبه [أهل] الدواوين لا القضاة رحمه الله . انتهى واما اخوه واسمه شرف الدين يعقوب (٢) الحنفي فاينه ولد نقريباً سنة ستين ، ومهر في العربية ، وأحب الحديث ، وشرع في شرح المشارق ، وولي تدريس الجامع ، والخطابة ، والإمامة بمدرسة الجاي (٤) ، ومشيخي تربة قجا وقوصوت ، ثم نظر الفدس ، ثم مشيخة الشيخونية ، ونظر الكسوة ، وبيت المال ، وتوفي فجأة سنة ثمان وعشرين وثمان مئة .

ونظر الكسوة ، وبيت المال ، وتوفي فجأة سنة أيمان وعشرين وتمان مئة . ثم قال الأسدي في شوال منها : وفي يوم الاثنين سابعه لبس القاضي شهاب الدين بن العز الحنفي المعروف بابن الكشك خلمة نظر الحيش بدمشق عوضاً عن صدر (ص ١٤٢) الدين بن المجمي ، الى أن قال : ثم ورد مرسوم له بأن يباشر القضاء عن ابن التبيّاني ، وجمع بينه وبين نظر الحيش كما فعل القاضي جمال الدين بن المجمى بمصر أيام الظاهر بمقوق . وأميّا بدمشق فلم يتفق ذلك . انتهى

ثم قال في ذي القعدة منها : وفي يوم اللهيس ثانيه وصل الى دمشق

عودة الشهار ان الكشك

<sup>(</sup>١) لا يذكر النميمي مدرسة بلبان . انظر تمليق ناشر تنبيه الطالب ١ : ٣٣٦

 <sup>(</sup>۲) ص « الحيفا » وهو تصميف والصواب ما أثبتنا

<sup>(</sup>٣) ترجم له في تنبيه الطالب ١ : ٧٦٥

<sup>(</sup>٤) ص « الجامي » ، والصواب ما أُلمتنا . الظر خطط المقريزي ٢ : ٣٩٩ م (١٤)

يعني من السلطان ، وهو بحلب ، توقيع القاضي شهاب الدين بن العز ﴿ بُوطَيْفَةً قَصَاءً الْحَنْفَيَّةُ عُوضًا عَمَنَ نَفْدُم بِلْمُشْقُ . وُخَلِّع عَلَيْهُ ، وُقْرَيْء توقیمه بالجامع ، وهو مؤرخ بخامس عشري شوال . انتهی

\_ YO -

مس العنفدي

تَهُمُ قَالَ فِي جَمَادَى الْآخَرَةُ سَنَّةُ اثْنَايِنَ وَثَلَاثَيْنَ وَثَمَانَ مِنَّةً : وفي يُوم الاثنين خامس عشره آخر النهار وصل الخبر بعزل القاضي الحنفي ، هو ابن العز المذكور ، بالقاضي شمس الدين الصفدي قاضي طرابلس (١) بعد ما كتب خطه بألفي دينار وبعزل السيد ابن نقيب الأشراف من نظر الحيش بالقاضي جمال الدين بن الصني . وقيل إنه خلع عليه بذلك يوم الحميس رابع الشهر ، انتهى

وكان ابن المز المذكور الممروف بابن الكشك قد زوج ولده بنت السيد المذكور وانفقا على القاضي نجم الدين بن حجتّي ، وحصل لها بسببه شر كثير ، وغريما مالاً كثيراً نحو عشرين ألف دينار على ما بلغنا مع كثرة الظنون فيها كما قيل . والله اعلم .

ثم قال في رجب منها : وفي سحر ليلة الثلاثا. سابعه وصل قاضي القضاة شمس الدين الصفدي على غفلة من طرابلس ، وجاء الى دار السمادة فسلتم على النائب ، ثم ذهب ومعه الدوادار الكبير وكاتب السر والحاجب الثاني وجماعة من الامراء الى منزلة ، ونزل عند أخيه بمرج دحداح ، وقد استقر ً ولده شهاب الدين أحمد ، وهو شاب ضغير السن ، في قضاء طرابلس . وأخبر بأن له في طرابلس ثلاثين سنة الا شهراً وأياماً ، وكان مشكور السيرة بها ، مشهورَ الاسم ، مقصودَ الطلبة •

وفي يوم الخيس تاسعه لبس من الاصطبل ومعه القاضي المالكي ، وكاتب السر ، والحجَّابُ الصفار ، ودوادار السلطان ، وجاء الى الجامع

<sup>(</sup>١) انظر الضوء اللامع ٨ : ١٩٩ ، وستأثي ترجمتُه

و توى من الوظائف بل فيه : « ويستقر في الوظائف التي تتملق بالقضاء » فيه شي من الوظائف بل فيه : « ويستقر في الوظائف التي تتملق بالقضاء » وتاريخ توقيعه مستهل الشهر . واستناب السيد ركن الدين فقط ، ويومئذ وصل الخبر أن كانب السر بدر الدين ابن من هر توفي ، وأن ولده جلال الدين استقر في كتابة سر مصر عوضاً عن والده ، عمته ألف دينار . وهو صي عمره نحو خمس عشرة سنة . انتهى

ثم قال في ذي القددة منها: وفي ثامنه عقد مجلس القاضيين: المتصل والمنفصل، بسبب حاجب الحجاب، وسبب ذلك آن السلطان كان رسم أن تكون الوظائف كلانها وظائف القضاء وغيرها، بينها نصفين، نصف المقاضي المتصل ونصف المنفصل وولده، فسمى القاضي في إحضار مرسوم بأن ينظر في مستندات مولانا القاضي شهاب الدين بن المن ويحرر، وأنه ما ثمنع من تحريرها في مصر، الا أنه لا محكن ذلك هناك فيعمل بينها بالحق من غير حيف أو ميل من إحدى الجبين على الا خرى، وإن وقع حيث أو ميل من أحد من القضاة فتحمل القضاة الثلاثة الى مصر، وأن الا مير محمد بن منجك يحضر الصلح. فحضر عند الحاجب القضاة ونو ابنهم وجماعة من العلماء، ووقع كلام، وانتشر، ثم اصطلحوا على أن القاضي شمس الدين بن المن ينزل للقاضي شمس الدين الصفدي عن تدريس القصاءين ونظرها، وتدريس الصادرية ونظرها. فقعل فلك، واستقر باسم ابن القاضي تدريس الخاتونية والمرشدية ونظرها (٢)، فلك، واستقر باسم ابن القاضي تدريس الخاتونية والمرشدية ونظرها (٢)، فلم تنكن، وبيد والده ( ص ١٤٣) فظر الجالية (٢)،

<sup>(</sup>١) ص « اظرهم »

<sup>(</sup>٣) انظر ثنيه الطالب ١ : ٨٨٤ ، ولا يذكر العيمي شيئًا عن هذه المدرسة .

ونظر الحافظية (١) ، ونصف نظر الماردانية (٢) ، وانفصل الا مر ، انتهى أم قال في رمضان سنة أربع وثلاثين وثمان مئة : وفي يوم الا ربعاء حادي عشره وصل الحبر الى دمشق بعزل القاضي شمس الدين الصفدي الحنفي ، ورسم بموده الى قضاء طرابلس عوضاً عن ولده . وابس قاضي القضاة شهاب الدين بن العزيوم الا حد رابع عشره ، وقرى، توقيمه بالحامع ، وفي التوقيع أنه يستقر هو وولده فيا كان بيدها من الوظائف ومن جملتها الحاتونية والصادرية ، وكان القاضي شمس الدين الصفدي قد أخذها بنزول ابن قاضي القضاة له في ذلك المجلس الذي عقده ببيت الحاجب في ذي القمدة سنة اثنتين وثلاثين ، واستمر بنيابة السيد ركن الدين واستناب بقية نوابه ، انتهى

ثم قال في المحرم سنة سبع وثلاثين : وفي يوم الجُمة خامس عشره انتقل كتبّاب القاضي الحنفي من المدرسة النورية الى دار الحديث النورية . وكان القاضي شمس الدين الصفدي لما عرض عليه القاضي شهاب الدين بن المز النورية والصادرية اعتل الصفدي بأن نو اب القاضي والشهود والرسل بالنورية فكيف ندخل اليها ؟ فقال له القاضي الحنفي : إنا ننتقل منها .

ثم القاضي الصفدي لحق السلطان وأخذ مرسوماً بالوظيفتين . كتب مع القاضي زين الدين عبد الباسط الى الحنفي أن يفي له بما شرطه ، فلم يسعه الا" الانتقال منها . وحصل له بذلك ذل" . انتهى

ثم قال في ربيع الاول منها: وبمن توفي فيه قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس أحمد ابن قاضي القضاة محبي الدين محمود ابن قاضي القضاة عماد الدين بن اسماعيل ابن الشيخ القضاة نجم الدين أحمد ابن قاضي القضاة عماد الدين بن اسماعيل ابن الشيخ

الشهاب

الكشك

<sup>(</sup>١) عن هذه التربة الحافظية انظر التعيمي ٢: ٣٤٧

<sup>(</sup>٣) أنظر النعيمي ١: ٩٩٥

شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين أبي المز. الاندرعي الاصل، الدمشقي الحنني المروف بابن العز ، وبابن الكشك .

مولده على ما اخبرني به ليلة الجمعة سابع عشر شهر رمضان سنة ثمانين واشتغل بالملم يسيرا ، ودرس بالمدرسة الظاهرية ، وناب عن والده وهو شاب ، فأنكر الناس ذلك . ولما جاء التشار ورحل والده ممهم كان هو ايضاً معه في ذلك وأخذها تمرلنك الى مدينة تبريز ، ثم رجما . ولما مات والده في ذي الحجة سنة ست وثمان مئة أخذ جهاته ، وناب في القضاء ، وظهر للناس حرأته وإقدامه . ثم ولي قضاء القضاة في صفر سنة اثنتي عشرة ، ثم عزل بعد نحو شهرين ، ثم أعيد ثانيا في رمضان سنة ثلاث عشرة ، و ُعزل في آخر سنة اربع عشرة بابن الفضامي (كذا) الحوي ، ، ثم أعيد المذكور قبل مباشرة ابن القضامي ، وكان قبل ذلك بأسبوع قدم من مصر على قضاء الحنفيّة رجل اسكندري مقال له ابن عظاء الله، فأعقبه وصول توقيع ابن العز قبل أن يباشر . ففي مدة عشرة ايام كان بدمشق ثلاثة قضاه حنفيّة وعزلوا ، وولي القاضي شهاب الدين فيها مر"تين، وهذا أمر عجيب الانفاقات . ثم 'عزل في أواخر سنة ست عشرة عند ارادة المؤيد الخروج من مصر لقتال نوروز . ثم ولي نظر الجيش في شوال سنة ثمان عشرة ، ثم أعيد في الشهر المذكور الى القضاء، وأجمع له بين الوظيفتين . ثم معزل بعد مباشرته نظر الجيش ست سنين وأربعة اشهر ، في صفر سنة خمس وعشرين، واستمر في القضاء الى أن 'عزل في جمادى ( ص ١٤٤ ) الآخرة سنة اثنتين وثلاثين بعد مباشرته في هـذه المرة ثلاث عشرة سنة ، وتمانية أشهر . ثم أعيد الى القضاء وهي الولاية السادسة في شعبان سنة اربع وثلاثين . واستمى يباشر الى حين وفاته ، ومباشرته في ولاياته الست نحو تسمة عشر سنة ونصف. وبعد قنل القاضي نجم الدين ابن حجى 'طلب الى مصر بسبب ذلك هو والسيد ابن نقيب الاشراف ،

فقيل إنه ظهر براءة ساحته من ذلك ، ومع ذلك غرم لهم جملة مستكثرة نحو أربعة الآف دينار . وكان جريثًا ، مقداما ، سديد الرأي ، لا يبالي ما يقول وما يفعل، ولا يتأثر بما يغرم من الاثموال. حكي لي أنه غرم من سلطنة المؤيد الى سلطنة الظاهر ططر سبعين الف ديناً ، وغرم بعد ذلك اموالاً كثيرة ، واخذ غالب مدارس الحنفيَّة تداريس وانظارا : الخاتونيتين ، والقصَّاءين ، والنورية ، والصادرية ، وغير ذلك من عامرٍ وخراب . ثم إنَّ الصفدي انتزع منه القصَّاعين والصادرية . فلما مُعزل الصفدى استعادها . ولما جاء السلطان في هذه السنة سمى الصفدي في المدرستين المذكورتين فرنسم له بها ، فسعى المذكور الى أن الفاضي شمس الدين الصفدى يسكن النورية والصادرية، وانتقل القاضي ونو"ابه من النورية ، وحصل له بذلك نكاية . وقال في مرض موته : ما ملك فقيه في زماني من الفقه ما ملكت ، وملكت مئني نملوك ومثتي جارية . وكان كثير الاسراف على نفسه ، شديداً بتخليط ، والله غفور رحم ، غير انه لا يأخذ في القضاء شيئًا ، لا هو ولا نيًّا به (كذا). وكان كثير المداراة للظامة وأعدائه ، والوفود الى ابوابهم والخضوع لهم ويتجبر" على غيرهم . وكان ذكياً يتكلُّم في العلم جيدا لكنه من غير حاصل ، ويستحضر جملة من التاريخ . توفي بمسكنه بالصالحية آخر ليلة الخيس سابعه ، وصلتي عليه من الغد بجامع الخانونية ، وحضر جنازته النائب والحجَّاب والقُّضاة ْ وخلق من الناس. ودُفن بتربتهم غربي المدرسة المعظمية. سامحه الله تمالی وإیّانا ، وعامله بکرمه لا بمدله . انّهی

×

ثم قال في ربيع الآخر منها : وفي يوم الاحد ثاني عشره آخر النهار وصل الخبر بولاية القاضي شمس الدين (١) ابن القاضي شهاب الدين

**- ۲**'

الدين لكشك

<sup>(</sup>١) أنظر الضوء اللامع ٧ : ١٠٦ ، وستأتي ترجته

إِن الكشك قضاءَ الحنفيّة عوضاً عن والده . وجاء كتابه الى القاضي ركن الدن بالمباشرة ، فباشر من الغد. انتهى

ثم قال في جمادى الأولى منها: وفي يوم الاثنين مستهله دخل القاضي شمس الدين ابن القاضي شهاب الدين بن المز الى دمشق لابساً خلمة القضاء ، وجاء الى النائب فسلم عليه ، ثم ذهب الى الجامع وممه القضاة والحجاب وكاتب السر وغيرهم ، وقرى وتوقيعه بالجامع على العادة ، قرأه علم الدين بن السرميني ، وفيه استمراره بما كان بيده ويد والده من النداريس والانظار ، انتهى

ثم قال في صفر سنة ثمان وثلاثين وثمان مئة : وفي يوم الاثربهاء سابع عشره وصل هجّان وجاء معه توقيع ايضاً بقضاء الحنفية للقاضي شمس الدين ، وأرسل النائب اليه من الغد ليلبس فامتنع ، لائه جاء في كتابه أن يؤخذ منه الف وخمس مئة دينار المتسفر ، وذلك على القضاء بمجرد، ، والمذكور لا يأحذ على القضاء شيئاً . فآل الحال به بعد ايام أن سافر الى مصر . انتهى

ثم قال في ربيع الآخر منها: وفي ليلة الجمعة ثالثه وصل الى دمشق القاضي شدس الدين الصفدي الحنني من القاهرة ، وقد اجتمع بالسلطان واعتذر عن ولايته القضاء فأعفي . وذلك بعد أن نقص عنه من الالهين خمس مئة فلم يقبل ورجع ، وحمده الناس على ذلك ، ولكن تأذى منه الباشرون . (ص ١٤٥) . انتهى

مم قال في جمادى الآخرة منها : وفي يوم الاثنين ثالثه لبس القاضي شمس الدين بن الكشك خلمة عوده الى القضاء من بيته ، وجاء الى دار السعادة فسلم على النائب وذهب الى الجامع ومعه القضاة من والحجاب وكاتب السر ، وناظر الجيش ، وجماعة من الفقهاء والاعيان . فقرأ نقليده بدر الدين بن قاضي أذرعات وكان قد ورد على يده ، وتاريخه

عاشر جمادى الا ولى ، ولم ينتظم ما جاء به الخبر أولاً من أخذ النورية والصادرية من القاضي شمس الدين الصفدي ، وكان قد جاءهم كتاب بذلك ثم انتقض . انتهي

ي كن الدين ان زمام

حة انزمام

- YY -

ثم قال في شعبات منها : وفي يوم الخيس سادس عشره جاء الخبر ' بأن السيد ركن الدين بن زمام (١) ولي قضاء الحنفية عوضاً عن القاضي

شمس الدين بن العز ، وسبب ذلك أن ابن العز" كتب يسعى في النورية أو 'يدفى من القضاء ، والصفدي قبله كتب يسمى في القضاء والخاتونية ولم يقبل القضاء مجرداً ، فغضب السلطان منها وسأل عن شخص من

أهل العلم يوليه ، فذ كر له المذكور فولا"، ، واستقر عوضه في إفتاء دار العدل قوام الدين بن قوام .

ثم قال فيه : وفي يوم الاثنين عشريه لبس السيد ركن الدين على المادة وحضر معه الحاجب والقضاة وغيرهم . وتاريخ التوقيع في خامس

شعبان . واستناب السيد بدر الدين الجعفري ، والشمس بن اللبودي ، والشرف بن منصور الذي كان نقيب القاضي نجم الدين بن حجتي ، ولم

يستحسن الناس منه ذلك . انتهى

ثم قال فيه في سنة تسع وثلاثين : وفي آخر يوم السبت سابع عشر الحرم توفي الامام العالم المفيد شيخ الحنفية قاضي القضاة ركن الدبن أبو هريرة عبد الرحمن بن علاء الدين أبي الحسن علي بن شمس الدين محمد بن زمام الحسيني . مولده على ما أخبرني به سنة كسع وسنين او سنة سبمين . واشنغل وحفظ د المنظومتين ، وغير ذلك . وكان يستحضر

ذلك في الجالس الى آخر وقت ، ويحفظ منظومة في الوفيات . وناب في

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الشذرات ٧ : ٣٣١ ؛ والضوء ٤ : ٣٠٨ وستأتي ترجمته

القضاء بعد الفتنة الى آخر وقت ، وولي إفتاء دار العدل عوضاً عن الشيخ برهان الدين بن خضر ، وكان قد صحبه كثيراً وخدمه وأخذ عنه وصاهره، وخطب بجامع يلبغا ، كان بيده نصف الخطابة ، يخطب به شهراً وبالركنية شهراً . ودر"س بالركنية ، كان بيده حصة من التدريس ، والزنجيلية وغير ذلك ، وكان بيده جهات كثيرة . وكانت سيرته في القضاء جيِّدة من جهة الأخذ على القضاء لم يسمع ذلك عنه ، الا " أنه لا يتوقف في شيء ، ويحكم بما دب ودرج ، ويسسر على المسارع في ذلك المدح في حكمه الممه وعدم الأخذ على القضاء ، فهلك بذلك خلق" كثير . اقال الله عثرته ورحم غربته . وكان لا يهتدي الى معرفة القلوب بل الغالب عليه سلامة الفطرة ، وعليه مآخذ في دينه ومباشرته الأوقاف ، وكان يشتغل بالحامع وُيفتي ، وهو عين مذهبه بدمشق من مدة ، وكان لا يحسن يملم الطلبة ولا يتصر"ف في البحث ولا غيره ، وانما ينقل ما يحفظه ، ويستحضر فوائد غريبة ، ولقد بحثت معه مرة من مدة فسألته عن تحقيق شيء فقال : انتم تنقلون وتتصر"فون ، ويحن ننقل ولا نتصر"ف ( ص ١٤٦ ) . وقال لي في خم مسلم بالجامع الامموي وقد نقل شيئاً فنازعه أنا وغيري فيه فقال لي : لي خمسون سنة أمحث مع الملماء ويكذبوني ولا أغضب . وكان عنده كرم نفس وتواضع ، و تقدّر في آخر عمره أنه ولي القضاء من غير سؤآله . وكان السبب في ذلك أنَّ القاضي شمس الدين بن العز استعنى والقاضي شمس الدين الصفدي لم يقبل الولاية بما وضع عليه . فغضب السلطان ـ يمني الاشرف برسباي ، ـ وأراد أن يولي الله ، فذ كر له ، فولا "، القضاء وتدريس القصاعين لا غير ، وجاءته الولاية في اثناء شعبان من غير سمي منه ولا طلب • فباشر ذلك دون الخسة أشهر ، ولم يسمع عنه ما محمد به ، بل كانت حرمتُه لما كان نائباً أكبر منه لما كان مستقلاً بالقضاء . وُدفن بسفح

قاسيون عند والدته ، بالفرب من زاوية الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر ابن داود . وكانت جنازته مشهودة حضرها النائب ، والحاجب ، والاثمراء ، والقضاة ، والفقهاء ، وخلق من الناس ، وصلي عليه بالجامع المظفري ، وقدم في الصلاة عليه القاضي الشاني السراج الجمعي وأرسل القاضي الشافي المذكور ولاية للقاضي زين الدين عبد الباسط ناظر حبش مصر بوظائفه يتقرّب الى خاطره بذلك ، انتهى

\*

، ۲ **–** ، الجعفري

، الذين

كمثك

وقال (١) ابن حجر : وفي الخامس من جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين وثمان مئة استقر الشريف بدر الدين محمد (٢) بن علي بن احمد الجمفري في قضاء الحنفية بدمشق عوضاً عن الشريف ركن الدين .

ثم قال : وفي يوم السبت ثاني ذي القمدة منها استقر شمس الدين الصفدي في قضاء الحنفيّة بدمشق على مال يحمله ، وكان قدم القاهرة ليخفيّف عنه فزيد عليه . انتهاء

ثم قال (٣) في أول سنة اربيين : وقاضي القضاة الحنفي شمس الدين الصفدي . استقر في ذي الفعدة من السنة الخالية . انتهى

وقاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن قاضي القضاة شهاب الدين ابي العباس احمد المنقد"م الاندرعي الانصل الدمشقي الحنفي المعروف بابن المعن وبابن الكشك المذكور . قال ابو الفضل ابن حجر في تاريخه وإنباء الغمر ، ، في اعيان من توفي في سنة أربعين و عان مئة : محمد بن محمود القاضي شمس الدين الحنفي المعروف بابن الكشك . مات معزولاً عن القضاء . انتهى

<sup>(</sup>١) قُوله ؛ وقال أن حجو الى قوله .. فزيد عليه . مضاف في الهامش بخط أبن طولون

<sup>(</sup>٢) انظر الضوء اللامع ٨: ١٦٧

<sup>(</sup>٣) هَذَا قُولُ الأُسدِيُّ فَانْتُبُهُ

وقال الأسدي: وفي يوم الخيس حادي عشر شمبان سنة أربع وأربمين وثمان مئة توفي الماد اسماعيل ابن القاضي شهاب الدين ابن الكشك ، وهو صغير ، وانقرض هذا البيت فسبحان الباقي . انتهي

ثم قال في سنة ست وأربعين في صفر : وفي يوم السبت الحادي والمشرين وصل الحبر بعزل القاضي شمس الدين الصفدي الحنفي من قضاء الحنفية بالقاضي نجم الدين ابن قاضي بنداد ، واسر الناس بذلك ، ولقد باشر مباشرة قبيحة ، وسار سيرة أقضاة الشر وكان لا يتوقف فيا يقوله ولا فيا يفعلة ولا يتوقف في الحكم على مذهب معين وأيصر ح بذلك ويتبجت بذلك ، انتهى

ثم قال في ربيع الاثول منها: وفي ليلة مستهلته سافر الصفدي المنفصل عن القضاء الى مصر غير مصحوب بالسلامة ، انتهى

\*

ثم قال في ربيع الآخر منها ؛ وفي يوم الخيس تاسعه دخل القاضي بهاء الدين بن حجتي راجعاً من مصر ، ودخل معه القاضي بحم الدين ابن قاضي بغداد (١) متولياً قضاء الحنفية ووكالة بيت المال مضافاً الى الحسبة ، وخرج النائب الى لقائها ، فلم يصل الى القبة بل وقف عند القبق ، فلما وصلا اليه تزلا وقبـ بده ، فاستنكر الناس ذلك ، و قري، تقليد الحنفى بالجامع على المادة ،

الى أن قال : وفي يوم الخيس عاشره استناب القاضي شهاب الدين ابن الشبخ بدر الدين ابن قاضي اذرعات ، وهو شاب لا اشتغال له في الفقه أصلا . انتهى

- **۲۹** -

نجم الدين ب قاضي بندا

<sup>(</sup>١) لم يترجم له في الضوء ، وستأتي ترجمته

بالقاضي شمس الدين الصفدي في جمادى الاثولى من هذه ( ص ١٤٧ ) السنة . انتهى

ثم قال فيها في شهر جمادى الأولى : وفي يوم الاثنين حادي عشريه لبس القاضي شمس الدين الصفدي ، وعزل نحم الدين البغدادي ، وشكى عليه الى مصر ، ولم تكن سيرته محمودة ، وكانت عنده جرأة وإقدام . والناس يزدحمون عليه لأغراضهم . انتهى

البندادي

وقاضي القضاة نجم الدين البغدادي المذكور هو عمر بن أحمد النماني ثم الدمشقي من ولد الامام أبي حنيفة على ما يزعمون . قدم دمشق مع أبيه بعد ان أخرج أبوه من بغداد بعد ما قطع أرنبة أنف أبيه ، فقدم هو وأبوه وها في غاية الفقر ، وتوجها الى مصر وسعيا في أن رُرتب لهما شيء على مدارس الحنفيّة . ثم إن المذكور دخل الى دار القاضي الحنفي وصار شاهداً ومحلفا ، وصار في (١) وقت شاهداً على عمارة بسعيه في ذلك . ثم الصل بنائب القلمة كمشبغا وتمكّن منه وسار يحصل في القلمة كثيراً ويدخل في أمور كثيرة . ولما مات كمشبغا 'نسب اليه أنه اتفق هو وجماعة كمشبغا على أحد ماله ، وظهرت قرائن تدل على ذلك . ثم توجه الى القاهرة ، ولما جاء العسكر المصري جاء معهم وباشر نيابة كتابة السر عن ابن حجتي مدة ، ثم ولي الحسبة في ربيع الآخر سنة أربع وأربعين وتُمان مئة من مصر . وكانت الحسبة قد أعيدت بعد ناصر الدين ابن شبل الى النائب، وولتى فيها شخصاً وضيعاً ، فجاءت الولاية لهذا ، و شرط عليه أن لا يأخذ شيئًا ، ولا معلوم له ، فشكا ذلك الى النائب ، فقال له : انت سميت فيها فاعمل مصلحتك . ثم إنه شرع في البلص وأخذ الأموال بحيث أربى على من تقدّمه في ذلك ، وجمل المدرسة المعينية \_ وكان بيده نظرها وتدريسها ، وكان عمرها بعد حريقها \_ مجلس

<sup>(</sup>١) من هنا مضاف الى النص في الهامش بخط ابن طولون

حكمه ، وأدخل نفسه في كل شيء ، ثم ولي وكالة بيت المال بعد وفاة أبي شامة . ثم ولي القضاء عوضاً عن القاضي شمس الدين الصفدي في صفر سنة . . . (١) وثمان مئة . وكان قد توجه الى مصر فصار قاضياً الى أن عزل بعد سنة وثلاثة اشهر ، واستمر ببده الحسبة . ثم توجه الى مصر ومعه هدايا في أو ل سنة خمسين وثمان مئة . فلما وصل حصل له قبول . . . (١) الى القضاء . . . (١) له وظائف أخرى . وكانت المنية أعجل فمرض وتوفي في رابع صفر ، ونزل السلطان فصلتي عليه ، وشهد جنازته جمع قليل ، وأدفن بمقابر الفرباء بالفرافة عن ستين عليه ، وشهد حنازته جمع قليل ، وأدفن بمقابر الفرباء بالفرافة عن ستين سنة ، وأعد موقه نهمة من الله (٢) .

ثم قال الاسدي في أول سنة ثمان وأربمين : وقاضي القضاة شمس الدين الصفدي ولي في جمادى الاولى من السنة الماضية . انتهى

ثم قال في أول سنة تسع وأربعين : وقاضي الفضاة شمس الدين الصفدي عزل في رجب بالشيخ قوام الدين . انتهى

\*

ثم قال في شهر رمضان منها: وفي يوم الخيس ثانيه طلب الشبخ قوام الدين الرومي (٣) الاصل الحنفي ، وقد وصل توقيعه بالقضاء، وهو مؤرّخ من أكثر من أربعين يوماً ، وعرض عليه قبول ذلك ، فامتنع . وبلغني أنّ الصفدي اثخنوا جراحه عند السلطان وذكروا عنه شيئاً ، وأنه يشتم الخصمين شتماً قبيحاً . انتهى

ثم قال في شوال منها : وفي يوم الخيس خامس عثره جا ساع

ـــ • ٣٠. قو ام الدين ال

<sup>(</sup>١) كامة غير واضحة

<sup>(</sup>٢) الى هنا ينتبي ما في الهامش

<sup>(</sup>٣) انظر الضوء اللامع ٩: ٢٦٦ وستأتي ترجمته

وممه كتاب بأن الشبخ قوام الدين 'بازم بمباشرة القضاء فتغيَّب اياماً ثم البس الخلمة يوم الحميس ثاني عشريه . انتهى

ثم قال في ذي القمدة منها: وفي يوم الخيس سابعه بلغني أن الشبخ قوام الدين استناب شخصاً طالب علم يقال له ابن الحراء، وهو رجل خامل، لكن قيل له فضل. انتهى

ثم قال في ذي الحجة منها: وفي أوّله جاء مرسوم الشيخ قوام الدين أن مُرّبَّ بَنِّبُ له على الحوالي كل يوم أربعين درهماً عوضاً عن الوظائف التي لم يقبلها ، ورسم أن يستمر في إفتاء دار العدل ويستنيب ، انتهى

ثم قال في أول سنة خمسين : وقاضي القضاء قوام الدين الرومي الاصل الدمشقي الحنفي ، باشر في شوال من السنة الخالية بعد ما كان ورد توقيعه في شعبان ، وروجع فيه فجاء الجواب بالإزامه بذلك . انتهى

وقاضي القضاة شمس الدين الصفدي المذكور هو محمد بن علي بن عمر بن علي بن مهنا بن احمد الحلي الأصل ، الدمشقي الحنفي، الشهير بالصفدي ، ولد سنة خمس وسبعين وسبع مئة بحلب ، وحفظ القرآن واستغل بالملم ، وسمع من الجمال الراهيم بن محمد بن المديم « البخاري » ، ومن احمد بن المرحل « الشاطبية » و « الرائية » ، وذكر أنه سمع من الحكال بن حبيب « الموطيّا » . ثم تحقق أنه وه ، ولي قضاء طرابلس ، ثم نقل الى دمشق ، ثم عزل ثم أعيد بألف دينار ولي قضاء طرابلس ، ثم نقل الى دمشق ، ثم عزل الى أن توفي سنة ثم عزل ، ثم أعيد ، ثم عزل الى أن توفي سنة

ثم في سنة إحدى وخمسين في خامس عشر ربيع الآخر تولسّى قضاء دمشق العلاّمة حسام الدين بن بريطع (١) عوضاً عن قوام الدين. فسافر من صفد الى قضاء دمشق .

اثنتين وخمسين وتمان مئة بدمشق ودافن بباب الصغير رحمه الله .

\*

نة الصفدي

**٣١** ام الدين

، بريطع

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الضوء ٨ : ٢٨٩ ، وستأتي ترجمته

٣٢ \_

حمد الدين بغداه

ثم في سنة ثلاث وخمسين في مستهل رجب منها وصل حميد الدين (١) ابن قاضي بغداد . وقد استقر ً قاضي حنفية دمشق عوضاً عن حسام الدين . ورسم لحسام الدين بقضاء طرابلس .

ثم في سنة أربع وخمسين في أول جمادى الاولى منها أخرج ابو الفتح في محنته مرسوماً بعزل حميد الدبن ، فتوجَّه الى مصر .

وفي يوم الاثنين حادي عشري شعبان منها وصل ( ص ١٤٨ ) حميد الدين من مصر الى دمشق وقد أعيد الى قضاء الحنفية بها .

عودة ابن

قال ابن الزملكاني : وفي يوم الاثنين خامس عشر ربيع الآخر سنة خمس وخمسين وصل تشريف من مصر بإعادة شيخ الحنفية قوام الدين ابن قوام لقضاء الحنفية بدمشق ، فأبي أن بليسه وامتنع غاية الامتناع فلم يزل عليه أركان دولة دمشق حتى قبل بعد الجهد العظيم ورسم على المعزول شيخنا حميد الدين بالماداية ليقوم بما التمسه من أموال أوقاف الحنفبــة . ثم ضمن عليه وخرج ليعمل الحساب فتسحب الى مصر .

وفي أواخر شعبان سنة خمس وخمسين المذكورة عزل قوام الدين المذكور وأعيد حميد الدين المتسحب الى مصر .

وفي يوم الاثنين ثاني عشر بن جمادي الأولى سنة ست وخسين وصل قاصد من مصر وعلى يده تشريف بقضاء الحنفية للشيخ قوام الدين، فامتنع أيضاً من لبس التشريف وصمَّم على عدم قبول الولاية . فلاطفه القاضي حمال الدين الباعوني ، وناثب الشام جلبان ، والحاجب ، والدوادار الى أن وافق كرهاً وألبس التشريف عوضاً عن حميد الدين . ولم يحضر توقیعه یومئذ ، ثم ورد التوقیع من مصر فی رجب .

وفي يوم السبت ثالث عشرين حمادى الآخرة سنة سبع وخمسين وصل الشيخ الملامة حسام الدين بن الماد الحنني الى دمشتي على أنظار أوقاف الحنفية بدمشق عوضاً عن القاضي حميسد الدين ابن قاضي بغداد .

<sup>(</sup>١) لم يترجم له في الضوء

وفي سابع ربيع الأول سنة ثمان وخمسين ورد الخبر من مصر بمزل قوام الدين وتولية حميد الدين المذكور عوضه . ثم في ثالث عشرين ربيع الأول المذكور وصل القاضي حميد الدين الى دمشق في وظيفة قضاء الحنفية عوضاً عن قوام الدبن . وكان قبل هذا الشهر قد أشيع بدمشق باستمرار قوام الدين في القضاء ثم أشيع ولاية حميد الدين ، ثم أسفر

الحال عن ولاية حميد الدين .

9

وفي عاشر شوال من سنة ثمان وخمسين المذكورة ورد مرسوم السلطان الى دمشق بأن الشيخ حسام الدين قد استقر في قضاء الحنفية بدمشق عوضاً عن حميد الدين مضافا لما بيده من الوظائف والانظار ، وأن توقيعه ولشريفه واصلان اليه صحبة الحاجب الكبير بدمشق حابك البرسباي ، وأن يجهز حميد الدين المشار اليه الى بغداد بلاته من درك الى درك من غير فترة ولا مراجعة . فطلبه جلبان نائب الشام وأمره أن لا يقم يوما واحداً بدمشق حسب المرسوم الشريف . فجهز المذكور وصحبته شرف الدين موسى أحد الحجاب بدمشق ، وأميراخور معها ، ليوصلاه الى ناحية الرحبة ليرسله مع ... (١) من عنده الى المراق . ثم أعقبه مرسوم الن بأن يجهز من الرحبة الى حاب لينفيم بها ملازماً بينه لا يخرج منه ،

ولا قوة الا بالله . ثم في خامس ذي القمدة منها عاد جانبك الحاجب الكبير المذكور مستمراً وعلى يده التوقيع والتشريف المذكوران ، وقرى التوقيع بالجامع على المادة . انتهى

فتوجُّه من درب الرحبة الى حلب ، ثم اطلق ابن الزملكاني لسانه فيه

والقاضي قوام الدين بن قوام المذكور هو محمد بن محمد بن محمد - ثلاثاً \_ بن قوام ، الشيخ قوام الدين بن قوام الدين الرومي الأصل

حيد الدين

حسام الدين

. المعروف

ان قوام

بريطع

<sup>(</sup>١) كامة غير واضعة

الدمشقي الصالحي الحنني قاضي القضاة ، و'يمرف بلقبه . 'ولد سنة 'ممان وتسمين وسبع مئة بدمشق، ونشأ بها ، فأخذ الفقه (ص١٤٩) عن الركن... وغيره ، والنحو عن العلاء العائدي الحنني ، والاُصول عن العلاء البخاري . وقيل الله سميَّم البخاري على عائشة بنة ابن عبد الهادي . وبرع في الفنون وتصد"ى للافادة والافتاء ، وولي قضاء الحنفيّة بدمشق مسئولاً بدون إرشاء غير مرَّة ، فحُمدت سيرتُه ، وكان ذا نعمة عالية ونفس أبيبَّة ، من خيار القضاة وسروات الناس عقلًا وديناً ، وتواضعاً وكرماً ، ومن محاسن دمشق . وكان رأس الحنفية بدمشق عالمًا عاملًا كثير المعروف للناس . وحضر له توقيع بوظائف الحنفيَّة والانظار فلم يقبل . مات مصروفاً عن القضاء بعد مرض طويل في يوم الخيس المن ذي القعدة سنة ثمان وخمسين بمنزله تحت قبة سيًّار بالحواكير، غربي صالحية دمشق، و دفن تجاه داره بعد أن صليِّي عليه بباب منزله ، عن بنت صنيرة اسمها عائشة من زوجته آسية بنت التاجر عز الدبن المبني، وعن اخت لا ْبوين، وزوجته • وكان بيده اقطاع بالحلقة من جملة قرية إنخل من عمل نوىء فأراد جماعة أخذه بحكم وفانه، فجعله النائب رزقة لابنته المذكورة، وأرسل الى مصر فأحضر لها مرسوماً بذلك ، وكان قد وقف كتبه على الحنفيَّة بدمشق ، وكانت حنازته حافلة حضرها النائب فمن دونه ، ورؤيت أه منامات حسنة بعد موته تدلُّ على خبرته ، وكثر الدعاء له والتأسف عليه رحمه الله وإيَّاانا .

ثم في أول جمادى الآخرة سنة تسع وخمسين ورد مرسوم من مصر عودة حميد بعد أن كان ثرسم له أن يتوجّه الفاضي حميد الدين من حلب الى دمشق بعد أن كان ثرسم له أن يتوجّه الى بغداد 'يقيم بها . ثم ورد مرسوم أن 'يقيم بحلب ، ثم ورد في هذا التاريخ أن يعود الى دمشق . انتهى في هذا التاريخ أن يعود الى دمشق . انتهى

ة خبد الدين

-44

الدين ابن

ني عجلون

والقاضي حميد الدين المذكور هو محمد بن احمد بن محمد بن احمد أبن عمر بن محمد بن أابت بن عثمان بن محمد بن عبد الرحمن بن ميمون ابن محمود بن حسن بن سممان بن يوسف بن اسماعيل بن ابراهيم بن حماد ابن ايي حنيفة النعان بن البت بن مرزبان بن شاذيخت بن شاذمرد من أولاد العادل كسرى انو شروان ، البغدادي الامسل ، الدمشقي ، الحنفي الملامة قاضي القضاة حميد الدبن أبو المعالي ابن قاضي القضاة تاج الدين أبي الفضل بن ابي حفص ، من ذريَّة أبي حنيفة . كما شهد به الشيخ عبد السلام البغدادي ، و تكلُّم في الشيخ عبد السلام بذلك ؟ فارن قاضي القضاة محب الدين بن نصر الله البغدادي وغيره من مشايخ بغداد قالوا إنهم لم يسمعوا أحداً من سلف المذكور يذكر أنهم من ذرّية الارمام ، ولله سنة خمس وتمان مئة بمراغة من أعمال توريز ، ونشأ ببغداد، وتفقيُّه على والده وغيره ، ثم دخل دمشق صحبة أبيه سنة احدى وعشرين وثمان مئة ، ثم دخل القاهرة سنة اثنتين وعشرين فنفقه بها على القاضي شمس الدين الديري ، والشيخ عبد السلام البغدادي . ثم تفقته بدمشق على الشيخ علاء الدين البخاري ، ولأزمه كثيرا . وولي قضاء دمشق سنة ثلاث وخمسين عوضًا عن ابن الماد حسام الدين الصفدي ، ثم محرف، ثم أعيد ، ثم 'صرف كا تقدُّم وحصل له يحن ، وولي عدة تداريس، وتوفي سنة ست وثمانين وثمان مئة ، وأدفن بمقبرة الباب الصغير .

\*

وفي يوم الاثنين سابع ربيع الآخر سنة اثنتين وسنين وصل علاء الدين ابن قاضي عجلون (١) الى دمشق ، وقد استقر" في قضاء الحنفيّـة عوضاً

<sup>(</sup>١) ترجمته في الضوء اللامع ٥ : ١٦٨ ، وستأتي ترجمته

عن حسام الدين بن العاد . وكان لعلاء الدين المذكور مدة مقياً بمصر لم ينقض له شغل حتى قام فيها بمال كبير ، واستقر حسام الدين في وظيفتين من وظائف (ص ١٥٠) الحنفية : القصاعين والخاتونية ، عال أقام به فيها . انتهى

ترجة ابن اله

والقاضي حسام الدين بن العاد المذكور هو محمد بن عبد الرحمن بن الخضر بن محمد بن العاد ، حسام الدين المصري الدمشقي الحنني ، و بعرف بابن بريطع . وهو من ذرية العاد السكاتب ، ولذا يكتب بخطه : ابن العاد . ولد في ذي الحجة سنة احدى عشرة و ثمان مئة ، ولازم ناصر الدين الاياسي فانتفع به ، ثم ارتحل واتي الأكار ، وتقد م في المعقول والمنقول ، وقال ولده إنه كتب بخط الكثير كالصحيحين والاستيماب والكشاف وأكثر من مئة مجلد . وخطه جيد ، وخافظته قوية . وكان يحفظ وأكثر من مئة مجلد . وخطه جيد ، وخافظته قوية . وكان يحفظ المعلقات السبع وملحقاتها . وكتب ذلك بخطه وحداه ، وصارت النسخة الياس وقيل إنه كان يحفظ « الحاسة » ، وصناف كثيراً ، وعمل منظومة الياس ومن نظمه ما كتب به على « تفكيك الرموز » و « التكليل في الفقه ، ومن نظمه ما كتب به على « تفكيك الرموز » و « التكليل على مختصر الشيخ خليل » تصنيف ابن عام المالكي :

لقد غدا التكليل أعجوبة وأصبح التفكيك تحبيرا وسيمه درآ فتى عامي فزاده الرحمن تعميرا

و كان اماماً ، مفنناً ، عالاً ، حسن الذات ، جم الفضائل ، غزير الفوائد . اخذ عنه الناس . وله ذكر في بمض الحوادث في « إنباء الغمر في أبناء العمر ، لأبي الفضل بن حجر ، وكان بمن قرأ عليه في سنة ست وثلاثين في « شرح الفية العراقي » ، وسأله بعض الاسئلة فأجابه حسب ما ذكرت ذلك في غير هذا الموضع ، وولي قضاء صفد ، ثم أضيف اليه نظر حيشها عن ابن القف ، ثم نظر المارستان ، ثم قضاء

طرابلس ، ثم دمشق مراراً أولها في سنة إحدى وخسين عن قوام الدين كا تقديم ، ومات بدمشق مصروفاً عن القضاء فى رمضان سنة أربع وسبمين وثمان مئة ، وصلتي عليه بالحامع المظفري ، ودفن بأعلى الروضة بسفح قاسيون ، رحمه الله .

ترجمــــة ن قاضي عجلون

- 42 -

شرف الدين

ائن عبد

--: جــــة

والقاضي علام الدين بن قاضي عجلون المذكور هو علي بن احمد بن قاضي عجلون الزرعي الدمشقي الحنني ، قاضي قضاة الحنفيّة ، علام الدين أبو الحسن بن شهاب الدين .

ميلاده ، قيل ، في سنة اثنتي عشرة وثمان مئة ، وتوفي يوم السبت سابع شمان سنة اثنتين وثمانين وثمان مئة ، قبل دخول السلطان الملك

الاشرف قايتباي الجركسي الى دمشق من البلاد الشمالية بستة أيام ، من هيبة السلطان وكثرة الشكاوى عليه . كذا ظنّه جماعة ، وكان ذلك راحة له ، بمرض الفهاق ، و'دفن غربي القلندريّة (١) بمقبرة باب الصغير .

راحه له ، بموض الفهاق ، و دفن عربي الفلندريـه (۱) ؟ وكان يوم تزيين دمشق القدوم السلطان . رحمه الله .

¥

وفي يوم الأحد ثامن شهر رمضان سنة اثنتين وتمانين فو"ض السلطان، وهو بقلمة دمشق، قضاء الحنفية بها للشيخ شرف الدين بن عيد (٢) بحكم وفاة علاء الدين بن قاضي عجلون بعد أن أعرضت الوظيفة مهده على شيخنا شيخ الاسلام زين الدين بن العيني ، فامتنع وصحتم على ذلك .

7

<sup>(</sup>١) عن الراوية القلندية انظر النعيمي ٢ : ٢٠٩

<sup>(</sup>٢) انظر الضوء اللامع ١٠ : ٩٧١ ، وستأتي ترجمتُه

وفي تاسع عصر رجب سنة أربع وثمانين أعزل شرف الدين بن عيد

وفي سابع رجب سنة خمس وتمانين فوس نيابة القضاء لأمين الدبن

وفي ثالث عشري شوال منها 'عزل تاج الدين بن عربشاه عن قضاء

وفها سقطت شرافة على قاضي الحنفيّة بمصر شرف الدين بن عيد

والقاضي شرف الدين بن عيد المذكور هو موسى بن احمد بن عيد

قال شيخنا الجمال بن المبرَّد في ﴿ رَيَاضُهُ ﴾ : الدُّيِّينُ ﴾ الخيِّر ، القدوة أ

البركة ، صاحب النفس الرضيَّة ، مَنْ لَمْ تَرَ الاعين من الا كابر مثله .

ولي قضاء دمشق مدة ، ثم قضاء مصر ، وتوفي بها بعد المانين وثمان

 $\star$ 

الدمشقي الحنني قاضي القضاة العلامة البارع المفنن شرف الدين •

الحنفيّة بدمشق ، وتولاّها عنه شيخنا محب الدين (ص ١٥١) ابن القصيف (٢) ، ودخل دمشق يوم الاثنين ثامن عشر الحمرم سنة ست وثمانين ، وقد

تزلزلت الائرض قبل دخوله بيوم ، وهو بقبة يلبغا .

المنفصل عن قضاء الحنفية بدمشق فمات منها . انتهى

(١) ترجتُنه في الضوء ه : ٧٥ ، وستأتي ترجمُنه

(٢) انظر الكواكب السائرة ٢ ; ٧ ؛

-40 -

تاج الدين بز عر بشاه

- ٣٦ -

محب الدين ا القصيف

ترجمة ان عبر

عصر عن قضاء الحنفيَّة بدمشق، وتولَّتي مكانه فيها تاج الدين بن عربشاه(١)

ودخل دمشق في حادي عشر ذي القعدة منها ، وقرأ توقيعه نقيبه بهاء الدبن

الحجبني ، بمشهد النائب بالجامع الأموي .

ابن الحسباني .

مئة انتهى

عيل الناصري

وفي سادس عشرين رجب سنة ست وثمانين تولي بمصر قضاء الحنفيّة بدمشق المادي اسماعيل الناصري (١) ، وعزل الحب بن القصيف .

一个人 -

لرحمن الحسباني

ثم في ذي الفعدة سنة أحد والسمين عزل المهادي اسما عيل الناصري وتواثى الزبني عبد الرحمن الحسباني (٢) بمصر ، ودخل الى دمشق في رابع عشرين ذَي الحِجة سنة اثنتين وتسمين وصُحبتُه خاصكي قيل إنه من أقارب السلطان، ليسلسمه جميع الجهات التي كانت بيد علاء الدين بن قاضي عجلون. وتلقاها نائب الغيبة اينال الخسيف، والا مير الكبير بدمشق جاني بك، ومحمد بن شاهين نائب قلمة دمشق . ونزل الحسباني في بيت المستوفى جوار الحنبلية · وكان قد تقدمه ولده أمين الدين معزولاً من كتابة السر بدمشق ونزل بمنزل علاء الدين بن قاضي عجاون في تلقاء جيرون، ونائباً عن والله في المرض وغيره . وتولَّني بمده كتابة السر بدر الدين ابن الفرفور .

ثم في آخر ربيع الا ول سنة ثلاث واسعين اعتثقل القاضي الزبني عبد الرحمن الحسباني بقلمة دمشق على دين كثير لا مير آخور ، ثم أطلق بمد أيّام .

شم في يوم الثلاثاء ثامن جمادي الآخرة منها أعيد العادي أسماعيل ة الناصري

الناصري الى قضاء دمشق وعمزل الزبني عبد الرحمن الحسباني عنها . ثم دخل المادي من مصر الى دمشق بخلمة بيضاء يوم السبت المن عشر رجب منها صحبة امير آخور الكبير قانصوه خمس مئة .

<sup>(</sup>١) لم يترجم له في الكواك ، وستأتي ترجتُه (۲) ستأتي ترجمته ص ۲۳۶

وفي يوم الخميس ثامن عشر شوال منها ورد المرسوم الشريف باعادة عودة الحسا الزيني عبد الرحمن الحسباني الى قضاء الحنفيّة ، وبالترسيم على العادي . فطاش الزيني وركب في المواكب وعرض واعتقل بمجرّد ذلك من غير

المسريف والذي في المرسوم : « انبًّا قد عزلنا المهادي واستقرينا الربني ، ثم قدم الامير اخور قانصوه خمس مئة المفوض اليه التفويض الى المهادي في ولايته المنفصل عنها ، والمهادي خلفه ، ولم يعلم العادي بالمزل وتولية الحسباني ، وكان قدومها من جهة الشمال ، ثم أهين الحسباني بسبب الدين مرارا .

وفي يوم الاثنين رابع شو"ال سنة أربع وتسمين ورد مرسوم شريف عودة النامر بمزل الحسباني من قضاء الحنفيية وأن يختار الحنفيية لهم قاضياً فيفوس اليه النائب . فاختار بعضهم تولية المادي ، ففوس اليه النائب . شم بعد أيام سافر الحسباني الى مصر . فلما دخل الها أهين أهنة بالفة بسبب الديون .

وفي يوم الخيس خامس ربيع الآخر سنة خمس وتسمين ابس العادي السريفا من السلطان لكون النائب فوس اليه بالاثن الشريف وقرى نوقيعه بالجامع ، وفيه المراء كثير، (ص ١٥٢) ولا قواة الا بالله . وفي يوم الاحد عاشر رجب منها ، وهو آخر أيثار، ورد مرسوم

وفي يوم الاحد عاشر رجب مها ، وهو أحر أيدر . رر- مرسوم شريف بالقبض على قاضي الحنفيَّة بدمشق المادي ، وأن أيعطي المنفصلُّ منها الحسباني أربعة آلاف دينار .

وفي يوم الجمعة ثاني عشر ذي القعدة منها قبل صلاتها ورد مرسوم عودة الحب شريف الى الحاجب يونس بآن يفوض وظيفة قضاء الحتفية عوضاً عن القصيف العادي لمن يختاره . وكان الناتب يومئذ بالمرج مغيباً عن جلبان السلطان م مرجعهم من التجريدة . فقام جماعة مع القاضي البرهان بن القطب، وقام آخرون مع الحجب بن القصيف ، وزاد في قدر المال ، وتأبيّى البرهان واعتذر بالمحجز والضعف . فاستكتب الحجب جماعة بأنه لا بأس به وأحضر خطوطهم للحاجب المذكور . ثم في يوم الثلاثاء سادس عشري الشهر المذكور فوسّض اليه الحاجب المذكور وألبسه التشريف والطرحة من الاصطبل الى بيته قرب الحرن الأسود .

وفي يوم السبت حادي عشر ربيع الأول سنة ست وتسعين لبس الحب المشار اليه تشريفاً جاء من مصر على حكم تفويض الحاجب المذكور . وورد مرسوم شريف باعتقال البرهان بن القطب الى ان يعطي الحب المذكور الف دينار ، ويقبل الوظيفة عوضاً عن الحب المذكور (١) . فاعتشل بقلعة دمشق .

ثم 'عزل اللحب المذكور في ثاني عشر جمادى الآخرة منها .

¥

وفي يوم الخيس عاشر رجب منها ، وهو يوم موسم الحلاوة ، لبس البرهان بن القطب تشريف قضاء الحنفية بدمشق عوضاً عن المحب المذكور على مبلغ ألقي دينار ، وذلك بعد ان اعتقيل بجامع نلمة دمشق نحو تسعة شهور . وقرأ توقيعه بالجامع الاموي صاحبه شمس الدين الحلبي ، على المادة ، تجاه محراب الحنفية ، وتاريخه ثاني عشر جمادى الآخرة

وفي شهر رمضان من سنة ست المذكورة وصل الحسباني من مصر الى غز"ة منفصلاً عن القضاء، فرفسه بها فرس وهو راكب، فانكسرت رجله

الذكورة .

\_ ma.

رها*ن ان* القطب

<sup>(</sup>١) في هذه الجملة اضطراب

فخمل الى دمشق ودخلها أيام العيد فاستمر في شدة منها ومن غيرها . وفي يوم السبت تاسع عشر صفر سنة سبع وتسمين سافر البرهان بن القطب الى مصر ثم رجع الى دمشق ووقع بينه وبين الم جمال الدين بن طولون مفتي دار العدل من الجنفية .

وفي يوم الجمعة المن عشر ذي القعدة من سنة سبع المذكورة سافر أيضاً البرهان بن القطب وصحبته القاضي نور الدين بن منعسة مطاوبين الى مصر .

وفي يوم الثلاثاء سابع رجب سنة ثمان وتسمين وصل الخبر من مصر ترجة ان الفه الى دمشق بأن البرهان بن القطب توفي بمصر . وهو ابراهيم بن احمد ابن يوسف الصالحي الحنتي، شيخنا قاضي قضاة الحنفية بدمشق ، العلامة برهان الدين ابو استحاق الشهير بابن القطب .

ميلاده سنة سبع وعشرين ونمان مئة كما أخبرني به ، واشتغل وبرع ونفقه بالقاضي حميد الدين البغدادي ، وسمع عليه « مسند أبي حنيفة ، جمع الخوارزمي ، ودرس بالمنجكية عند الصوفية ، وغيرها ، وأفتى ، وناظر ، وولي قضاء الحنفية مدة ، وتوفي بمصر في حادي جمادى الآخرة سنة ثمان وتسمين وثمان مئة ، ودنون بالصوفية بها ، وصلي عليه غائبة بالحامع الأموي سابع عشر رجب منها ، رحمه الله .

وفي يوم الثلاثاء ثالث عشر ذي الحجة سنــة ثمان المذكورة رحل المهادي من مصر الى دمشق وقــد 'ضرب قبل ذلك بالمقارع على ظهره ، وألزم بنحو ألني دينار .

وفي يوم الاثنين المن رجب سنة السع ( ص ١٥٣ ) والسمين ، وهو رابع عشر نيسان ، ابس الحب بن القصيف الشريف قضاء الحنفية .

وفي يوم الخيس السع عشري حمادى الآخرة سنة السع مئية توفي بصالحية دمشق قاضي الحنفية كان الزيني عبد الرحمن الحسباني . وهو عبد الرحمن بن احمد بن عبد الله الحسباني الدمشقي الصالحي الحنفي ،

عة الحساني

إن عريشاه

العلائمة قاضي قضاة الحنفية زين الدين .
اشتغل وحصل وبرع ودر س وأفقى، وأخذ عن القاضي حميد الدين ، وجماعة من الدمشقيين والمكبين والمصريين . ثم ولي القضاء ، ووقعت له أمور دحل فيها سامحه الله ، ثم انكسرت رجله فأقه ـــ وأظهر الفاقة ، ود فن بخشخاشة عمرها خلف المسجد الصميدي بسوق القطن ، شرقي منزلة بشال ، عن ولدين ذكرين كبير وصغير ، رحمه الله .

منزله بشال ، عن ولدين ذكرين كبير وصغير ، رحمه الله .
وفي أول رجب سنة احدى وتسع مئة تواتر الخبر بمزل قاضي الحنفية
بدمشق المحب ابن القصيف منها وتوليتها لنور الدين بن منعة الذي له مدة
إصادر بالقلعة ، ثم لم يتم ذلك .

ثم في أول شعبان منها صلى بالجامع الأموي غائبة على قاضي القضاة للم الدين عربشاه الصالحي الحنفي، قاضي القضاة قاضي المقضاة تاج الدين بن شهاب الدين .

ميلاده سنة ثلاث عشرة وثمان مئية ، واشتغل وبرع ودر"س وأنتى وصنيف، وله نظم حسن ، وولي قضاء الحنفية بدمشق في رجب سنة أربع وثمانين ، شم عزل في شوال سنة خمس وثمانين كما نقديم ، ثم سافر الى مصر فولي مشيخة المدرسة الصرغتمشية بها الى ان توفي في خامس عشر رجب سنة احدى وتسع مئة ، رحمه الله .

وفي يوم الخيس حادي عشرين المحرّم سنة اثنتين وتسع مئـة ورد

بدر الدين القوقور

عودة الحب القصين

ترجمة الناصر

التوقيع الشريف بمزل الحب بن القصيف وتولية البدري بن الفرفور . ثم في يوم الاثنين عاشر صفر منها دخل من مصر الى دمشق الأمير اركماس ، وقد تولى نيابة حماة وصحبته الشريف عبدالرحيم العباسي ، وصحبتها تشريف للبدري بقضاء الحنفية بدمشق .

ثم في يوم الخيس ثالث عشرة ابس التمريف على المادة و وورىء توقيمه بالجامع الا'موي على العادة وتاريخه خامس عثسر المجرم منها ، قرأه الشريف الجمبري الموقع وصحَّف فيه كثيرًا .

وفي بكرة يوم الثلاثاء خامس عشري شمبان سنة ثلاث وتسع مئة ، سابع عشر نيسان، ابس البدري المذكور الشريفاً آخر بقضاء الحنفيَّة بَدَّمشق.

وفي أوائل رجب سنة سبع وتسع مئـة شاع بدمشق عزل البدري

المذكور عن الوظيفة المذكورة ، وإعادة المحب بن القصيف .

وفي بكرة يوم الاثنين المن رجب منها لبس المحب المذكور الشريفه بذلك وقرىء توقيمه على العادة، والريخه رابع عشري جمادى الآحرة منها . وفي رجب المذكور سقط المحب بن القصيف عن قبقابه فانفكت رجله .

وفي يوم الخيس سابع عشر ربيع الاول سنة ثمان وتسع مئة توفي المهادي اسماعيل الناصري . وهو اسماعيل بن ابراهيم بن علي الناصري الننمشقي الحنفي قاضي قضاة الحنفيَّة عماد الدين ابو الفداء .

اشتغل وحصل وبرع في فن الشهادة ، ثم ولي القضاء مرَّات ، و عزل كما تقد م وظلم نفسه بأمور ، وأهين ، وكان في آخر عمره قــد خرج به الحب الفارسي . واستمر به الى أن توفي بسكنه بالمدرسة المينية . ودُفن عند قبر سيدي بلال الحبشي بمقبرة باب الصغير ، سامحه الله وإياماً .

ان الفرنور وفي هذه الايام شاع بدمشق عزل الحجب بن القصيف عن قضاء الحنقيّة بدمشق وإعادة البدري بن الفرقور .

ثم في سلخ المحرم سنة تسع وتسع مئة ورد من مصر تشريف بذلك على يد الزيني (ص ١٥٤) عبد القادر بن الشبق البغدادي العاتكي . ثم سافر النائب ولم يلبث الى أن يلبس البدري تشريفه . ثم عاد النائب الى دمشق .

وفي يوم الحميس عاشر صفر منها ألبس البدري تشريفه المذكور . وكان المحب بن القصيف في شدّة من وجمه بالحب الفارسي بعد انفكاك رجله، وقد بني له حماماً في بيته واجرّه .

وكان يظن أن عم خصمه قاضي القضاة شهاب الدين بن الفرقور الشافعي الذي هو بمصر معه على ابن اخيه البدري. فلما بلغه المزل زاد طيشه وهمه وحنقه على الفرفوريين ، وقرىء توقيع البدري بالجامع على المادة ، وتاريخه عاشر المحرم الماضي قبله .

وفي يوم الخيس سادس ربيع الاثول منها توفي الحب بن القصيف و وهو محمد بن احمد بن هلال بن عثمان الدمشقي الحنفي ، العلامة قاضي القضاة محب الدين الشهير بابن القصيف .

ميلاده على ما أخبر به أخوه لا مه كمال الدين سنة ثلاث وأربعين و ممان مئة بدرب الحجاز ، وأخبر هو أنه سنة إحدى وأربعين أو سنة أربعين و وقرأ القرآن ، وحفظ و المختار ، لابن بلدجي ، وعدة كتب ، شم اشتغل وحصل وبرع وأفتى ودرس بالقصاّعين سنين عديدة ، وسمع على أبي الفتح المراغي المدني ، وعدة . وصناف كتاب « دليل المحتار الى مشكلات المراغي المدني ، وعدة . ووني قضاء الحنفياة بدمشق مرارا كما

ن الثسيف

تقدُّم ، وقد ظلم نفسه بأمور سامحه الله . ودُفن عقيرة باب الفراديس , حمه الله .

وفي أوائل رحب سنة احدى عشرة وتسع مئة اعتقل البدري الفرفوري الحنفي بجامع القلعة على مال و حد عليه في دفتر عمه مكتوب بمرسوم شريف .

وفي يوم الجمعة ثاني عشري شعبان منها أفرج عنه .

ثم في يوم الاحد ثالث عشري شمبان المذكور أعيد الى جامع القلمة

\*

ثم في يوم الثلاثاء خامس عشريه دخل من حلب الى دمشق الحيوي الهبوي بن ابن يونس<sup>(۱)</sup> قاضي الحنفية بحلب ، وقد سعى في قضاء دمشق. وسكن بالجرن الامسود. ثم سافر الى مصر بعد أن حكم وفوس لجماعة ، واستولى

٤١\_

عو دة

الفرفو

ثم في بوم الأربعاء آخر أيام التشريق منها ورد الخبر من مصر بأن البدري لم يمزل من القضاء ، ونودي له في دمشق بذلك ، واستمر هو بالقلمة لم يخرج ، وحينئذ قد آن وصول خصمه الى القاهرة ، ثم تولى عصر ودخل الى دمشق في رابع جمادى الاولى سنة اثنتي عشرة والسع مئة ، والبدري مستمر بالقلمة .

وفي مستهل ذي قعدة منها أفرج عنه بعد سفر أمه الى مصر وتعلقها عن يشفع في ولدها . فشفع الأمير الكبير فيه على سبعة آلاف دينار .

وفي يوم الاثنين ثاني عشر المحرم سنة ثلاث عشرة لبس حَلَمة المود ودخل الجامع وجلس بمحراب الحنفية على المادة . وبقية القضاة الاربعة

على الجهات التي للقضاء .

<sup>(</sup>١) انظر الكواكب السائرة ١ : ٢٤١

وقرأ توقيعه أحد العدول المحب بركات بن سقط ، وتاريخه مستهل ذي الحجة من الماضية .

وفي يوم الا حد حادي عشرين شعبان سنة ثلاث المذكورة أعيد البدري المذكور الى القلعة على ثلاثة آلاف دينار وخصمه ابن يونس يومئذ بمصر .

ثم في يوم الاثربعاء حادي عشري ذي القعدة منها دخل الى دمشق · وتاريخ توقيعه سابع شوال منها .

وفي يوم الاثنين رابع عشر ربيع الاُول من سنة خمس عشرة سافر ابن يونس الى مصر مطلوباً .

وفي يوم الخميس خامس عشري ذي القمدة منها رجع الى دمشق على عادته بخلمة .

وفي يوم الجمعة سابع ذي الحجة منها ورد مرسوم شريف الى نفيب الفلعة باعتقاله على تسعة آلاف دينار قيل وخمس مئة . فو ضع في جامع القلمة قبل الصلاة ، ثم أفرج عنه ، واستمر الى أن عزل (ص١٥٥) في مستهل رمضان سنة اثنتين وعشرين وتسع مئة ، واستمر معزولاً الى أن توفي يوم الخيس عشري ذي العقدة سنة ثلاثين وتسع مئة ، ود فن بمقبرة باب الصغير .

وهو عبد القادر(١) بن أحمد بن عمر بن محمد بن ابراهم النابلسي ، قاضي القضاة الحنفية بحلب ، ثم بدمشق ، محبي الدين أبو محمد بن يونس . ميلاده في ذى الحجة سنة خمس وخمسين وثمان مئة . وقرأ القرآن و جمع البحرين ، لابن الساعاتي وغيره ، واشتفل وحصل و برع وأفق ،

ان يونس

<sup>(</sup>١) انظر الكواكب ١ : ٢٤١

ودر ش بالقصاّعين ، وولي تدريس المنحكية وغيرها ، وناب في الحكم بالقاهرة ، ثم ولي قضاء حلب ، ثم الشام كما تقدّم ، وباع أوقافاً كثيرة فيها حتى بعض أوقاف المدرسة النورية . وكان أكولاً 'ينسب الى محبـة المبيد . وتوفي يوم الخيس ثااث عشري ذي القعدة سنة ثلاثين واسع مئة . ودفن كما ذكرنا قبله .

وفي رابع عشر الحجة سنة خمسين وتسع مئة توفي قاضي القضاة بدر الدين بن الفرفور وله مدة مخمول . وهو (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل بعد هذا بباض مقدار سطرين .

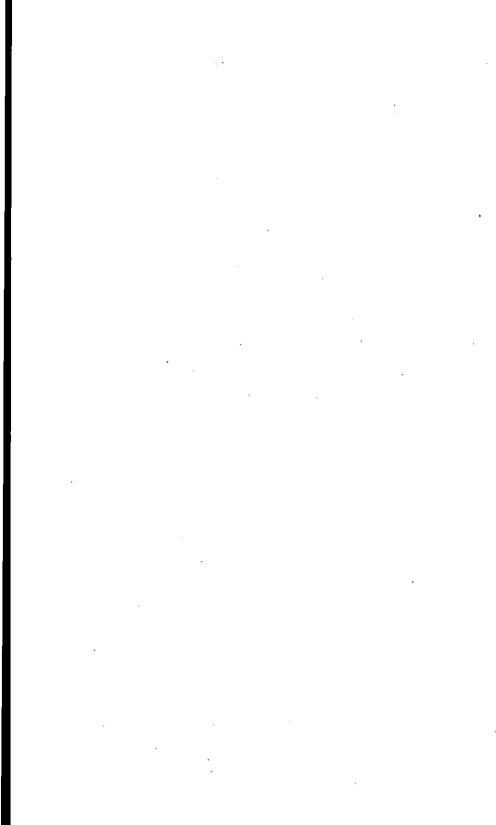

- **۲** -القض ة اليالكيت

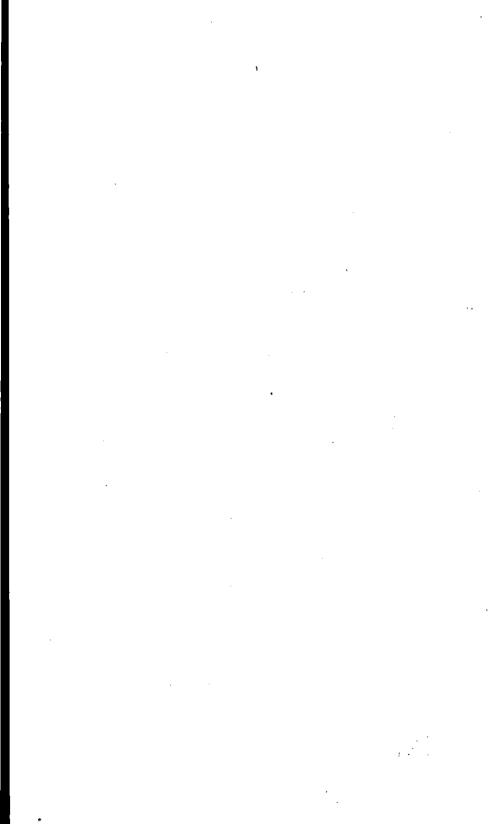

وقد علم من كلام الشبخ ثقي ألدين الأسدي المذكور قبل ذلك أن أل من ولي قضاء المالكية بدمشق مستقلاً عبد السلام الزواوي.

- 1 -زين الدين

الزواوي

قال ابن كثير في « تاريخه » في سنة احدى وثمانين وست مئة (١) : القاضي الامام الملامة شيخ القراء زين الدين ابو محمد عبد السلام بن علي ان عمر الزواوي المالكي ، قاضي قضاة المالكية بدمشق ، وهو أول من السر الفضاء بها ، وعزل نفسه عنه تورعاً وزهادة ، واستمر بلا ولاية ثان سنين ثم كانت وفاته ليلة الثلاثاء ثامن رجب منها عن ثلات وثمانين

¥

سنة ، وقد سمع الحديث واشتغل على السخاوي وابن الحاجب. أنتهى

- ٢ - وقال في سنة ثلاث و ما نين وست مئة (٢): القاضي جمال الدين جال الدين الو يمة وب بوسف بن [ عبد الله بن عمر ] الزواوي ، قاضي المالكية الزواوي ومدرسهم بعد القاضي زبن الدين الزواوي الذي عزل نفسه ، وكان شوب عنه فاستقل في الحكم بعده . توفي في الخامس من ذي القعدة ، وهو في طريق الحجاز ، وكان عالماً فاضلاً قليل النكائف والنكليف ، وقد شفر المنصب بعده ثلاث سنين . ودر س بعده المالكية الشيخ جمال الدين السريدي ،

4

وبعده أبو استحاق اللوري ، وبعده بدر الدين أبو بكر النونسي . ثم لما

وصل انقاضي جمال الدين [ بن سلمان ] حاكمًا در س بالمدار س والله اعلم . انهى

<sup>(</sup>١) انظر ابن كثير ، البداية ١٣ : ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر ابن كثير ، البداية ١٠ : ٥ ٣

وقال الذهبي في العبر في سنة سبع عشرة وسبع مئة : ومات بدمشققاضي

مال الدين الزواوي

<u>-۴-</u>

المالكية جمال الدين محمد (١) بن سليمان بن سنو "بر الزواوي عن تسع وتما نين سنة ، وبقي قاضياً الاايين سنة وأصابه فالج سنوات ، المم عجز فجاء على منصبه قبل موله بعشرين يوماً العلامة فخر الدين احمد بن سلامة الاسكندراني ، حدثنا الزواوي عن الشرف المرسي وابن عبد السلام . انهى وقال تلميذه ابن كثير في الريخه في سنة اربع وسبع مئة (٢) : وفي يوم الحيس التاني والعشرين من ذي القمدة حكم قاضي القضاة جمال يوم الحيس التاني والعشرين من ذي القمدة حكم قاضي القضاة جمال الدين عبد الرحيم المباجر بقي وإراقة دمه وإن المب وإن أسلم ، بعد إثبات محض عليه يتضمين وإراقة دمه وإن المب وإن أسلم ، بعد إثبات محض عليه يتضمين

كفر الباجربقي . وكان بمن شهد عليه مجد الدين التونسي النحوي (ص١٥٦) الشافعي . فهرب الباجربقي الى بلاد الشرق فمكث بها مد"ة سنين ، ثم جاء بعد موت الحاكم المذكور . انتهى

وقال في سنه ست وسبع مئة (٣): وفي سابع عشر رمضان حكم القاضي تقي الدين الحنبلي بحقن دم محمد بن الباجر بقي ، وأحضر عنده محضراً بمداوة بينه وبين الشهود الستة الذين شهدوا عليه عند المالكي حين حكم بارراقة دمه . ونمن شهد بهذه العداوة ناصر الدين بن عبد السلام ، وزين الدين بن الشريف عدمان ، وقطب الذين بن شيخ السلامية . انتهى

وقال في سنة خمس عشرة وسبع مئة (٤) ؛ وفي المن شوال تأثيل الحرمات الخويني ، شهد عليه بالعظائم من ترك الواحبات واستحلال المحرمات

<sup>(</sup>١) انظر النجوم الزاهرة ٩ : ٣٣٩ ، والدرر الكامنة ٣ : ٤٤٨

<sup>(</sup>٢) انظو البداية ١٤ : ٣٤

<sup>(</sup>٣) البدايه ١٤ : ١١ - ٢٤

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٤: ٤٧

واستهانته وتنقصه بالكتاب والسُنتَّة . فحكم المالكي با<sub>م</sub>راقة دمه وإن أسلم ، فاعتشقل شم قشتل . انتهى

\*

**ــ 2 ــ** فخر الد*ين* ابن سلاما

ترجمة الزواو

وقال في سنة سبع عشرة (١) ؛ وفي يوم السبت ثالث (٣) عشرين ربيع الآخر قدم قاضي المالكية الى الشام من مصر ، وهو الامام العلامة فخر الدين أبو المباس أحمد بن سلامة الاسكندري المالكي على قضاء دمشق عوضاً عن قاضي القضاة جمال الدين الزواوي ، اضعفه واشتداد مرضه ، فالتقاه القضاة والاعيان ، وقرىء تقليده بالجامع ثاني يوم وصوله وهو مؤرخ بثاني عشر الشهر ، وقدم نائبه الفقيه نور الدين السخاوي ، ودرس بالجامع في مسهل جمادى الاولى ، وحضر عنده الاعيان ، وشكرت فضائله وعلومه ونزاهته وصرامته وديانته ، وبعد ذلك بتسعة أيام توفي الزواوي

المعزول ، وقد باشر القضاء بدمشق ثلاثين سنة . انتهى

والقاضي جمال الدين الزواوي المذكور هو محمد (٣) بن سلمان بن يوسف الزواوي المالكي ، قاضي قضاة المالكية بدمشق ، جمال الدين أبو عبدالله .

أولد سنة تسع وعشرين وست مئة ، وقدم مصر من المغرب، واشتغل بها وأخذ عن مشايخها منهم الشيخ عز الدين بن عبد السلام . ثم قدم دمشق قاضياً في سنة سبع وتمانين وست مئة ، في عاشر جمادى الأولى ، وممه قاضي الفضاة حسام الدين الحنفي ، والصاحب تني الدين توبة التكريتي بمد شفور دمشق عن حاكم مالكي ثلاث سنين ونصف سنة . فأقام شعار

<sup>(</sup>١) البداية ١٤: ٨٢

<sup>(</sup>٢) البداية « تأسع عشرين »

<sup>(</sup>٣) البداية ١٤ : ٨٤

المنصب ونشر مذهب مالك . وعمر الصمصامية (١) في أيامه ، وجداد عمارة النورية . وحدث و بصحبح ، مسلم ، و و موطئاً ، مالك رواية يحيى بن يحيى عن مالك ، وكتاب و الشفاء ، للقاضي عياض . وعنزل قبل وفاته بعشرين يوماً عن القضاء ، وهذا من خيره حيث لم يمت قاضياً ، توفي بالمدرسة الصمصامية يوم الحيس التاسع من جمادى الآخره سنة سبع عشرة وسبع مئة وصني عليه بعد الجمة ، ودنفن بمقابر باب الصغير تجاه مسجد النارنج ، وحضر جنازته خلق كثير ، وأثنوا عليه خيراً وقد جاوز النانين رحمه الله ،

الاسكندري والقاضي فخر الدين بن سلامة المذكور: قال الذهبي في سنة ثمان عشرة وسبع مئة: ومات في ذي الحجهة بدمشق قاضي القضاة المالكية الملامة الاصولي البارع فخر الدين احمد بن سلامة بن احمد بن محمد الاسكندري عن سبع وخمسين سنة ، كان جيد السيرة بصيراً بالملم محتماً . انتهى وقال الميذه ابن كثير في السنة المذكورة (٢): قاضي القضاة فخر الدين أبي العباس أحمد بن الجهاب أجمد بن الدين أبي العباس أحمد بن سلامة الاسكندري المالكي .

ولد سنة (ص ١٥٧) إحدى والسمين وست مئة ، وبرع في علوم كثيرة ، وولي نيابة الحكم في الاسكندرية ، فحمدت سيرته وديانته وصرامته ، ثم قدم على قضاء الشام المالكية في السنة الماضية ، فباشر أحسن مباشرة سنة ونصفاً الى أن توفي بالصمصامية بكرة الاربعا، مستهل ذي الحجية ، ودنن الى جانب القندلاوي بباب الصغير ، وحضر جنازته خلق وشكره الناس وأثنوا عليه ، انتهى

<sup>(</sup>۱) انظر النميمي ۲ : ۸ (۲) البدالة ۱: ۹۲ : ۹۲

وقال السيد في السنة المذكورة: ومات بدمشق قاضي المالكية الملامة فخر الاسلام أحمد بن سلامة بن أحمد بن محمد الاسكندري عن بضع وخسين سنة كان حميد السيرة ، بصيراً بالملم ، محتشا ، انهى

\*

وقال الذهبي في سنة تسع عشرة وسبع مئة : قدم على قضاء المالكية شرف الدين محمد (١) ابن قاضي القضاة معين الدين أبي بكر بن ظافر

شرف الدي المالكي

الهماداني النويري ، ونائبه شمس الدين القعنبي (١) انهى

وقال ابن كثير في السنة المذكورة (٢): وفي بكرة يوم الثلاثاء خامس جمادى الآخرة قدم من مصر الى دمشق قاضي القضاة شرف الدين ابو عبد الله محمد ابن قاضي القضاة معين الدين أبي بكر بن الشيخ زكي الدين ظافر الهمداني المالكي على قضاء المالكية بالشام عوضاً عن ابن سلامة ، توفي . فكان بينها ستة أشهر ، ولكن تقليد هذا مؤرخ بتاسع ربيع

الأول ، ولبس الخلمة وقريء تقليده بالجامع ، انتهى وقال السيد في ذيل العبر في السنة المذكورة : وقدم على قضاء المالكية شرف الدين محد ابن قاضي الفضاة معين الدين أبي بكر بن ظافر الهمداني النوري ، ونائبه شمس الدين القعني (؛) انتهى

\*

<sup>(</sup>١٠) ترجم له في الدور ٣ : ١٠٤

<sup>(</sup>٢) البداية ١٤ : ٩٣

**ـ ٦ ـ** جمال الدن

المسلا"تي

وقال فيه في سنة ثمان وأربعين وسبع مئة : ومات قاضي القضاة وشبخ الشيوخ شرف الدبن أبو عبد الله محمد ابن قاضي القضاة معين الدبن ابي بكر بن ظافر الهمداني النويري المالكي في ثاني المحرم عن تسع وثمانين سنة (۱) ، وولي بعده قضاء المالكيه نائبه الامام جمال الدين محمد (۲) بن

عبد الرحيم الملاً تي ، ومشيخة الشيوخ علاء الدين علي بن محمود القونوي

\_٧\_

نرف الدين العراق

وقال فيه في سنة تسم وخمسين وسبع مئة : وفي يوم الاثربعاء ثاني رمضان قدم شيخنا قاضي القضاة شرف الدين أحمد بن الحسين المراقي (٣) من القاهرة على قضاء المالكية بدمشق عوضاً عن القاضي جمال الدين المسلا"تي ، انتهى

وقال فيه في سنة ستين وسبع مئة : وفي بوم الا'حد رابع ربيع الا°ول 'صرف قاضي القضاة شرف الدين المراقي عن قضاء المالكية بدمشق وأعيد اليها قاضي القضاة جمال الدبن المسلاتي . انتهى

جمة المسلاستي

وقاضي القضاة جمال الدين المسلاتي هو محمد بن عبد الرحيم بن علي ابن عبد الملك بن المنجا بن علي السلمي المسلاتي الشيخ جمال الدين بن زبن الدين المالكي . معم من ابن مخلوف ، وعز القضاة ، والحجار ، وغيره . وخرج ابن رافع جزء حدث به ، وولي قضاء دمشق ، وصاهر

الحنفي الصوفي . انتهي

<sup>(</sup>۱) في النجوم ﴿ عن ثلاث وسبعين ﴾ ١٠ : ١٨٢

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في ابن حجر ، الدرر ٤ : ١١ ؛ والنجوم الزاهرة ١١ : ١٠٩

<sup>(</sup>٣) قد تقرأ «النرافي»

السبكي ، وقام على ولده فبالغ وأفرط ، وله نظم ونثر . ودر"س ، وتوفي سنة إحدى وسبعين وسبع مئة .

وهو والد القاضي سري الدين الذي تحول شافعياً . ذكره ابو الفضل ابن حجر في الدرر (١) ، وقال في تاريخه : أبو بكر بن علي بن عبد الملك المازني (٢) المالكي ، فاضي دمشق بعد موت المسلاتي ، ثم قاضي حلب ، ثم عزل واستمر بدمشق بعد ذلك الى أن مات ، وكان سمع من ابن مشرف ، وكان مشاركاً في العلوم إلا أنه بذي و اللسان ، مع حسن صوته ، مات فأة في شوال سنة تسع وسبعين وسبع مئة بدمشق ، وبلغ السنين ، انتهى

\*

**人 −** علم الدين الما

ثم قال فيه : محمد (٢) بن محمد بن محمد الدمشقي المالكي علم (٤) الدين بن ناصر الدين . . . ، ولي قضاء دمشق أحد عشر مرة في مدة خمس وعشرين سنة أولها في رجب سنة تمسع وسبعين، وباشر فيها ثمان سنين وعشرة أشهر ، ومات وهو قاض . وقد ولي قضاء حلب وحماة مرارا . وكان عفيفاً له عناية بالملم مع قصور فته م ونقص عقل ، وكان ود دمشق في سنة تمسع عشرة فناب في الحركم ، وكان ابنه نائبه ، ثم ألبس ولده كذلك ، ثم شغله بالعلم وهو كبير .

<sup>(</sup>١) الدرر ١ : ٩٤٤

<sup>(</sup>۲) في الدرر « المارونى »

<sup>(</sup>٣) لم أجد له ترجمة

<sup>(</sup>٤) من هنا تبدأ حاشية طويلة على الهامش بخط ان طولون لم يَبن كثير من أَلِفَاظُما ، وما جملنا مكانه نقاطاً فهو مالم يتضع لنا

قال القاضي علاء الدبن في د ذيل الربخ حلب ، : آصيب في الوقعة الكبرى بآله واسرت ابنته ، وسكن . . . الفتنة قرية من قرى . . . الى أن الزاح الططر عن البلاد . ورجع الى حلب على ولايته ، ثم توجه الى دمشيق فولي قضاءها . ومات في المحرم سنة خمس وتمان مئة ولم يكمل الستين وهو قاضي دمشيق ، انتهى

\*

 $\star$ 

التاذلي

جال اا الغر

البرهان الص

ثم قال فيه: ابراهيم (١) بن عبد الله بن عمر بن الصهاجي المالكي برهان الدين . ولد سنة سبع عشرة وسبع مئة ، وسمع من الوادي آشي وغيره وتفقه بدمشق على الفاضي بدر (٢) الدين الفاري المالكي وتزوج بنته بعده . وكان يحفظ ، الموطئا ، ، وولي قضاء دمشق غير مر"ة ، أولها سنة ثلاث وتمانين . فلما جاء التوقيع لم يقبل وصميم على عدم المباشرة ، وامتنع من ابس الخلعة ، ثم ولي في ربيع الأول سنة ثمان وثمانين ، فامتنع ايضا ، فلم يزالوا به حتى قبل ، فباشر ثلاث سنين ، ثم مصرف ومات في ربيع الآخرة سنة ست وتسعين وسبع مئة فجأة بعد أن خرج من الجام وهو صحيح البنية .

قال ابن حجي : كان فاضلاً في علوم ، و'يخالط الشافعية أكثر من المالكية ، و'يعاشر الا'كابر لحسن محاضرته وحلو عبارته . انتهى

×

ثم قال فيه : محمد (٣) بن يحبى بن سلمان التلمسوني جمال الدين المغربي . كان عارفاً بالمقولات إلا أنه طائش المقل ، ولي قضاء حماة وطرابلس ، ثم ولي قضاء دمشق . . . محمد بن . . . . . . الظاهر . . . طيش أهين بسببه ، وذلك أنه تصد ي لا ذي الا كابر وتمزير بمضهم ، فكوتب فيه

<sup>(</sup>١) ابن حجو ، النور ٢٠:١

<sup>(</sup>٢) في الدرر « صدر الدين المالكي »

<sup>(</sup>٣) لم اجد له ترجة

السلطان وعرفوه بثبوت فسقه ، ففدم مصر ، ثم 'نني الى الرملة فمات ما سنة أربع ونسمين وسبع مئة (١) .

وقال الأسدي في ثاريخه في سنة سبع وثمان مئة : وفي أول الحرم لدين المالكي وصل توتيع بدر الدين حسن المالكي (٢) ، فترك القاضي شرف الدين عيسى (٣) الحسكم . انتهى

ثم قال في ربيع الأول منها : وقع الاتفاق بين القاضيين المالكيين الدين عسى على أنَّ القاضي عيسى ، ويكون حسن نائبه ، فعزل حسن نفسه ( ص ١٥٨ ) من الولاية التي وافنه ، واستخلفِ الحنبلي القاضي عيسى وأذرِن له في استنابة حسن ، فاستنابه ، والترَّم بدم عزله ، وحكم الجنبلي بلزوم ذلك ، وهذا من جملة الغرائب التي جددت في هذه الأثرمنة ، فلما بلغ النائب ذلك أنكره وقال : لا يكون أحدها نائب الآخر . و عقد مجلس بسبب ذلك ، وسأل النائب عن الأولى منها ، فوقع الاتفاق على ترجيح الفاضي عيسى فاستمر به ، ومنع الآخر من الحكم . انتهى

15

لمازكري

<sup>(</sup>١) آخر الحاشبة التي في الهامش

<sup>(</sup>٢) لم أجد له ترجمة

<sup>(</sup>٣) لم اجد له ترجة

10\_

المالكي

ثم قال في سنة لسع وثمان مئة : وفي ربيع الا'ول 'عزل القاضي حسن الردع عيسى المالكي بالقاضي حسن (١) الزرعي • انتهى

ثم قال : وفي ثامن عشري جمادي الآخرة منها أعيد القاضي شرف الدين المالكي الى قضاء المالكية . انتهى

ثم قال في أو ل سنة ست عشرة و ثمان مئة في جمادى الآخره : ناصر الدين الما وفي يوم السبت سابع عشريه ولي ناصر الدين (٣) ابن قاضي القضاة سري الدين المالكي من نوروز عوضاً عن القاضي شرف الدين العامري الى أن قدم السلطان ، فأعيد القاضي شرف الدبن في جمادى الأولى منها . انتهى

ثم قال في جمادى هذه : وفي يوم الجمعة ثانيه صلتى السلطان بالجامع الا موي على المادة ، وبلغني أنه أذن للقاضي شرف الدين المالكي في َ

الحكم ، ولم يلبس لا جل الكلفة ، انتهى.

وقاضي القضاة ناصر الدين المذكور هو محمد بن محمد ناصر الدين ترحمة ناصر ا ابن قاضي القضاة سري الدبن المالكي • والصواب في نسبه محمد بن اسهاعيل بن محمد اللحمي . ولي قضاء حلب ، ثم طرابلس ، ثم حماة . وكان ظريفًا ، كريمًا ، اشتغل قلبلاً وناب عن أبيه • أولد سنة نيف

وأربمين ، ومات بطرابلس أوائل سنة ثمان وعشرينو ثمان مئة .

<sup>(</sup>١) لم أجد له ترجمة (٢) لم أجد له ترجمة

<sup>(</sup>٣) انظرَ الضوء اللامع ٧: ١٤٣ ، وستأتي ترجمته

ثم قال الاسمدي في سنة إحدى وعشرين : وقاضي القضاة شرف الدين العامري المالكي ، وصل الخبر الى دمشق بعزله بالقاضي شهاب الدين الائموي في جمادى الاولى منها .

ثم قال فيه منها: وفي نوم الجمعة ناسع عشره بلغني أن كتاب القاضي المالكي الأموي وصل الى القاضي محبي الدين المالكي أن يباش عنه الى أن يقدم فباشر ، انتهى

¥

ثم قال في يوم الاثنين سادس جمادى الآخرة منها: ويومثذ وصل القاضي شهاب الدين الاموي (١) المالكي ، ولبس من عند النائب من الغد ، وقرى وقرى توقيعه بالحامع بحضرة القضاة وهو مؤرخ بسابع ربيع الاول . انتهى

ثم قال في أول سنة اثنتين وعشرين وثمان مئة : وقاضي القضاة شهاب الدين الاثموي ولي في جمادى الاثولى من السنة الماضية ، ثم محزل بالقاضي شرف الدين المامري المالكي في شهر رمضان ، انتهى

ثم قال في رمضان منها: وفي يوم الجمعة ثالث عشريه بعد الصلاة البس القاضي شرف الدين العامري المالكي خلعة القضاء عوضاً عن القاضي شهاب الدين الاعموي ببيت الحاجب. ثم جاء الى الجامع، ومعه كاتب السر، والقاضي الحنبلي، والحاجب ابن الخطاب، وكان القاضي الشافعي في الجامع، واجتمع بعض الفقهاء عند محراب المالكية، وادعى عنده دعوة، وقرىء القرآن، ثم قاموا ولم يقرأ له توقيع، ثم ذهبوا معه الى بيته، انتهى

، الدين

مر ي

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١ ؛ ٣٦٩ ، وستأتي ترجمته

لمُم قال في أول سنة أربع وعشرين وأمان مئة : وقاضي القضاة شرف الدين العامري المالكي . معزل في جمادي الاولى منها بالقاضي شهاب الدين ( ص ١٥٩ ) الأموي . انتهى 🛴

ثم قال في جمادى هذه منها : وفي يوم الجيس سادس عشره تخلع على القاضي شهاب الدين الأموي المالكي بعوده الى القضاء عوضاً عن القاضي شرف الدين العامري المالكي ، التهي

ثم قال في أول سنة ست وثلاثين وثمان مئة : وفي ربيع الأول قاضي عيالدين البحيا القضاة شهاب الدين الا موي . كان توفي في صفر . استقر عوضه في هذا الشهر القاضي محيي الدين البيحيحائي . انتهى

- 17 -

الأموي

وقاضي القضاة شهاب الدين الأموي المالكي المذكور هو احمد بن ترجمة شراب الد عبد الله بن محمد بن محمد الاموي ، القاضي شهاب الدين ، نشأ بدمشق وتماطى الشهادة ، وكتب حيداً ، ثم ولي قضاء طرابلس ، ثم دمشق مر" تين ، ثم هرب مع شيخ الى بلاد الروم وقاسى شدة ، ثم لما كسلطن

شيخ ولاء قضاء مصر ، فباشر دون السنة . وكان شيخ يكرهه ويسميه الساحر ، ثم دمشق مر"تين . وكان سيء السيرة متجاهراً بأخذ الرشوة، وحصل مالاً طَائلاً 'عرف بعده ، ومات ايلة الثلاثاء خامس عشر صفر سنة ست المذكورة .

﴿ وَقَاضَى القَصَاةُ شَرَفَ الدِّينَ العَامَرِي المَّالِّكِي المُذَّكُورِ هُو (١)

<sup>(</sup>١) بعد هذه الكلمة فراغ في الأصل مقدار أربعة سطور

وقاضي المالكية محيى الدين اليحيحاوي المذكور هو يحيي بن محمد بن

ثم قال : وقراً ز بعده يعقوب بن العربي (٢) . وكتب توقيعه في

ثم قال في أول سنة ثلاث وأربمين وثمان مئة : وقاضي القضاة

علاء الدين الناسخ ولي في ذي القعدة من السنة الخالية ، ثم في صفر

استناب برهان الدين بن بنت الا موي ، وسافر الى حلب فعُزل في ربيع

ثم قال في جمادى الأولى منها : وفي يوم الجمة سابع عشره وصل

توقيع القاضي سالم المغربي (٢) بقضاء المالكية • وهذا الرَّجل كان قد

عبد الله المغربي المالكي قاضي المالكية بدمشق محيي الدبن اليحيحاوي .

مات في سنة اثنتين المذكورة ، قاله ابن حجر .

الآخر من السنة بسالم الزواوي المالكي . انتهى

(٣) السخاوي ، الضوء ٣ : . ٢٤٠ ؛ وستأتي ترجمه

الدين الناسخ

ثم قال الأسدي في أول سنة اثنتين وأربدين وثمان مثة : وقاضي

ذي الحجة . انتهى

(١) لم أجد له ترجمة (٢) لم أجد له ترجمة

المالكية محيي الدين اليحيحاثي • توفي في ذي القمدة منها واستقرَّ عوضه

القاضي علاء الدين الناسخ (١) . انتهى

ة المعمماثي

ن العربي

علاء الدين

الناسنح

- 4 .

لم المغربي

ورد من سنين ، والنف على محيي الدين . وكان قد أسره الفرنج وخلص وجلس في سوق برا واتتجر ، وهو خامل جداً لا يحسن كلام الناس ، غير أنّه يمرف الفروع على مذهب مالك ، وهو رجل جيد . انتهى

وقاضي القضاة علاء الدين الناسخ المذكور هو (١):

\*

- ۲۱ -شهاب الدين

التلمماني

ثم قال في أول سنة خمس وأربدين وثمان مئة : وقاضي القضاة زبن الدين سالم الزواوي المالكي ، عزل في صفر منها بالقاضي شهاب الدين النامساني (٢) ، ووصل الى دمشق في أول ربيع الاول منها ، ثم عزل في شوال ، وأعيد الذي كان قبله ، ثم في مستهل ذي الحجة منها دخل (ص ١٩٠٠) القاضي امين الدين سالم المالكي من القاس عائداً الى وظيفته قضاء المالكية ، وبعد يومين سافر خصمه الى مصر ، وكان قد أرسل ابن جمعة من يطلب اليه الحضور ، فأجيب الى ذلك ، قبل ليتراتى قضاء الاسكندرية عوضاً عن قاضها توفي ، انتهى

ثم قال في سنة ست وأربعين وتمان مئة في المحرم منها : وفي السع عشره بلغني أن الشهاب التلمساني المالكي أرسل حافياً الى الاسكندرية ، ومُسر الناس ببعده لما فيه من الحماقة وقلة المعرفة . انتهى

ثم قال في سنة سبع وأربعين وثمان مئة : وقاضي القضاة سالم التونسي المالكي جاء الخبر أنه عمزل في جمادى الاولى منها بشخص من مصر ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل بعد هذا قراغ مقدار ثلاثة سطور

<sup>(</sup>٢) السخاوي ، الضوء ١ : ٣٠٦ ، وستأتي ترجته

ثم انتقض هذا واستمر سالم ، ثم عزل بسبب ما أنسب اليه من الحكم استمرار صغار أولاد سامري أسلم جده على الكفر ، وولي شخص يُقال له ابو القاسم النوبري أصله من غزة قيل إنه يعرف غرعه ، وأنه استمر بدمشق مدة . ثم ولى قضاء القدس وحصل منه شر كثير حتى جاء به اركاس الجلبائي وشاله على رجليه ، وأراد ضربه فشفع فيه . ثم توجه الى مصر فأقام بها .

وفي جمادى الآخره منها في خامس عشره قيل إنه وصل كتاب باعادة القاضي سالم المالكي الى وظيفة القضاء ، وسُـرُ الناس بذلك كراهية في الذي كان قد تولى . انتهى

سالم التونسي المالكي أعيد في شوال سنة خمس وأربّمين واستمر الى أن عُرَل في آخر شعبان منها واستقر عوضه القاضي ابر عامر المصري،

ثم قال في أول سنة خمسين وأعان مئة : وقاضى القضاة امين الدين

وفي آخر يوم من الشهر طلب القاضي المالكي الى النائب ، فلما حضر أعلمه أنه عزل وكان سبب ذلك أنه أنبت للنائب بالخطوط في تركة للسلطان فيها استحقاق . فغضب السلطان من ذلك وأرسل بعزله ، انتهى

\*

شم قال في أول سنة إحدى وخمسين وثمان مئة : وقاضي القضاة ابن عامر المصري(١) المالكي . ولي في ذي القمدة من السنة الحالية . وقدم

الى دمشق في الشهر الماضي ذي الحجة ، انتهى

ن عامر المصري

<sup>(</sup>١) لم أحد له ترجمة

هم ولي بعده شهاب الدين التلمساني المغربي ، ودخل دمشق في ذي عودة التلمسا القمدة سنة اثنتين وخمسين وثمان مئسسة . واستمر الى أن أعزل بسبب الوقوع بينه وبين الحاجب الثاني . وهو أن شهاب الدبن طلب غريماً عند الحاجب المذكور ، فامتنع من إرساله اليه، فطلب الحاجب المذكور ، فلما حضر اليه أهانه وأحرق فيه ، فتعصُّب الاُمراء ، وكتبوا الى مصر ، فورد مرسوم بأن القضاة لا يطلبون أحداً من عند حكام السياسة ، ولا يحكمون فيمن سبقت دعواه اليهم . وكذلك حكام السياسة لا يأخذون احداً من مجالس الشرع الشريف ولا محكمون فيــه . ونودى بذلك في دمشق ، في شوال منها ، ثم حضر من مصر القاضي ابن عامر المالكي عوضه ، وعلى يده مرسوم السلطان بأن 'حكام السياسة لا تأخذ من مجلس حكمه غريمًا ، وإن كان عنده لا حد مخاكمة شرعية وخصمه عنـــد السياسة يطلبه من عندهم ويعمل معه ما يقتضيه مذهبه الشريف (١) .

ثم أعيد امين الدين سالم التونسي الى قضاء المالكية بدمشق ، وحكم "عودة أمين ا بارراقة دم ابن أبي الفتح في ثالث عشر رمضان سنة أربع وخمدين . فلما قضى المصربون مرادهم بالحكم المذكور عزلوه في صفر سنة خمس وخمسين. واستمر معزولاً الى أن توفي .

سالم

ترجمة سالم الم

قاضي القضاة المالكية أمين الدين ، و يقال زين الدين ، وعلم الدين . ولد عشدالة سنة سبع وسبمين وسبع مئة ، ونشأ ببجاية ، واشتغل بتونس الى أن فضل وارتحل ، فوقع في أسر الكفئار سنة أربع وثلاثين ،

وهو سالم بن ابراهيم بن عيسي ( ص ١٦١ ) الصهاجي المذربي الدمشقي ،

<sup>(</sup>١) بعد هذا فراغ في الاصل مقدار ثلاثة أسطر

و ناظر الأساقفة ببلاده فأفهم ودام فيهم مدة ، ثم أخرجوه . وسمع بالحجاز ومصر وغيرهما كدمشق . وولي قضاء المالكية بها ، ثم قضاء القدس ، ثم عاد الى الشام . وسار في ذلك سيرة حسنة بحرمة وصرامة وكلة نافذة وعزة وعفية ونزاهة ، وحديث « بالبخاري ، وغيره ، ودريس وأفتى . ومن محفوظاته ، الشفاء ، مات في تاسع صفر سنة ثلاث وسبمين وثمان مئة بالمدرسة الشرابيشية (١) من دمشق ، وصلي عليه بالجامع ودنون عقيرة الحميرية رحمه الله .

\*

ثم في خامس عشر شوال سنة كسع وخمسين وصل من مصر تشريف، لفاضي القضاة سراج الدين الحمصي الشافعي باستمراره في قضاء الشافعية بدمشق ، وانفصال القاضي شهـاب الدين التلمساني المالكي من قضاء المالكية واستقرار زبن الدين عبد الرحمن السويدي المالكي عوضه بها .

ثم في يوم الاثنين سابع ذي الحجة من سنة تسع المذكورة أعيد شهاب الدين التلمساني بعد أن بذل نحو خمس مئة ديناً على ما قيل، وعنزل زين الدين عبد الرحمن السويدي .

ول السويدي ثمم في يوم الثلاثاء ثاني شعبان سنة ستين وصل القاضي زين الدين عبد الرحمن المذكور من طرابلس وقد أعيد الى قضاء المالكية بدمشن عوضاً عن شهاب الدين المذكور وألبس تشريفه بذلك في يوم الحميس تاسع عشر شعبان هذا .

- 24 -

عبد الرحمن

السويدي

ودة التلمساني

<sup>(</sup>١) الظر النعيمي ٢ : ٧

وفي يوم الخيس مستهل ذي الحجة سنة إحدى وستين وثمان مثــة هردة التاساني أعبد الفاضي شهاب الدين التلمساني إلى قضاء المالكية بدمشق عوضاً عن

- Y2 -

محي الدين ن عبد الوارث

ترجمة شهاب الد

التلمساني

وهو عبد الرحمن بن محمد بن عُمَان بن منيع السويدي المغربي المالكمي ترجة السويدء

القاضي زين الدين عبد الرحمن السويدي المالكي وألبس تشريفه . واستمر القاضي زين الدين عبد الرحمن المذكور مصروفاً عن القضاء الى أن توفي

ثم صُرف القاضي شهاب الدين النامساني المالكي عن قضاء المالكية

بدمشق بقاضي القضاة محيي الدين (٣) بن عبد الوارث في سنة سبع أو ثمان وستين. واستمر شهاب الدين المذكور مصروفًا عن القضاء الى أن توفي

في يوم الأربعاء خامس ربيع الأول سنة أربتر وسبعين .

وهو احمد بن سعيد بن عثمان بن محمد بن ابرأهيم النامساني المعربي الدمشقي الالكي ، قاضي قضاة المالكية بدمشق شهاب الدين .

في أوائل سنة اثنتين وستين .

فاضي قضاة المالكية زين الدين (١).

قال الأسدى في تاريخه : أخذ القضاء بدمشق عن علم الدين سألم في صفر

سنة خمس وأربعين . انتهى

ودُفن شماني الذهبية ، شرقي الطريق ، عقـبرة باب الفراديس ، وقد قارب اللهانين ظناً . واستمر غريمه قاضي الفضاة محبي الدين بن عبد الوارث في القضاء الى أن توفي .

> (١) في الاصل فراغ مقدار ثلاثة سطور (٢) إلىمخاوي ، الضوء ٤ : ٢٦٩

وهو شبخ الاسلام قاضي القضاة ( ص ١٦٢ ) محبي الدين عبد القادر غي الدين بن ابن عبد الرحمن بن عبد الوارث البكري المصري المالكي . اشتغل وبرع وحدُّث وبالموطأ ، و د صحيح مسلم ، وغيرهما . وولى قضاء المالكية بدمشق مدة ، وسار فيه بحرمة وافرة وأبهة حافلة ، حتى إن قاضي القضاة جمال الدين الباعوني الشافعي كان يتأيد به ويستمين . واستمر كدلك الى أن توفي يوم الاثنين ألمن عشر جمادى الأولى سنة أربع وسبعين وثمان مئة . ودُّفن بمقبرة باب الصغير رحمه الله .

ثم ولي بعده كما قال (١) البدري في ذيله في شوال سنة خمس وسبعين وممان مئة : وفي رابعه استقر العلامة المفتي نور الدين (٢) ابو الحسن علي بن القاضي شمس الدين محمد بن قاضي القضاة ناضر الدين احمد بن محمد بن محمد القرشي الائسدي الزبيري السكندري الاعمل القاهري المالكي ، ويُعرف كسلفه بابن التنيسي في قضاء المالكية بدمشق بحكم وفاة ابن عبد الوارث ، فمات بعد ثلاثة أيام قبل توجيه اليها . . . . . . اتفق لقاضي المالكية الجمال يوسف البساطي ، وقد استقر" في القضاء بعد صرف . . . فمات بعد ثلاثة أيام . وكانالنورالتنيسي ممن درس بحامع [ان] طولون ، والجالية ، وأفتى . وأشير اليه بالفضيلة مع . . . ، وناب في القضاء . . . وكان من أهل العلم والدين .

ثم ولي بعده في رابع عشر جمادى الآخرة سنة تسع وسبمين وثمان مئة ، ببن الحموي بحكم عزل الشهاب المربني كما قاله البدري (٣) قاضي قضاة المالكية بدمشق كمال الدين

- الوارث

- 20

الدين بن

تنيسي

حباسي

<sup>(</sup>١) من هنا مضاف في الهامش

أ (٢) السخاوي ، الضوء ه : ٢٨٥ رُ (٣) آخر مَا أَضيفِ فِي الْهَامشِ

المباسي الحموي شم الدمشق ، واستمر الى أن عزله وكيل السلطان البرهان النابلسي في جمادى الا'ولى سنة عمانين . و تي كذلك الى أن توفي .

وهو محمد بن أحمد بن عبدالله العباسي الحموي ، أخو السيد موفق الدين لَاظُرُ الْجِيشُ . اشتغل وحصل وبرع ، وولي قضاء الشام عوضاً عن القاضي ا شهاب الدين المربني كما قدمناه . ثم عُنُول واستمر معزولاً إلى أن مات في سنة خمس وتسمين وثمان مئة ، كذا أفادني بعضُّهم ، عن دنيا كثيرة ، ودُفن عقبرة باب الصنير .

- YY -

ترجمة الحمومى

وفي يوم الحميس سابع عشر جمادى الاولى سنة ثمانين وثمان مئة ولي شهاب الدين المر

وكيل السلطان البرهان النابلسي قضاء المالكية بدمشق عوضاً عن كمال الدين العباسي لقاضي القضاة شهاب الدين احمد (١) بن المربني المنربي المالكي . وفي يوم الجمعة عيد الانضحي بعد صلاتها بالاموي صلي عليه . و ِمرين بكسر الميم والراء المهملة المخفَّقة بمدها ياء آخر الحروف . أتى الى دمشق بمد السنين وتمان مئية فقيرًا له بعضُ اشتغال في العلم . فاستعان به قاضي القضاة جمال الدين الباعوني في المارستان النوري، فظهرت له أمانة وديانة فكان السبب في ترقيه . فاشتغل في غضو لاذلك بدمشق علىجماعة منهم 'ملسّىٰ حجي العجمي المقيم يومئذ

بالدرسة الشامية الجوانية مدة يسيرة ، وهو اذ ذاك الله الحكم لقاضي

القضاة شهاب الدين النامساني ، ثم لقاضي القضاة محبي الدين عبد الوارث .

وفي سنة خمس والسمين صودر بولده .

<sup>(</sup>١) لم أجد له ترجمة

ثم في أواخر سنة ست وتسمين وثمان مئة سافر الى قسم الصرفند ، وقف المالكيّة ، فتمرّض ببلد القرءون ، وتوفي بمد ظهر يوم عرفة ، وحمل منها الى دمشق ، ودخل به ليلة الميد من باب المدينة الى منزله . وكانت جنازته مشهودة ومثني فيها النائب الى مقبرة باب الصغير ، ودّفن غربي جامع جراح بقربه ، وهو في عشر الثانين ظناً .

¥

**- 44 -**

مس الطولفي وفي شهر ربيع الاول سنة سبع وتسعين وممان مئة ورد كتاب من مصر الدمشق بأن وظيفة قبضاء المالكية بدمشق قد خرجت باسم الشمسي الطواتي

التاجر في حانوت يومئذ بدمشق ، وأن توقيمه أخذه الساعي له قاضي القضاة الشانعي شهاب الدين بن الفرفور الذي هو الآن بمصر وهو السبب في ذلك .

وفي يوم الحميس مستهل جمادى الآخرة منها تاسع عشرين آذار أابس الطواقي التشريف بقضاء المالكية ، وقرى، توقيعه بالجامع على العادة ، وتاريخه مستهل ربيع الأول منها .

وفي يوم الاثنين سلخ ذي الحجة سنة تسع والسمين قبض على قاضي المالكية الشمس الطواقي بمرسوم شريف من مصر على يد مماوك ووضع بالقلمة محتفظاً (۱) عليه . ثم سافروا به صبيحة يوم الاثنين سابع ذي الحجة منها ، فمر " بمحلة مسجد الذبان راكباً فرساً لابساً . . . أحمر ، وقد المه جماعة بموخلفه جماعة بماليك ، وبجانب فرسه ماشيان عن يمينه وعن شماله ، وقد اصفر " وحهه ونغير .

 $\star$ 

<sup>(</sup>١) ص « محتفظ يم

شمس الدير الاندلسي

عودة الأنا

عودة الطو

- 29 -

ثم وأيها شمس الدين الاندلسي في أواخر سنة تسع مئة .
وفي يوم الاثنين سابع عثمر رمضان سنة (ص ١٦٣ ) إحدى وتسع سئة ،
وهو الثلاثون من أيار لبس بدمشق تشريفاً بقضاء المالكيـــة ، سعى له المال من المرح ، وند كاتب السر عصر ، وبلغني أنه استعان على ذلك

وهو الثلاثون من آيار لبس بدمش شريعا بقطاء المهام الماليك والشهاب بن المحوجب عند كاتب السر بمصر ، والمغني أنه استعان على ذلك بمكاتبة النائب له في ذلك ، واعتضد بعبد النبي في أموره ، وسكن شمالي المدرسة القيمرية شرقي الجامع الاموي ، وسافر الى الصرفند . ثم قدم ثامن عشر المحرم في سنة اثنتين وتسع مئة .

وفي بُكرة يوم الاثنين ثلمن صفر، وهو خامس عشر تشرين الثاني دخل من مصر الى دمشق قاضي المالكية الشمس الطواقي الذي كان عثرل عنها واستمر مدة بمصر وتولاً ها عنه شمس الدين المذكور لشفورها مدة، وقرأ توقيمه بالحامع الاموي بها، الدين الحجبني نائب الحنني، وتاريخه خامس عشري الحرم، ثم فو "ض للشهاب بن احمد بن أخي شعيب م

وفي سلخ رمضان منها أعيد قاضي المالكية شمس الدين الا ندلسي ، وابس

التشريف ، وعُنزل الطواقي كما كان . وفي هذه الايام أوقع بابن أخي شميب تنكيلاً بالفاً .

وفي يوم الثلاثاء عشري رجب سنة ثلاث وتسع مئة ، وهو أول الربيع شاع بدمشق عزل قاضي الفضاة المالكية شمس الدين الاندلسي وإعادة شمس الدين الطواقي . وكان الطواقي حيائذ بحلب ، ذهب مع نائب الشام كوتباي ، ولم يمتنع الشمس الاندلسي من الحكم اعتماداً على أن النائب كوتباي المذكور صديقه ، فإن الامور الشامية حينئذ مرجمها اليه كما أخبر هو أنه يولي من يجتار ويمزل من يختار .

وفي يوم الثلاثاء حادي عشري شعبان منها ورد مرسوم النائب كوتباي من حلب بأن شمس الدين الاندلسي مستمر على عادته يحكم ، وأنه لا يلتفت الى غير ذلك .

وفي يوم الجمعة ثالث عشر رمضان منها دخل من حلب الى دمشق بفتة قاضي المالكية بها الطواتي ، وصح عزل شمس الدين الاندلسي في ثاني رحب حسب المرسوم السلطاني الناصري ، وأنكر على الاندلسي استمراره في الحكم في الانام الماضية بإرشارة النائب كوتباي .

وفي يوم الخبس أول أو ثاني ذي الحجة سنة أربع وتسع مئة شاع بدمشق عزل الطولقي من قضاء المالكية ، وأن الاندلسي أعيد البها ، وهو الآن بعصر ، قد سافر اليها من شهور ، ولم يمتنع الطولقي من الحكم ليراجع له النائب حان بلاط . فلما عنزل النائب صرح القاضي الشافي ابن الفرفور بمزله . فعزم على السفر الى مصر صحبة النائب المعزول عن دمشق .

وفي يوم الاثنين ثاني عشر محرم سنة خمس وتسع مثة سافر صحبة النائب المذكور الى مصر ، ثم أتى القاضي الجديد الائدلسي وذهب لملاقاة النائب قصروه الآتي من حلب .

وفي يوم الاثنين حادي عشر صفر منها لبس الاندلسي خلمته التي جاءت معه من مصر .

وفي سادس ربيع الاول سنة ست ولسع مئة شاع بدمشق أن السلطان الجديد جان بلاط أعاد الطولتي الى القضاء بدمشق، وهو عجب، فان نائبها قصروه لا يعد المولى سلطاناً وقد أخذ منه غالب البلاد الشامية ، فالسلطان مزلزل حينين .

الطو لقي

الاندلسي

لطو لقى

ثم في يوم الخميس رابع جمادى الاولى سنة ست وتسع منه دخل الدوادار الكبير عصر طومان باي الى دمشق ، ودخل صحبته من مصر قاضي المالكية الطولق ، وقد خلع عليه بخلمة حافلة .

ثم لما تسلطن الدوادار المذكور بدمشق وجلس على الكرسي دخل القضاة عليه يوم السبت سادس جمادي الاولى (ص ١٦٤) المذكور دخل معهم الاندلسي المعزول عن قضاء المالكية وسلموا عليه ، فلما فرغوا وقاموا أم الطولقي الذي أتى معه من مصر بإلزام بيته وإعادة الاندلسي المذكور مكانة . ثم خرج لوداع السلطان المذكور وهو راجع الى مصر .

وفي يوم الاربماء سادس شعبان منها ورد الخبر من مصر الى دمشق بعزل الاندلسي من قضاء المالكية بدمشق وإعادة الطولقي بتاريخ خامس عشري رجب منها .

وفي أثناء شعبان منها سافر الاندلسي المنزول الى مصر ليسمى في عزل غربمه الطولقي .

وفي يوم الأحد ثالث عشري رمضان سنة ست وتسع مئة المذكورة شاع بدمشق أن الانداسي الذي كان قد عُزل عن قضاء المالكية بالطواقي قد أعيد البها وعزل الطواقي منها ، وذلك في تاسع عشر رمضان المذكور وأنه لم يعط للسلطان طومان بأي شيء غير الفائحة قرأها بعجلة وسرعة على قاعدة قراءة المفارية ، وأن السلطان قال المكاتب السر ابن اجا : ويختصر الفائحة أيضاً ؟ وأنه أرسل المشتناب في الحكم عنه الشهاب الطرابلسي ، وأنه تصالح مع الشيخ عبد الذي المالكي الذي كان سافر للشكوى عليه .

وفي بكرة يوم الخيس ثاني ذي الحجة منها دخل من مصر الى دمشق قاضي المالكية بها الا نداسي المذكور ومعه خلِعة القاضي الشافعية ابن الفرفور

عزل الأنداسر

عودة الأندلسي

وتلقاه نائب النيبة جان بلاط والحاجب الكبير الفاجر الى تربة تنم الحسني عيدان الحصا قبل طلوع الشمس بسرعة

وفي يوم الأثربماء مستهل شعبان سنة سبع وتسع مئة سافر قاضي المالكية الاندلسي الى مصر .

وفي أيام تشريقها أنى الطواقي المعزول الذي كان بمصر الى دمشق وأخبر أنه اصطلح مع خصمه الاندلسي وأنه ولاه نائباً له . فلم يمكن من الحكم لنكونه ولا"ه في غير ولاينه ، فولا"ه القاضي الشافي عنه ، واستمر هو بمصر .

وفي اثناء شوال سنة تسع وتسع مئة وردت الا خبار من مصر بمزل الطولقي المذكور ومنعه عن الحكم ، وأن الا ندلسي فنقد ولم يُعلم أين هو ، واشتهر بدمشق أنه غرق ، وبمضهم يقول إنه خنق .

وهو محمد بن بوسف الاندلسي الدمشق المالكي قاضي قضاة المالكية بدمشق شمس الدين اشتفل وحصل وبرع ودرس وأفق ، ثم ولي قضاء دمشق مرات كا قد منا . ثم تحقق أنه أني إلى قوص فمرت عليه التكاررة فذهب معهم اليها واستمر بها الى أن مات .

نة الأندل

ثم سافر الطواتي الى مصر ، وفي يوم الاثنين الني عشر جمادى الا ولى سنة عشر واسع مئة دخل من مصر الى دمشق الطولقي وقد أعيد البها . وفي الني عشر ربيع الآخر سنة أحد عشر وتسع مئة تولى عوضه قضاء دمشق القاضي خير الدين الغزي ، وهو بغزة .

K

خبر الدين الغ

وفي يوم الاثنين ثاني عشر جمادى الأولى منها ، وهو عشرون تشرين الأول ، دخل من غزة الى دمشق قاضي المالكية الجديد خير الدين الغزي ، مع خلعة ، إلى دار العدل ، ثم ألبسه النائب اركاس الخلعة ، ثم ركب ودخل الجامع ، وقرى ، توقيعه ، وتاريخه ثامن عشر ربيع كما تقديم ، واستمر الى أن عزله السلطان سليم خان بن عثمان كما سيأني .

وهو محمد بن عبد القادر بن جبريل الغزي ثم الدمشقى المالكي، الامام المالم الملامة قاضى قضاة المالكية بدمشق خير الدين ابن الشيخ الملامة زين الدين .

ميلاده في أني عشر شوال سنة اثنتين وستين وتمان مئة ، واشتغل وحصس وبرع وحضر دروس الشيخ عبد النبي شيخ المالكية بدمشق ، قبل توليته القضاء ، وله يد طولى في علم الفرائض والحساب بالقلم . ثم لما عزل من قضاء (ص ١٦٥) دمشق توجه الى بلدء ثم الى مكة المشر فة .

وفي مستهل رمضان سنة عشرين ولسع مئة ورد الخبر الى دمشق بأن قاضي القضاة المالكية شمس الدين يوسف الانداسي توفي بتكرور في سنة عشرين هذه ، عن ولد بدمشق فسافر لا خذ تركته .

وفي يوم الجمعة بمد صلاتها تاسع عشر جمادى الاولى سنة ممان وعشرين وتسع مئة صلي غائبة على قاضي المالكية بدمشق خير الدين الغزي • وأخبر أنه توفي في صفر منها عكة المشرفة ودون بالمعلاة •

وفي لبلة يوم الثلاثاء سابع عشري شعبان منها توفي قاضيهم الشمس الطولقي وصلي عليه بالاموي ودُفن بمقبرة باب الصغير عن ثمانين سنة ظناً بعد أن أضر" وتعاطى الصدقة وانخمل . وكان اشتغل وحصًّل وبرع ودر"س وأفتى ولم يسر في القضاء سيرة حسنة .

ترجمة الغزا

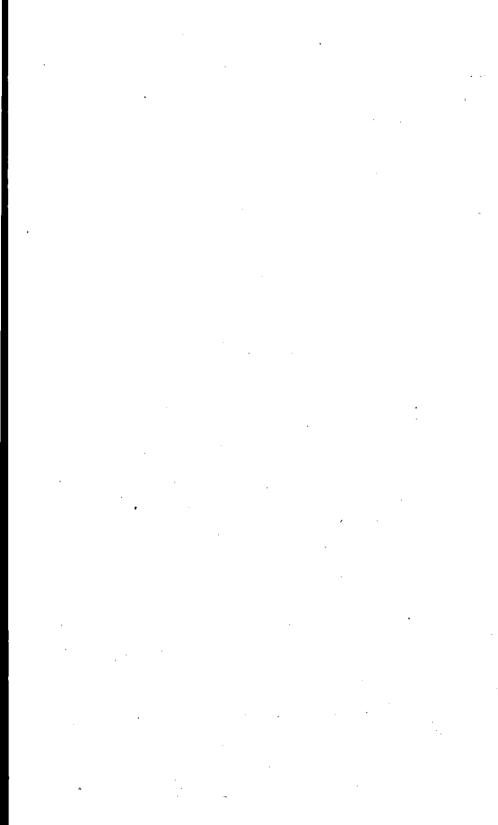

القضاة اليحث بلذ



وقد علم من كلام الشيخ تقي الدين الاسدي المذكور قبل ذلك أن أول من ولي قضاء الحنابلة بدمشق مستقلاً شمس الدين بن أبي عمر

حمد بن احمد بن قدامة .

وهو : قال ابن كثير في سنه اثنتين وثمانين وست مئة (١) : شبخ الجبل الامام الملامة شمس الدين أبو محمد عبد الرحمن ابن الشبيخ أبي عمر عمد بن احمد بن قدامة الحنبلي . أول من ولي قضاء الحنابلة بدمشق ، ثم تركه ، وولي تدريس الاشرفية بالجبل . وقد سمع الحديث الكثير ، وكان من علماء الناس وأكثرهم ديانة في عصره وأمانة ، مع هدى وسمت صالح حسن ، وخشوع ووقار . توفي ليلة الثلاثاء سلخ ربيع الاول من هذه السنة عن خمس وثمانين سنة ، ودنون في مقبرة والده خارج

قال بعضهم : وكان رحمة المسلمين ، ولولاه لراحت أملاك الناس لما تعرّض اليها السلطان فقام فيها قيام المؤمنين ، وعاداه جماعة الحكام ، وتحدّ ثوا فيه بما لا يليق ، ونصره الله عليهم بحسن نيته . أخذ عنه الشيخ محبي الدين النووي ، وكان يقول : هو أحد شيوخي . وكانت مدة توليته القضاء تزيد على اثنتي عشرة سنة ، ولم يتناول عليه معلوماً ، ثم عزل نفسه في آخر عمره .

الحواقة (٢) . انتهى

¥

وبقي قضاء الحنابلة شاغراً مدة حتى وليه ولده نجم الدين احمد (۴) . ميلاده سنة إحدى وخمسين وست مئة . وسمع حضوراً من خطيب مردا ،

شمسر الدين من

قدامة

- Y -

نجم الدين بز

قدامة

 <sup>(</sup>١) البداية ١٣ ؛ ٣ ٣ ؛ وله ترجة في الشذرات ه : ٣٧٧
 (٢) ڤوله « خارج الحواقة » لاتوجد في ابن كثير المطبوع

<sup>(</sup>٣) ترجم له ابن كثير في البداية ٣١٩ : ٣١٩ ؛ وابن العاد في الشذرات ٥ : ٤٠٧

وسمع من ابراهيم بن خليل ، واحمد بن عبد الدايم ، كان شاباً مليحاً مهيباً تام الشكل ، ليس له من اللحية إلا" شعرات يسيرة . وكان له مع القضاء الخطابة بالجبل والامامة بحلقة الحنابلة . وكان حسن السيرة في أحكامه ، مليح الدرس ، وله قدرة على الحفظ ومشاركة جيدة في العلوم ، تولى القضاء في أيام والده لما عزل نفسه كما تقد"م ، وتوفي في أناث جمادى الأولى سنة تسع و ثمانين وست مئة ، ود فن عند والده في مقبرة حد"ه .

ź,

ثم تولى القضاء بعده ابن عمه شرف الدين الحسن (١) بن عبد الله ابن محمد بن احمد بن قدامة المقدسي الاصل ، ثم الصالحي ، قاضي القضاة شرف الدين أبي بكر ابن شيخ الاسلام أبي عمر . سمع من جماعة منهم : ابن مسلمة ، وتفقه وبرع في المذهب ، وشارك في الفضائل ، وولي القضاء بعد نجم الدين احمد .

قال ابن كثير في سنة تسع وثمانين وست مئة (٢) : وفيها باشر الشرف حسن قضاء الحنابلة عوضاً عن ابن عمه نجم الدين ابن شبخ الجبل عن مرسوم اللك المنصور قبل موته . انتهى

واستمر الى حين وفاته .

\_ ٣ \_

يرف الدين

القدسي

وقال البرزالي : كان قاضياً بالشام، ومدرّساً بدار الحديث الاُشرفية بالحبل ومدرسة جده ، وكان مليح الشكل حسن المناظرة كثير الحفوظ

<sup>(</sup>١) انظر ان گثیر ، البدایه ۱۳ : ۴۶۰ ، وفیه « الحسین » خطأ (۲) البدایة ۱۳ : ۲۸۷

عنده فقه ونحو ولغة مات ليلة الخيس أني عشر شوال سنة خس و ( ص ١٩٦٩ ) كسمين وست مئة ، وله كسع و خمسون سنة ، كما في المبر ،

- ź -

ودُّفَنَ بَمَقِيرَةً حِدَّهُ ، وحضر جنازته النائب والقضاة والأعيان ، وعمل [عزاء] صبيحة يوم الجمعة بالجامع المظفَّري ، وحضر خلق كثير .

×

ثم تولى" قضاء الشام بعده الشبخ تقي الدين ابو الفضل سليمان (١) تقي الدين ابن حمرة بن احمد بن محمد بن الشبخ أبي عمر محمد بن الحمد بن محمد بن المسلمة قاضي القضاة .

قال الصفدي في الوافي ؛ ولد في نصف رجب سنة ثمان وعشرين وست مئة ، وسم الصحيح حضوراً من جد"ه الحال ، وابن المقير ، وأبي عبد الله الاربلي ، وسمع من ابن اللتي ، وجعفر الهمداني ، وأبن الجميزي ، وكريمة الميطورية ، وعد"ة ، وأجاز له محمد بن عماد ، وابن باقا ، والمسلم الماراني ، ومحمود بن منده ، ومحمد بن عبد الواحد المديني ، ومحمد بن زهير شعوانة ، وأبو حفص الشهرزوري ، والمعافي بن أبي

قال البرزالي : هم بالساع نحو مثة شيخ ، وبالايجازة أكثر من سبع مئة شيخ ٠

السنان ، والمقري بن عيسى ، وخلق كثير .

قال الصفدي : وخرَّج له ابن المهندس مئة حديث ، وخرَّج له شمس الدين جَزَّاً فيه مصافحات وموافقات . وخرَّج له ابن الفخر معجماً ضخماً . وتفرَّد في عصره ، ورُحل اليه ، وروى الكثير لا سيا بقراءة

<sup>(</sup>١) انظر ابن حجر ، الدرر ٢ : ١٤٦ ، وفي نس ابن حجر الطبوع تصحيف كثير

الشيخ علم الدين البرزالي . وحدَّث بثلاثيات البخاري ، وبمجميع صحبح مسلم وسمع منه جماعة منهم : ابن الخبـَّاز ، وتوفي قبله .

قال الصفدي : وتفقه بالشيخ شمس الدين بن أبي عمر ، وصحبه مدة . وبرع في المذهب ، ونخرُّج به الأصحاب . وله معرفة بتواليف الشيخ موفق الدين بن قدامة · وأقرأ « المقنع » وغيره ، ودرِّس بعدة مدارس . وكان جيد الإدراك والاربراد لدرسه يحفظه من ثلاث مرات . وولي القضاء عشرين سنة . ومن تلاميذه ولده قاضي ألقضاة عز الدين ، وقاضي القضاة ابن مسلم ، والامام عز الدين محمد بن المز ، والامام شرف الدين احمد ابن القاضي ، وطائفة . وسمع منه المز"ي ، وابن تيمية ، وابن المحب ، والواني ، والملائي صلاح الدين ، وابن رافع ، وابن خليل ، وعدد كثير . وعمزل سنة تسع عن الفضاء بالقاضي شهاب الدين ابن الحافظ . عزله الجاشنكير ، ثم لما جاء الناصر من الكرك ولي القضاء منه بعد اجتماعه به . وقرأ طرفاً من العربية ، وتعلم الفرائض والحساب، وحفظ ﴿ الا ُحكام ﴾ لعبد الغني ، و ﴿ المقنع ﴾ الموفق . وكان اذا أراد أن يحكم قال : صلة ِما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاذا فعلوا حكم . انتهى وقال ابن كثير في "تاريخه في سنة خمس وتسمين وست مئة (١) : وفي يوم الا حد سادس عشر ذي القعدة ولي قضاء الحنابلة الشبيخ تقي الدين سليان بن حمزة المقدسي عوضًا عن شرف الدين ، مات . انتهى

ثم قال في سنة سبع وتسمين : وفي ربيع الاول درس بالحوزية عز الدين ولده وحضر عنده إمام الدين القاضي الشافمي ، وأخوم جلال الدين ، وجماعة من الفضلا . وبعد التدريس جلس وحكم عن أبيه باذنه له . انتهى

 $\star$ 

المقدسي

عودة تقي الدين

وقال في سنة تسع وتسمين (١): وفي مستهل جمادى الآخرة وصل ريدي بتولية قضاء الحنابلة بدمشق للشيخ شهاب الدين أحمد (٢) بن شرف الدين حسن بن الحافظ ، عوضا عن النقي سلمان بن حمزة بسبب تكلمه في نزول الملك الناصر عن الملك يعني الحاشنكير ، وأنه إنما نزل عنه مضطهداً في ذلك ليس بمختار . وقد صدق فها قال .

والقاضي شهاب الدين المذكور هو احمد بن حسن بن عبد الله بن عبد الغني المقدسي ثم الصالحي الفقيه قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس ابن الحافظ جمال الدين أبي موسى ابن الحافظ تقي الدبن ابي محمد .

سمع من ابن عبد الدائم ، وتفقه وبرع في ( ص ١٦٧ ) المذهب وأفتى ودرس بالصالحية وبحلقة الحنابلة بالجامع الائموي . وتولى الفضاء نحو لائة أشهر من سنة تسع وتسعين (٣) في دولة السبكي ، ثم محزل لما عاد اللك ، وأعيد القاضي سلمان .

قال البرزالي : كان رجلاً جيداً من أعيان الحنابلة وفضلائهم . مات في ناسع عشر ربيع الاول سنة عشر وسبع مئة ، ودُفن بمقبرة الشبخ أبي عمر رحمه الله تعالى . وكان عود الملك الناصر الى دمشق في يوم السبت الثاني والعشرين من شعبان سنة تسع وتسعين المذكورة .

قال ابن كثير: وفي هذا اليوم رسم السلطان بتقليد قضاء الحنابلة وعوده الى تقي الدين سليمان ، وهنأه الناس ، وجاء السلطان الى القصر فسلام عليه ومضى الى الجوزية فحكم بها ثلاثة أشهر . انتهى

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر ۱۶:۰۰

<sup>(</sup>۲) ابن حجر ، الدرر ۲: ۱۲۰

<sup>(</sup>٣) في الدرر ٤ سنة ٧٠٩ »·

واستمر في القضاء الى أواخر سنة خمس عشرة وسبع مئة ، فتُونُ في فأة بمد مرجمه من البلد وحكمه بالجوزية ، فلما صار الى منزله بالدير تغيرت حاله ومات عقب صلاة المغرب ليلة الاثنين حادي عشرين ذي القمدة منها . قال الذهبي : وله ثمان وثمانون سنة . وكان مسند الشام في وقته رحمه الله . ودُفن من الفد بتربة جدّه ، وحضره خلق كثير وجم عفير .

¥

شمس الدين عن

ثم تولتى قضاء الشام بعده القاضي ابن مسلتم ، متشديد اللام . وهو محمد بن مالك بن مزروع بن جعفر الزبني الصالحي ، الفقيه قاضى القضاة شمس الدين ابو عبد الله .

ميلاده ، كما قاله ابن كثير (١) ، سنة ستين وست مئة . ومات أبوه وكان من الصالحين ، سنة ثمان وستين ، فنشأ يتيما فقيراً لا مال له . ثم اشتغل وحضر على ابن عبد الدايم ، و عني بالحديث ، وتفقة وبرع ، وأفتى ، وتصدي للأشغال والإفادة ، فطار ذكره ، واشتهر اسمله مع الديانة والور عوالز هد ، فلما مات التق سلمان ذكر القضاء والنظر في أوقافهم ، فتوقيف في القبول ، ثم استخار الله تمالى وقبل بعد أن شرط أن لا يلبس خلمة حرير ولا يركب في الواكب ولا يقتني مركوبا ، فأجيب الى ذلك ، ثم لبس الخلمة وتوجة الى الجامع الا موي ماشيا ، ومه الا عيان . ثم نبس الخلمة وتوجة الى الجامع الا موي ماشيا ، ومه الا عيان . ثم مشوا معه ، وعليه الخلمة ، الى دار السمادة . فساتم على والا عيان . ثم مشوا معه ، وعليه الخلمة ، الى دار السمادة . فساتم على النائب ، ثم خلع الخلمة وتوجة الى الصالحية ، ثم نزل من الغد الى

<sup>(</sup>١) البداية ١٤ : ١٢٦ ؛ وانظر الشذرات ٦ : ٧٣

الجوزية فحكم بها على عادة من تقدّمه ، واستناب بعد أيام الشيخ شرف الدين بن الحافظ . وكان من قضاة العدل مصمماً في الحق . وقد حدّث وسمع منه جاعة ، وخرّج له المحدثون تخاريج عدة ، وحج ثلاث مرات ثم لمّا جج الرابعة ، في سنة ست وعشرين ، مرض في الطريق بعد رحيلهم من العلا ، فورد المدينة الشريفة بوم الاثنين سادس عشرين ني القعدة ، وزار الضريح النبوي ، وصلّتي في مسجده ، وكان سبّاقاً لل ذلك ، وكان قد تمنتي موته هناك لما مات رفيقه في بعض الحجّات شرف الدين بن تجيح ودفن بالبقيع شرقي قبر عقيل (١) رضي الله عنه ، وغيطه بذلك ، فلما كان عشية ذلك اليوم ليلة الثلاثاء رابع عشربن الشهر توفي ، وصلّتي عليه في مسجد رسول الله وسيالية الثلاثاء رابع عشربن الشهر الى جانب قبر شرف الدين تجبح المذكور ، فرحمه الله تعالى ، وقد ذكر الى جانب قبر شرف الدين تجبح المذكور ، فرحمه الله تعالى ، وقد ذكر اله الصفدي في الوافي ترجمة مهـ ق

×

عز الدبن بن ن

الدين المقدسم

ثم تولي قضاء الشام بعده القاضي عز الدين محمد (٢) ابن قاضي القضاة تقي الدين سلمان المتقدم ذكره . سمع الحدث ولاب عن والده في رجمة في ربيع الأول سنة سبع وتسعين ، ودر س بالحوزية كما تفدام في ترجمة والده بعد أن كان والده بدر س بها ، فتركه له في حياته . وكتب على الفتوى . ودر س بعد والده بدار الحديث الأشرفية بالسفح . ثم ولي القضاء بعد ابن مساسم المتقد مقبله ، وتقريء تقليده في يوم الجممة تاسع عشر ربيع الأول سنة سبع عشرة وسبع مئة ( ص ١٦٨ ) بمقصورة الحطابة

<sup>(</sup>۱) ص « ابن عقل »

<sup>(</sup>٢) انظر ابن كثير ، البداية ١٥ : ١٥٤

بحضرة القضاة والاعيان ، وحكم . وكان قبل ذلك قرى. بالصالحية . قاله ابن كثير .

وكان ذا فضل وعقل ، وحسن 'خلق ، وتودد ٍ .

قال الذهبي: روى عن أبي بكر الهروي وغيره، وبالإجازة عن ابن عبد الدايم. وكان متوسطاً في العلم والحكم، متواضعاً م مات في السع صفر سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة بالجوزية، وله ست وثلاثون سنة.

\*

ثم تولى بعده قضاء الشام القاضي شرف الدين عبد الله (١) بن شرف الدين حسن ابن الحافظ أبي موسى عبد الله بن عبد النبي بن عبد الواحد المقدسي الفقيه المحدث قاضي القضاة ابو محمد .

ولد سنة إحدى وأربمين . وسمع من مكي بن علان ، ومحمد بن عبد الهادي ، وابراهيم بن خليل ، وغيرهم . وأجاز له جماعة . وطلب بنفسه ، وقرأ على ابن عبد الدابيم ، وتفقه ، وناب في الحكم عن أخيه ، ثم عن ابن مسلمً ، ثم ولي القضاء في آخر عمره بعد عن الدين بن التي فوق سنة . ودر س بالصاحية . وولي مشيخة دار الحديث بالصدرية والعالمة ، ثم بدار الحديث الأشرفية بالسفح . وكان فقيها ، عالما ، صالحا خيراً ، منفرداً بنفسه ، ذا فضيلة جيدة . حدث وسمع منه الذهبي وغيره .

قال أبن كثير في سنة إحدى وثلاثين (٢): وفي يوم الخيس آخر ربيح الاول أبس القاضي شرف الدين عبد الله بن شرف الدين حسن بن الحافظ أبي موسى ابن الحافظ عبد الغني المقدسي خلعة قضاء الحنابلة عوضاً عن

رف الدين الله القدسي

<sup>(</sup>١) ابن العاد ، شذرات ٢ ؛ ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) البداية ١٤: ١٥٢

عن الدين بن التقي ، توفي . وركب من دار السعادة الى الجامع ، فقري القليده تحت النسر بحضرة القضاة والاعيان . ثم دهب الى الجوزيّة فحكم بها ، ثم ذهب الى الصالحية وهو لابس الخلمة ، واستناب يومئذ ابن أخيه التقي عبد الله بن شهاب الدين احمد .

توفي فجأة وهو يتوضأ لصلاة المغرب آخر نهار الاثربهاء مستهل جمادى الاولى سنة ائذين وثلاثين وسبع مئة ، يمنزله بالدير ، بعد أن حكم يومئذ بالجوزية .

قال الذهبي في المختصر في سنة اثنتين هذه: عن ست وثمانين سنة ، وهو الصواب لا كما قال في العبر أنه عاش ثمانياً وثمانين . ودُّفن بمقبرة أبي عمر ، وحضر خلق كثير رحمه الله .

¥

ثم تولى قضاء الشام بعده القاضي علاء الدين على (١) ابن الشبخ ذين الدين منجبًّا بن عبان بن أسعد بن المنجبًّا ، الشيخ الامام العلامة قاضي القضاة علاء الدين أبو الحسن التنوخي الدمشقي .

ولا سنة سبع وسبعين وسبع مئة ، وسمع أباه ، وابن البخاري ، وأحد بن شيبان ، وطائفة استوعبهم ابن سعد في معجم خراجه له ، ونفقه بأبيه وغيره وأفتى ودراس وولي قضاء الحنابلة بعد وفاة شرف الدن المذكور .

قال ابن كثير في سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة (٢): وفي يوم الاثريماء حادي عشر رجب 'خلع على قاضي الفضاة علاء الدين ابن الشيخ زين الدبن المنجا بقضاء الحنابلة عوضاً عن شرف الدين ابن الحافظ،

- **9 -**

علاء الدين المنجا

<sup>(</sup>١) ابن العاد ، شذرات ٢ : ١٦٧ ؛ ابن كثير ، البداية ١٤ : ٢٣٢

<sup>(</sup>٢) البداية ١٥٧ : ١٥٧

وقرىء تقليده بالجامع ، وحضره القُنْضاة والاعيان . وفي اليوم الثاني استناب برهان الدين الزرعي ، وحداث بالكثير . انتهى

قال الشيخ زين الدين بن رجب إنه قرأ عليه الأحاديث التي رواها مسلم في صحيحه عن الامام احمد بساعه للصحيح من أبي عبد الله محمد ابن عبد السلام بن ابي عصرون ، عن المؤيد الطوسي . توفي في شمبان سنة خمسين وسبع مئة ، ودفن بسفح قاسيون .

قال الحسيني في ذيل المبر : ولي القضاء بعد ابن الحافظ. فشبكرت سيرته . وكان رسلاً وافر العقل حدينَ الخلق ، كثير التورثد . توفي في ثامن شعبان المذكور . وولي بعده القاضي جمال الدبن المرداوي . انتهى

¥

والقاضي جمال الدين الذكور هو يوسف (١) بن محمد بن التقي عبد الله بن محمد بن محمود \_ وهو جد ببت ابن مفلح \_ الشيخ الأمام المالم الملامة الصالح الخاشع قاضي القضاة جمال الدين المرداوي .

سمع صحيح البخاري من أبي بكر بن عبد الدايم ، وإن الشحنة ، ووزيرة ، وبعضه من (ص ١٦٩) فاطمة بنت عبد الرحمن الفرا ، وقاضي القضاة تقي الدين سلمان بن حمزة . وشرح عليه «المقنع ، ولازم قاضي القضاة شمس الدين بن مسام الى حين وفاته . وأخذ النحو عن بجم الدين القحفازي . وباشر وظيفة قضاء الحنابلة بالشام سمع عشرة سنة ، بعد موت القاضي علاء الدين ابن المنجا ، في رمضان سنة خمسين ، بعد معترة وشروط شرطها عليهم ، واستمر الى أن عزل في رمضان

ال الدين

لر داوي

<sup>(</sup>١) ابن حجر ، الدرو ٤ : ٧٠

سنة سبع وستين بالقاضي شرف الدين محمد ابن قاضي الجبل ، وذلك لخيرة عند الله تمالى . قيل إنه كان يدعو الله تمالى أن لا يتوفاه وهو قاض ، فأجاب الله دعاءه .

قال الذهبي في المحجم المختص في حقه : الامام المفتي الصالح أبو الفضل ، شاب خير إمام في المذهب ، نسخ « الميران » بخطه ، وله اعتناء بالتن وبالاسناد .

وقال الشبخ شهاب الدين بن حجي السعدي : كان عفيفا نزها ورعاً صالحاً ناسكا خاشماً ذا سرَمْت ووقار ؟ ولم يغير ملبسه وهيئته ، يركب الحارة ويفصل الحكومات بسكون ، ولا محابي أحداً ، ولا محضر مع النائب الا يوم دار العدل ، وأما في الميد والمحمل فلا يركب ، وكان مع ذلك عالماً بالمذهب لم يكن فيهم مثله ، مع فهم وكلام جيد في النظر والبحث ومشاركة في أصول وعربيَّة . وجمع كتاباً في أحاديث الا حكام حسناً ، وكان قبل ذلك يتصدر بالجامع المظفري الاشغال والفتوى ، لم يتفق لي السماع منه ولكن أجاز لي . انتهى

وقال قاضي القضاة برهان الدين بن مفلح في وطبقاته »: وقد أجاز لجدنا الشبيخ شرف الدين وإخوته وجماعة آخرين • وكتابه هـذا سهاه والانتصار » وبو"به على أبواب «القنع في الفقه » وهو محفوظنا •

وقال ابن حبيب في تاريخه : عالم علمه زاهر ، وبرهان ورعه ظاهر ، وإمام تتبع طرائفه ، وتغتم ساعاته ودقائفه ، كان ليتن الحانب ، متلطفاً بالطالب . رضي الاخلاق ، شديد الخوف والا شفاق ، عفيف اللسان ، كثير التواضع والاحسان . لا يسلك في ملبسه مسلك أبناء الزمان ، ولا يركب حتى الى دار الامارة غير الاتان ، تولى الحسكم بدمشق عدة أعوام ، مرصوف واستمر إلى أن لحق بالسالفين من العلماء الاعلام .

وناب له صهره القاضي الامام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله عمد بن مفلح المقدسي فشكرت سيرته وأحكامه . أفتى ودرَّس والظر وصنَّف وأفاد وكان ذا . . . من 'زهد وتعفيف وصيانة وورع تمخين ودين متين . حدَّث عن عيسى المطم وغيره . توفي بالصالحية في رجب سنة ثلاث وستين وسبع مئة عن إحدى وخمسين سنة . انتهى

وناب عن جمال الدين المرداوي ابن أخيه الشيخ شمس الدين ابو عبد الله محمد بن التقي من حين توجه الى الحج سنة ستين ، واستمر يحكم عنه سبع سنين الى أن عزل مستخليفه . توفي جمال الدين المذكور يوم الثلاثاء ثامن ربيع الأول سنة كسع وستين وسبع مئة بالصالحية وصلي عليه بعد الظهر بالحامع المظفري ، ودنن بتربة شيخ الاسلام موفق الدين الروضة بسفح قاسيون ، وحضره جمع كثير .

\*

ثم تولى بعده قضاء الشام شرف الدين (١) ابن قاضي الحبل. هو محمد ابن قاضي الفضاة شرف الدين حسن الذي تقدم ذكره.

ولد في الساعة الأولى من بوم الاثنين تاسع شعبان سنة ثلاث وتسعين وست مئة . كان من أهل البراعة والفهم ، متقناً ، طالاً بالحديث وعلله ، والمنحو ، واللغة ، والاصلين ، والمنطق . وكان في الفروع له القدم العالي قراً على الشيخ تقي الدين عدة مصنفات في علوم شتى ، وقرأ عليه « المحصل » للرازي ، وأفتى في شبيبته ، وأذن له في الافتاء (ص ١٧٠) هو وغيره ، وسمع في صغره من اسماعيل الفرا ، ومحمد بن الواسطي ، ثم طلب بنفسه بعد العشر وسبع مئة ، فسمع من القاضي تفي الدين سلمان ، وأجازه والده ،

الدين ان

ب الجبل

<sup>(</sup>١) أبن الماد ، شدرات ٦ : ٢١٩

والمنجًّا التنوخي ، وابن الغواس ، وابن عساكر . وخرج له المحدث شمس الدين مشيخة عن أنمانية عشر شيخاً حدث بها . ودراس بعدة مدارس . ثم طُلُبٍ في آخر عمره ليدرس بمدرسة السلطان حسن • وولي مشيخة سعد السعداء ، وأقبل عليه أهل مصر وأخذوا عنه . ثم عاد الى الشام فأقام بها مدة يدرس ويشتغل ويفتي . ورأس على أقرانه ، الى ان ولي الفضاء بمد قاضي الفضاة جمال الدين المذكور قبله في رمضان سنة سبع وستين وسبع مئة ، فباشره مباشرة لم مجمد فيها . وكان عنده مداراة وحب للمنصب، ووقع بينه وبين الحنابلة من المراودة وغيرهم .

قال ابن كثير : لم تحمد مباشرتُه ولا فرح به صديقه بل شمت به عدوه ، وباشر القضاء دون الا ربع سنين الى أن مات ، وهو قاض .

وذكره الذهبي في المعجم المختص، والحسيني في ذيله وقال فيه : مغتي الفرق ، سيف المناظيرين . وبالغ ابن رافع وابن حبيب في مدحه . وكان فيه مزح و.... في البحث .

ومن إنشاده وهو بالقاهرة :

والصالحون بها أقاموا مني التحيــة والسلام

الصالحية جنة فملى الديار وأهلما وله أيضاً :

نبيتي احمد وكذا امامي وشيخي أحمد كالبحر طامي شفاعة أشرف الوسل الكوام

واسمى احمد وبذاك أرجو

وكان مجفظ كما قيل عنه نحو عشرين ألف بيت شعر . وله اختيارات في المذهب، منها اختار أن النزول عن الوظيفة تولية ، وهي مسألة تنازع فيها هو والقاضي برهان الدين الزرعي ، وأفتى كل منها بما اختاره . وله مصنيَّمات منها « ما وجد من الفائق ، ومنها « كتاب في أصول الفقه » و د شرح المنتق، ولم يكله . توفي عمرله بالصالحية يوم الثلاثا. رابع عشر

رجب سنة إحدى وسبعين وسبع مئة ، وصلي عليه بعد الظهر بالجامع المظفيّري ، وحب سنة إحدى الشيخ أبي عمر ، وشهده جمع كبير . رحمه الله .

 $\star$ 

- ۱۲ – • الدين ابن المنجا

ثم تولى بعده قضاء الشام القاضي الامام العالم العلامة علاء الدين ابو الحسن على (١) ابن أقضى القضاة صلاح الدين محمد بن محمد بن المنجا التنوخي المعري الدمشتي .

ميلاده سنة خمسين وسبع مئة بعد وفاة عمه قاض القضاة علاء الدين بسبعة أيَّام . وقرأ الفرآن واشتغل ، ودرَّس بالممارية وغيرها ، واستنابه قاضي القضاة شرف الدين ابن قاضي الجبل بايشارة قاضي القضاة تاج الدين السبكي الشافي .

قال الشيخ شهاب الدين ابن حجي السعدي : نشأ في صيانة وديانة ، وسمع شيئاً من الحديث ، ومات معزولا وكان رئيساً نبيلا لم يبق في الحنابلة أنبل منه . وكان حسن الشكل كثيراً ، كثير النواضع والحيا لا يحر بأحد الا ويسلم عليه ، وكان كثير الاحسان والاكرام ، قليل المداخلة لا مور الدنيا . توفي يوم الا تنين أناث عشر رجب سنة أنمات مئة بمزله بالصالحية مطهرنا ، وانقطع ستة أيام ، وصلي عليه بعد الظهر بجامع الا فرم . تقد م في الصلاة عليه الشيخ علي بن ايوب ، و دفن بداره ، وشيه جماعة كثيرون وقد كمل خمسين سنة الا شهرين ويومين بداره ، وشيه جماعة كثيرون وقد كمل خمسين سنة الا شهرين ويومين بلداره ، وشيه جماعة كثيرون وقد كمل خمسين سنة الا شهرين ويومين بلداره ، وشيه بحاعة أخيه تقي الدين أحمد

\*

<sup>(</sup>۱) ابن الماد ، شذرات ، و ۳ م

– ۱**۳**′ شمس الدين النابلسي

ثم تولى بعده قضاء الشام القاضي شمس الدين (١) الغابلسي .

هو محمد بن احمد بن محمود ، الشيخ الامام الملامة قاضي القضاة شمس الدين النابلي. تفقه على الشيخ شمس الدين بن عبد القادر ، وقرأ عليه العربية وأحكمها (ص ١٧١) ثم قدم دمشق بعد السبمين ، وقاضي الحنابلة الدخاك علاء الدين . واستمر في طلب العلم ، وحضر حلقة قاضي القضاة بهاء الدين السبكي ، ثم جلس في الجوزية يشهد ، واشتهر أمره وعلا صيته ، وكان له بها معرفة تامة وكتابة حسنة ، وقصد في الاشغال ولم يزل يترقى حتى سعى على قاضي القضاة علاء الدين بن المنجا لا مر وقع بينها فولي في ربيح الآخر سنة ست وتسعين وسبع مئة ، ووقع له العزل والولاية مرات ، وكانت له حلقة لاقراء العربية بحضرة الفضلاء ، ودرس بدار الحديث الاشرفية بالسفح ، والحنبلية ، وله حرمة عظيمة ، وأبهة زائدة ، اكن باع من الاوقاف كثيراً ، وتوفي ليلة السبت ثاني عشر الحرم سنة خمس وثمان مئة بمنزله بالصالحية ،

قال البرهان بن مفلح في المحمدين من وطبقاته ، : زاد الا سدي : عزل وولي خمس مرات ، وحكم نفسه في جمادى الاولى سنة اربع .

قال الحافظ شهاب الدين ابن حجي : ولم يكن بالمرضي في شهادته ولا قضائه . وباع كثيراً من الاوقاف بدمشق . قيل إنه ما أبيع في الاسلام من الاوقاف ما أبيع في أبامه . وقل ما وقع منها شيء صحيح في الباطن . وفتح على الناس باباً لا ينسد أبداً . ولما جاء تمرلنك دخل معهم في أمور منكرة ، وانسبت اليه أشياء قبيحة من السمي في أذى الناس وأخذ أموالهم . انتهى

\*

<sup>(</sup>١) ابن العاد ، شذوات ٧ : ٧٥

ابن مفاح

ثم تواتَّى عنه قضاء الشام شيخ الحنابلة ابراهم (١) بن محمد بن مفلح ابن محمد بن مفلح الراميني الاعمل المقدسي ثم الدمشقي الصالحي ، الشيخ الامام الملاممة الفقيه ، رئيس الحنابلة برهان الدين وتقى الدين ابو استحاق .

ميلاده سنة كسع وأربمين وسبع مئة . وحفظ كتباً عديدة منها ﴿ المقنع ﴾ وأخذ عن جماعة منهم : والده، وحده قاضي القضاة جمال الدين المرداوي . وقرأ على القاضي بهاء الدين السبكي ، ودرس بدار الحديث الاشرفية بالصالحية وبالصاحية وغيرها . وصنَّفِ كتاب وفضل الصلاة على النبي عَلَيْقٍ ، و ﴿ كُتَابِ اللَّائِكَةُ ﴾ و ﴿ شرح المقنع ﴾ و ﴿ مُختَصَّرُ ابن الحاجب ﴾ وعدم غالبها في فتنة تمر . وله « طبقات اصحاب الامام احمد ، احترق غالبها . وناب في الحكم مدة للقاض علاء الدين ابن المنجا وغيره ، ورافقه في النيابة الهلاء الدين المذكور شيخ الحنابلة علاء الدين ابن اللحام • وانتهت اليه في آخر عمره مشيخة الحنابلة ، وكان له ميماد بمحراب الحنابلة بالاموي بكرة يوم السبت . ثم ولي القضاء مستقلاً في رجب سنة إحدى وثمان مئة ، وتأخر بدمشق لما جا تمر وخرج اليه ومعه جماعة ، وجرى له منه ولا هل دمشق أمور • والفاقم الاعمر ، وحصل له تشويش في بدنه من بعضهم ، وتألم الى أن توفي يوم الثلاثاء سابع عشري شعبان سنة ثلاث وثمان مئة • ودفن عند رجلي (٢) والده بالروضة •

K

<sup>(</sup>١) ابن الماد ، شدرات ٧٠ : ٢٠

<sup>(</sup>٣) ص « رجلين »

ــ 6 \ تقي الد ابن المن

٦٦.

عز الد الخطي ثم ولي القضاء بعده الشيخ الا مام قاضي القضاة ثقي الدين أبو العباس (١) أحمد ابن الفاضي صلاح الدين محمد بن محمد بن المنجا بن محمد بن عمل بن أسعد بن محمد بن المنجا التنوخي و حصال ودأب، وكان له مهابة ومعرفة وذهن مستقيم و وناب في الحكم لا خيه قاضي القضاة علاء الدبن ، ثم اشتغل بالوظيفة بعد الفتنة مدة أشهر و

قال البرهان بن مفلح في طبقاته : وذكر لي جدّي شرف الدين أنه ابتدأ عليه قراءة الفروع لوالده ، فلما انتهى في القراءة الى الجنائز حضر أجله . ومات معزولاً في ذي الحجة سنة أربع وثمان مئة . انتهى

\*

ثم ولي القضاء بمده القاضي عن الدين (٢) الخطيب.

هو محمد بن على بن عبد الرحمن بن محمد ، الشبخ الإمام الملائمة قاضي القضاة عز الدين ، خطيب الجامع المظفري وابن خطيبه ، تفقيه في المذهب ، وكان خطيباً بليغاً ، له مؤلفات حسنة ( ص ١٧٣) وقلم ويد، وله « النظم المفيد الاحمد في مفردات الإمام أحمد ، ، ناب في القضاء عن قاضي القضاة علاء الدين بن المنجبًا ، شم استقل بالوظيفة بعد موت القاضي شمس الدين النابلسي ، واستناب شمس الدين بن عبادة ، شم سمى عليه وصارت الوظيفة بينها دولا ، وكان في بعض الولايات يمكث فيها أربعين يوما . شم توفي سنة عشرين وثمان مئة ، كذا قاله ابن مغلج ، ولم يفصيل .

\*

<sup>(</sup>۱) ابن العاد ، شذرات ۷:۲۶

<sup>(</sup>۲) ابن العماد ، شذرات ۷ : ۲۶۷

، عبادة

- 1,

الدين

مفلح

قال الشيخ تقي الدين بن قاضي شببة في سنة سبع وتمان مثة: في آخر الحرم وصل القاضي شمس الدين (۱) بن عبادة متواياً قضاء الجنابلة ومشيخة دار الحديث الاشرفية ، بالسفح ، وتدريس المدارس ، ووصل معه توقيع الشيخ شهاب الدين بن حجبي بالخطابة . ثم اصطلح القاضيان الحنبليثان على أن تكون الوظائف بينها ، خلا الجوزية ، ينفرد بها القاضي عز الدين ، ويشتغل القاضي شمس الدين بالقضاء . ودفع الى الفاضي عز الدين ، ويشتغل القاضي شمس الدين بالقضاء . ودفع الى الفاضي عز الدين خمسة آلاف ، وأشهد على نفسه الفاضي عز الدين أنه لا يسمى في القضاء ولا يتولائه . وكلا ولي فهو معزول . وحكم بصحة هدا التعليق الحنفي ، والتزم أنه متى وليه كان للقاضي عنده عشرة آلاف دره .

والقاضي شمس الدين المذكور هو محمد بن محمد بن عبادة ، الشيخ الامام قاضي قضاة الحنابلة بالشام . كان فرداً في معرفة الوقائع والحوادث . ناب في الحركم ـ أي لعن الدين المذكور قبله ـ ثم سعى عليه بعد أن كان من أعيان الموقعين ، رفيقاً اشمس الدين النابلسي وغيره . ثم استقل بالقضاء بعد وفاة بني المنجاب وكانت الوظيفة دولاً بينه وبين القاضي عز الدين الخطيب كما تفدتم إلى أن لحق بالله تعالى في خامس رجب سنة عشرين وثمان مئة ، و دفن بالروضة قريباً من الشيخ موفق الدين .

4

ثم أحدُ القضاء عنه القاضي الا صيل صدر الدين بن مفلح . هو أبو بكر (٢) بن ابراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي الا صل الدمشقي الامام المالم الواعظ صدر الدين أبو الصدق .

<sup>(</sup>۱) ابن المهاد ، شذرات ۷:۸۴۸

<sup>(</sup>٢) السخاوي ، الضوء ١١: ١٣

ولي نيابة الحكم عن قاضي القضاة شمس الدين بن عبادة مدة ، ثم استقل بالوظيفة مدة يسيرة ، ثم عزل منها وأعيد القاضي شمس الدين ابن عبادة . واستمر معزولاً إلى أن لحق بالله تعالى . وكان يعمل الميعاد في الجامع الاموي بعد صلاة الجمعة بمحراب الحنابلة ويجتمع فيه الناس ويستفيدون منه ويعمل في غيره . هكذا ذكره ابن مفلح ولم يزد .

قال الشيخ تقي الدين الاسدي في تاريخه في شوال سنة سبع عشرة وثمان مئة : وفي يوم الاحد سابع عشره وصل من مصر دوادار النائب الحر الدين بن العطار ، الى أن قال : وجاء مع الاثمير ناصر الدين اللذكور ولاية بقضاء الحنابلة اصدر الدين ابن الشيخ تقي الدين بن مفلح عوضاً عن القاضي شمس الدين بن عبادة ، وهو شاب صغير السن قليل البضاعة ، لا يعرف شيئاً من العلوم إلائ أنه يعظ العوام والنساء على الكراسي ، ولبس من الفد ، وجاء معه القضاة الى الجامع فجلس بمحراب الجنابلة ، وقرى وقيعه وهو مؤرخ بخامس عشرين رمضان ، انتهى

وذلك عقيب وصول السلطان الملك المؤيد شبخ الى مصر ، فارنه خرج من دمشق عقب رجوعه من حلب يوم السبت رابع شعبان منها . وفي يوم الثلاثاء عشرينه نودي بالزينة بدمشق لحجيء الخبر يوصول السلطان الى مصر سالماً .

ثم أعزل صدر الدين المذكور في مستهل ربيع الا ول سنة ثمان عشرة وثمان مئة ، وأعيد القاضي شمس الدين بن عبادة ، ووسل (ص ١٧٣) توقيمه الى دمشق في ربيع الآخر منها بوظيفة القضاء والدارس: دار الحديث بالصالحية ، والصاحبة ، والحنبلية ، والا نظار . و خلع عليه عند النائب بالرج ، و قرى توقيعه بالجامع المظاري بالسفيح ، وهو مؤرخ بمستهل ربيع الا ول المذكور ، وذاك بعد شر كثير وقع بينها في ولاية صدر الدين ، كما كثير عليه عيدة السبي عليه الدين ، كما كثير ، عبادة السبي عليه

ثم اصطلحا . ثم انه طلب المحضر ، فقال صدر الدين : أرسلتُه الى مصر . ثم عمل ابن عبادة وليمة وطلب الجماعة في بيته ، فأخرج العبيد والمهاثرة عليهم بالسكاكين ، وانقلب الناس على ابن عبادة واستمر الى أن توفي .

وقد ذكر له الاسدي ترجمة ذكر فيها أنه أخذ عن الشيخ زين الدن ابن رجب، ثم عن علاء الدين بن اللحام · ثم اشتفل بفن الشهادة ومهرها ثم إنه ولي الفضاء وباشر مباشرة سيئة ، ودخل في مناقلات كثيرة قبيحة ثم بالغ في ذلك مبالغة عظيمة ، وتأثل مالاً وعقارا ، وأنه سمع من شيخه ابن حجبي يقول عنه وعن شرف الدبن الرمثاوي كلاماً لا أوثر ذكره (۱)، وأنه توفي ليلة الحميس خامس رجب سنة عشربن وثمان مئة وصائي عليه بالجامع المظفري ، ودفن بالروضة عن سبع وخمسين سنة ، وروى له منامات قبيحة . وخلقف ثلاث بنين : الواحد نائبه ، وآخر أشفله شافعياً ، منامات قبيحة جده ووالده فراجعه . عفا الله عنا وعنهم .

أثم أُعيد القاضي عز الدين الخطيب بعد وفاة خصمه شمس الدين بن عبادة وليس فيه صفة "نفتضي تأخيره .

\*

قال الاسدي في ربيع الأول سنة إحدى وعشرين : وفيها ولي القاضي شهاب (٢) الدين ابن القاضي شمس الدين بن عبادة وليس فيه . . . ذلك، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، مع أنه لم يبق في الحنابلة من يصلح لذلك إلا "الشيخ شرف الدين بن مفلح ، لولا كلام في سيرته . انتهى

-19-

شهاب الدين

ابن عبادة

<sup>(</sup>۱) ص «بذكره»

<sup>(</sup>٢) السغاوي ، الضوء ٢ : ١٧٩ ، وستأتي ترجمته

ترجمة شهابالدين

ابن عبادة

ثم قال في صفر سنة ثلاث وعثمرين . وفي يوم السبت سلخه وصل عز الدين الحنبلي ومعه كتب المصريين باكرامه وأنه 'طلب الخنبلي ومعه كتب المصريين باكرامه وأنه 'طلب للقضاء و'رسم له بنفقه من الخزالة . انتهى

ثم قال في ربيع الأول منها: وفي يوم الاثنين ثانيه ابس الخلعة القاضي عز الدين الحنبلي ، وقرى، توقيعه بالجامع الأموي بحضور القضاة. وهو مؤرخ بالعشر الأخير من الحرم انتهى

والقاضي شهاب الدين المذكور :

قال قاضي الفضاة برهان الدين بن مفلح في « الطبقات ، : قاضي القضاة شهاب الدين احمد ابن القاضي شمس الدين محمد بن عبادة . كان من خيار المسلمين ، كثير النلاوة لكتاب الله . ولي بعد والده مدة ، ثم ترك الوظيفة اختياراً منه وحصل له انراحة الوافرة ، واستمر بعد عزلة يتردد الى ميدان الحصا الى الشبخ أبي الصقا .

وقال ابن الزملكاني في د تاريخه ، في سنة أربع وستين : وفي يوم الاربها، خامس عشرين شوال منها توفي القاضي شهاب الدين احمد بن شمس الدين بن عبادة . وكان قد ولي قضاء الحنابلة بعد أبيه شمس الدين، ثم انفصل عنها ، واستمر بطالاً الى أن توفي . ولم تكن له رغبة في الفضاء والحم ، ومات عن غير ولد ، ووليه ابن أخيه القاضي شهاب الدين أحمد ابن أخيه القاضي شهاب الدين ، و يقال نجم الدين عبد الكريم . ساعجه الله تعالى . انتهى

<sup>(</sup>۱) ابن العاد ، شذرات ۷ ؛ ۹ ه ۲

والقاضي عز الدين الحنبلي المذكور :

ترجمة العز الحنبلي

قال ابن مفلح في «طبقاته» : عبد المزبر بن علي بن المز عبد المزبز أبن عبد المحمود ، الشيخ الامام العالم المفسِّر قاضي القضاة عن الدين البغدادي الأصل ثم المقدسي المنشأ . أخذ الفقه عن الشيخ علاء الدين ابن اللحام ، وعرض عليه الخرقة ، واعتنى بالوعظ ، وكان يستحضر كثيراً من ﴿ تَفْسَيْرِ الْبَغْرِي ﴾ ، واعتنى بعلم الحديث (ص ١٧٤) ، وله مشاركة في الفقه والاصول، اشتغل ودر"س وكتب على الفناوي يسيرا ، وله مصنَّمات منها انه ﴿ اختصر المغني ﴾ و ﴿ شرح الشاطبية ﴾ (١) ، وصنف في الماني والبيان ، وجمع كتابًا سماه «القمر المنير في أحاديث البشير النذي ، ، ولي بعد الفتنة قضاء بيت المقدس، وطالت مدَّنه، وجرى له تقوَّل ، ثم ولي قضاء الشام مدة مديدة ، ثم خصر ف عنها فولي تدريس المؤيدية ، ثم ولي قضاء دمشق في دفعات بكون مجموعها أممان سنين . وكان منظوراً ، لم تحمد سيرته في القضاء ، وترجو من كرم الله تعالى أن يتجاوز عنا وعنه عنيه وكرمه . توفي ليلة الاحد مستهل ذي القعدم سنة ست وأربعين ، وُصليٌّ عليه من الغد بجامع الاموي ، وحضر جنازته القضاء وبمض أركان الدولة ، ود'فن عند والده بمقابر باب كيسان الى جانب الطريق . انتهى

\*

<sup>(</sup>١) في الهامش: وهذا القاضي البغدادي يعرف بقاضي الأقاليم لأنه ولي قضاء بغداد [والشام والقدس وغيرها ، وهو أول ،ن استناب جد والدي قاضي الفضاة برهان الدين ابن الأكل بن مقاح كما قاله الأسدي في تاريخه فليواجع في محله حوره محمد الأكل .

- ۲۱ شهاب الذ ابن الح

ثم ولي عنه القاضي شهاب الدين ابن الحبال (١).

هو احمد بن على بن عبد الله بن على بن حائم ، الشبيخ الامام المحدث الرحلة شهاب الدبن ابو العباس بن الحبيّال . ولي قضاء دمشق مدة بعد قضاء طرابلس ، وسمع الحديث من جماعة .

قال الاسدي في شهر جمادي الآخرة سنة ثلاث وعشرين وثمان مئة: وفي يوم الخييس حادي عشره ابس القاضي شهاب الدين الحبال خلمة قضاء الحنابلة ، وذلك بعد ما اشترط شروطاً منها أن لا يركب مع القضاة الى دار السعادة ، وينكر المنكر من كل أحد كائناً من كان ، فأجيب إليها على ما قيل ، وذلك بمساعدة علم الدين بن الكوثر كاتب السر ، وجاء الى الحامع وايس معه من القضاة أحد ، ثم ذهب الى الصالحية ، ثم بالمني بعد ذلك أنه كثب له توقيع و قرى ، بجامع الحنابلة ، واستناب اثنين أحرهما قاضي بعلبك الحنبلي وشخص آخر أيقال له جمال الدين يعقوب كان شاهدا ببعلبك ، فجاء معه فولا" ، نيابته ، وانفصل القاضي عز الدين البغدادي ، ثم بلغني أنه سعى له أن يرتب على الجوالي بمصر كل يوم الصف دينار ، وهذا قدر كثير بالنسبة الى الفلوس بمصر ، انتهى

وكان إذ ذاك السلطان الملك المظفيّر احمد ابن المرحوم الملك المؤيد قد وصل من مصر الى قلعة دمشق ومعه أمه سعادات بنت الامير صرغتمش ، دخلت معه من باب السر وهي حامل ، ومعها الأمير الكبير ططر .

قال البرهان بن مفلح: وكان القاضى شهاب الدين مهاباً معظماً عند الخاص والمام ، شديد القيام على الاثراك وغيرهم ، وللناس فيه اعتقاد . وحكى الشاب التائب للشبخ تتي الدين بن قاضي شهية أن أهل طرابلس

<sup>(1)</sup> ابن العاد ، شدرات (1)

يمتقدون فيه الكال بحيث أنه لو جاز أن يبعث الله نبيًا في هذا الزمان لكان هو . وكان قد كبئر ، وضعنف ، وزال بصره في آخر عمره . وكان مواظبًا على الجمعة والجماعة والنوافل دائمًا . انتهى

¥

**۲۲ –** مالدىن

مفلح

وقال الأسدي في شعبان سنة اندنين وثلاثين وثمان مئة : وفي رابع عشره جاء الخبر الى دمشق بعزل القاضي شهاب الدين بن الحبال وولاية القاضي نظام الدين بن مفلح (١) وهو بالقاهرة بحكم أن ابن الحبال عمي ، وأراني القاضي كال الدين البارزي كاتب السر فناوى المصريين في القاضي إذا عمي أنه ينعزل ، عليها خط القاضي الشافعي ، وعلم الدين البلقيني ، والقاضي الحنبلي ، انتهى

ثم قال ابن مفلح في «طبقات الحفابلة» : وعنزل قبل وفانه بنحو سنة ، وتوجّه الى طرابلس ، وبها مات في ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وثمان مئة ، وصلي عليه بدمشق صلاة الغيبة . انتهى

بن <sup>مفا</sup>ح

والقاضي نظام الدين المذكور هو عمر بن ابراهم بن محمد بن مفلح ابن محمد بن مفرج بن عبدالله الرامبني المقدسي شم الصالحي ، الشيخ الامام الواعظ الاستاذ قاضي القضاء نظام الدبن ابن قاضي القضاة برهان الدبن ابتقدم ذكره (ص ١٧٥)

ميلاده تقريباً سنة عمانين وسمع مئة . قال البرهان بن مفلح في « طبقاته » : فيما أظن فان له حضوراً على الشيخ الصامت سنة أربع وتمانين . سمع من والده ، ومن عمه الشيخ شرف الدين وجماعة . وحضر عند البلقيني وابن مغلي وغيرهما ، من الا عمة ، وكان رجلاً ديناً يسمل الميماد يوم السبت

<sup>(</sup>١) ابن العاد ، شذرات ٧ : ٣١١ ، وستأتي ترجته

بكرة النهار على طريقة والده . وقرأ البخاري على الشيخ شمس الدبن ابن مفلح (١) ، وأجازه ، وباشر نيابة الحمكم مدة · ثم ولي الوظيفة بعد عزل الشبخ شهاب الدبن بن الحبال ، المتقدم ذكره ، بعد سنة إحدى وثلاثين.

قال الاسدي في رمضان سنة اثنتين وثلاثين: وفي يوم الثلاثاء في عشره دخل الى دمشق القاضي نظام الدين ابن الشيخ تقي الدين بن مفلح متولياً قضاء الحنابلة عوضاً عن القاضي شهاب الدين بن الحبال ، ولاقاه القضاة عند تربة المجمي ، ولاقاه أيضاً الحاجب ، وكاتب السر ، وناظر الحيش ، وجماعة من الناس ، وعليه الخلعة . وجاء الى دار السمادة فسلم على النائب ، ثم ذهب الى الحامع ومعه من در كر ، فقرىء توقيعه عند محراب الحنفية ، قرأه شمس الدين الحجاوي . وفيه وظائم القضاء ، وتاريخه في عاشر شعبان ، وفارقه القضاة وغيرهم من الجامع ، وذهب الى الصالحية في عاشر شعبان ، وفارقه القضاة وغيرهم من الجامع ، وذهب الى الصالحية ومعه جماعة وقليلة فقرىء تقليده بجامع الحنابلة ، انتهى

ثم قال في صفر سنة ثلاث وثلاثين وثمان مئة ، وفي يوم الأربعاء عاشره استناب القاشي الحنبلي تاج الدين بن منجا ، فان أحد نائبيه سافر الى مصر ، والآخر عزله ، فلم يجد أحداً يوليه ، فاحتاج الى ولاية المدكور مع آنه أصلح من النائبين المذكورين باعتبار السن والحصافة (٢) ، ثم عاد الخطيب عز الدين من مصر في رجب وباشر ، انشهى

– ۲۳ – عز الدين البندادي

ثم نال في سنة خمس وثلاثين : عَزُل نظام الدين في ذي القمدة بالقاضي عز الدين البغدادي الحنبلي ، واستمر إلى أن عُزل في جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين بالقاضي نظام الدين بن مفلح ، انتهى

<sup>(</sup>١) كذا ، وفي الهامش : صوابه شمس الدين ابن انحب . بخط غير خط ابن طولون

<sup>(</sup>۲) ص « الحصالة»

ثم قال في جمادى الاولى سنة سبع وثلاثين : وفي يوم الجمة تاسع عشره ، حان كتب الى القاضي الشافي في جواب مكاتبته على القاضي المختبلي بأنه عنزل يوم السبت سادس الشهر بالقاضي نظام الدين بن مفلح فترك الحديم يوم الاحد بالنائب والحاجب وقال : هذا الذي قاله الشافهي من عزلي ما هو صحيح وهو عدوسي ، وعاد الى الحركم ولم يجيء كتاب من ابن مفلح ، فاستمر يحيكم إلى أن جاء جماعة من مصر وأخبروا بولاية ابن مفلح ، فترك الحريكم الى الى حبر ابن مفلح قال : وأخبروا بولاية ابن مفلح ، فترك الحريكم نا طال حبر ابن مفلح قال : لم يصح الخبر وريما قيل انفسخ ذلك . فعاد الى الحريكم ، فلم يأت أحد اليه ، وعجب الناس من ولاية مثل هذا على المسلمين ، فلا حول ولا قوة الا بالا بالله العلى العظيم ، انتهى

ثم قال في رجب منها: وفي مستهلته دخل الغاضي نظام الدين بن مغلج متوليا قضاء الحنابلة . وكان قد تأخر مجيئه ، وتخيل خصمه أن الامر اننقض ، و من بعض الناس ، حتى إنه في الجمه الماضية عمل ميماداً بالجامع وقال : إن تلك الأخبار التي أبيحت لم تصح ، وها أنا أذهب الى المدرسة أحم ، فمن كانت له قضية فليأنني . فمتحب الناس من ذلك ، وكان المذكور قد أساء المباشرة وبالغ في الاخذ ، وتراذل ، ولم يتحام من شي من ذلك ، مع أنه قال لي : من قاسني بابن مفلح فقد ظلمني . أنا أقاس بسري السقطي والحنيد ، وحاصل أمره أنه لا عقل له ولا دين ، وقرى و تقليد القاضي بالحامع ، قرأه فيمس الدين بن سعيد الحنبلي . وناريخه خامس جمادى لا ولى . انهى

ثم قال في محرم سنة ثمان وثلاثين : وفي يوم الجمعة ثامن عشري الشهر وصل توقيع القاضي عز الدين البغدادي بموده الى قضاء الحنابلة، ولبس بعد الصلاة ، وقريء توقيعه بالحامع . وساء ذلك غاب الناس لسوء سيرة المذكور وقلة عقله . وكان القاضي الشافعي قد ساعده وكتب الى مصر بسببه (ص ١٧٦) خاات ولايئه . انتهى

دة البغدادي

ثم قال في سنة اثننين وأربعين : وقاضي القضاة عز الدين البغدادي الحنبلي ، وهو على حاله لم ينصلح ، ثم أراح الله تعالى المسلمين منه في أوائل المحرم منها بالقاضي نظام الدين بن مفلح . انتهى

عودة النف ابن مفد

عودة البند

ثم قال في جمادي الآخرة سنة أربع وأربين : وفي يوم الأربعاء أماث عشره وصل عن الدين البغدادي من مصر ، وقد أخذ من النظام دار الحديث نظرها وتدريبها حصة القاضي ، والحوزية نظرها وتدريبها وأنظاراً تتعلق بالقاضي الحنبلي . وذكر ن السلطان عرض عليه القضاء فامتنع . انتهى

ثم قال في ربيع الآخر سنة خمس وأربدين : وفي يوم السبت تاسمه أو ثامنه وصل من الغد كتاب الفاضي عز الدين الحنبلي ، فأنه قد أعيد الى القضاء ، وأنه يستناب عنه . فاستناب الفاضي برهان الدين بن مفلح . وهو شاب له همة عالية في الطلب ، وحفظ قوي ، وهو أفضل أهل مذهبه . انهي

ثم قال في الشهر المذكور ، وفي يوم الاثنين رابع عشريه دخل القاضي عز الدين الحنبلي وقرىء تقليده بالحامع . انتهى

ثم قال في حمادي الآخرة منها: وفي يوم الاثنين تاسع عشريه بلغني أن القاضي نظام الدين بن مفلح جاءته الوظائف وبقي مع خصمه القضاء بحرداً. فتجرد وأقطع المصانعة مع أنه كان متلبساً بذلك قبل هذا . انتها

ثم قال في جمادى الآخرة سنة ست وأربعين : وفي بوم الاثنين ، رابعه ، أعيد القاضى نظام الدين بن مفلح ، فتمرّض خصمه عز الدين البغدادي ، إلى أن توفي ليلة الاحد مستهل ذي الفعدة منها . وكانت بضاعته في الفقه مزجاة ، وسيرته عجيبة ، تحكى عنه غرائب وعجائب ، وعنده دناءة ورذالة ، وعميّر مدرسة ، اشترى بيت ابن الشهيد وبناه

وجمله دار قرآن (١) . وكان يأخذ من القضاء على وجه ٍ شنيع ويصرفه في عمارة المدرسة . وترك سبع أولاد صنار ، ولم يخلُّف شيئًا .

ثم استمر القاضي نظام الدين بن مفلح في القضاء إلى أن عزله جقمق في رجب سنة إحدى وخمسين . وولى ابن عمه برهان الدين بن مفلح . انتهى

واستمر نظام الدين المذكور معزولاً ، وعميَّر إلى أن ألحق الاحفاد بالا جداد، وأسمع مسموعاته على الحافظ أبي بكر بن المحب ﴿ كَشَيْحَةُ المَطْمُمُ ﴾ و « المنتق من مسند الحارث بن ابي أسامة (٢)، و « الأربعين الحوية،، وغير ذلك مما ظهر منها مرات ، وبني مدرسة (٣) شرقي الصالحية جوار حمام الملائي ، ورتب فيها مشيخة الحديث ، وتوفي سنة سبمين وثمان مئة ، وصلي عليه بالجامع المظهِّري ، ودفن بالروضة قريباً من والده .

وابن عمه برهان الدين المذكور هو القاضي العلامة أبو اسحاق (٤) ابراهيم ابن الشبخ الامام أكمل الدبن محمد ابن الشبخ الأمام شبخ المسلمين شرف الدين أبي محمد عبد الله ابن الشبخ الامام العلامة أقضى الفضاة أبي عبدالله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الراميني المقدسي الصالحي .

ميلاده يوم الاثنين خامس عشري جمادي الاعولى سنة ست عشرة وعمان مئة . ونشأ على الصيانة وعلو" الهميّة . ذكره الشبخ تتي الدين الائسدي - 75

الدين

<sup>(</sup>١) لا يذكر النعيمي هذه الدار

<sup>(</sup>٢) كذا ، والصواب باسقاط ابي

<sup>(</sup>٣) لا يذكر النعيمي هذه المدرسة

<sup>(</sup>٤) السخاوي الضوء ١٠٢:١٥٢

في تاريخه في سنة خمس وأربمين وعمره حينتُذ نحو تسع وعشرين . فقال كما مر" ذكره في ولاية عن الدين البندادي : واستناب الفاضي برهان الدين بن مفلح وهو شأب له همة عليّة في الطلب وحفظ قوي . وهو أفضل أهل مذهبه . انتهى

قراً على جماعة منهم تقى الدبن الأسدي الشهير بابن قاضي شهبة المذكور في دختصر ابن الحاجب، بجامع التوبة ، وبالفارسية ، ومنهم قاضي الحمابلة العز البغدادي ، ومنهم الشيخ يوسف الرومي ، وروى عن جماعة منهم الشيخ زين الدبن عبد الرحمن بن الطحان ، ومنهم شمس الدبن بن الحجب قال ؛ وسمت عليه ، ودرس بمدرسة أبي حمر ، والصاحبة ، ودار الحديث الأشرفية منزلة ، والحنبلية ، والمساربة ، والجوزية ، والجامع المظفري ، وقرأ عليه في أواحر عمر ، تقى الدين الجراعي وسنين ابن ماجه ، وصنيف : شرح المقنع وسمياه ، والمبدع ، في أربعة بجلدات ، وانتهت ( ص ١٧٧) اليه رياسة الحنابلة . واستمر في وظيفة القضاء ومتعلقاتها الى أن أعيد ابن عمه الخنام الدين بن مفلح سنة اثنتين وخمسين ، وتوجه برهان الدين الى مصر ، وكان والده كال الدين قد سبقه اليها ، فأعيد الى القضاء ، ورجع الى دمشق ، ودخلها في يوم الاثنين ناسع عشرين ربيع الآخر سنة ثلاث وخمسين ، دمشق ، ودخلها في يوم الاثنين ناسع عشرين ربيع الآخر سنة ثلاث وخمسين ، أعيد نظام الدين في شعبان منها ، ثم أعيد برهان الدين كذا قاله الزملكاني .

 $\star$ 

وفيه . . . انما عزله ابن عمه القاضي علاء الدين على (١) بن صدر الدين أبي بكر بن مفلح قاضي حلب كان ، في جمادى الأولى سنة سبع وخمسين ، ودخل دمشق سليخ الشهر المذكور عوضاً عن برهات الدين

علاء ال

ابن ما

<sup>(</sup>١) السخاوي ، الضوء ه : ١٩٨

المذكور وألبس تشريفه بذلك إلى أن عزل في الله عشر ربيع الاول سنة أعان وخمسين . وأعيد برهان الدين .

وفي أني عيس ذي الحجة ألبس التنمريف باستمراره على وظيفية القضاء المذكورة .

ثم أعيد القاضي علاء الدين في سنة ستين.

وفي ثامن عشر جمادى الآخرة منها وصل علاء الدين المذكور من مصر الى دمشق ، وقرىء توقيعه بالجامع .

منم أعيد برهان الدين في رابع عشر جمادى الآخرة سنة اثنتين وستين وقتين وق

وفي يوم الاثنين سادس عشرين المحرم سنة ثلاث وستين ورد الخبر من مصر الى دمشق بمزل برهان الدين من القضاء ، وعزل قاضي القضاة قطب الدين الخيضري من كتابة السر، واستقرار القاضي علاء الدين المذكور في الوظيفتين المذكورتين عن المذكورين ، فامتنعا من المباشرة .

وفي يوم الحميس ثامن عشري ربيع الآخر منها وصل القاضي علاء الدين المذكور من مصر آلى دمشق على الوظيفتين المذكورتين عن القاضيين المذكورين وقرىء توقيعه بها بالجامع على العادة .

ثم أعبد برهان الدين ، واستمر إلى أن توفي ليلة الاربها وابع شعبان سنة أربع وتمانين وتمان مئة بمنرله بدار الحديث الاشرفية بالسفح، وحضر جنازته النائب فمن دونه ، والقصاة فمن دونهم ، وحملت جنازته على الاصابع ، وصلتى عليه واده نجم الدين عمر إماماً ، ودفن بالروضه عند أبيه وأجداده ، رحمهم الله تعالى ، وكان خصمه قاضي القضاة علاء الدين المذكور توفي بحلب سنة إحدى وتمانين وتمان مئة ، وكان من الدين المذكور توفي بحلب سنة إحدى وثمانين وثمان مئة ، وكان من الاجواد الكرماء رحمه الله تعالى .

ابرهان مفلح \_FY~\_

نجم الدين بن مفاح

> بهاء الدين قدامة

ثم تولى القضاء بمد قاضي القضاء برهان الدين ولده نحبم الدين (١) عمر المذكور ، في سنة أربع وثمانين المذكورة .

وفي بوم الخيس رابع ربيع الاول سنة أربع وتسع مئة لبس قاضي القضاء نجم الدبن المذكور خلسة القضاء والعود بعد عزل الساعي عليه عصر ـ هو بهاء الدين بن قدامة ، المقم بمصر ـ فلبس الخلمة المذكورة من دار العدل ، وكان النائب كرنباى الاحمر في مرض الموت ، ومات

بوم تاسمه . ثم شاع عزل نجم الدين المذكور في آخر السنة المذكورة .

وفي أول المحرم سنة خمس وتسم مئمة وصلت خلعة نجم الدين المذكور ، ثم تبيتن أنه عزل في مستهل رجب ببهاء الدين بن تقدامة الذي

¥

-77-

ثم وصل بهاء الدين (٢) المذكور الى دمشق أول سنة عشرة الى نربة تنم ، بعد توعك حصل له . وفي "بكرة يوم الاثنين ركب النائب وتلقيّاه ، ودخل معه الى الاصطبل ، وقرئت مطالعاتُه ، ثم لبس خلمة

وتلقاه ، ودخل معه الى الاصطبل ، وقرئت مطالعاته ، تم لبس حلمه وركب الى الجامع الا موي ، وقرئ توقيعه وتاريخه مستهل جمادى الاولى من الماضية ، وفيه غالب وظائف الحنابلة ، وعزل كمن فيها . وقد حصل له وهن (٣) وخور من حين دخل الاصطبل ، فلم يستطع الحروج من الجامع ،

فدخل بيت الخطابة ، وهو ضميف .

<sup>(</sup>۱) ابن الماد ، شدرات ۸: ۹۲

<sup>(</sup>۲) ابن العاد ، شدرات ۸: ۸؛

<sup>(</sup>٣) ص « وع »

وفي سادس ربيع الاول من سنة عشر سافر النجمي المذكور الى مصر .

وفي يوم الجُممة عاشر ربيع الآخر منها توفي فاضي القضاة بهاء الدين ان قدامة المذكور .

> ترجمة الىهاء ابن قدامة

وهو قاضي القضاة ( ص ١٧٨ ) بهاء الدين أبو عبد الله محمد بن عز الدين محمد بن قدامة المفدسي الأفصل ، الصالحي ، ثم المصري .

ميلاده في ربيع الاول سنة ثلاثين . كذا قال ، وأخبر أنه وجد ذلك بخط جده لامه قاضي الحنابلة ابن الحبال . وقدم دمشق بعد عزل النجمي ابن مفلح من وظيفته مراراً عديدة وأيعاد البها . ثم في مستهل جادى الاولى من سنة تسع وتسع مئة دخل دمشق متولياً وهو مستضعف كما تقدم . ثم شرع يتناول على عادة المصربين على إلغاء الاخلاع ونحوها ، فمجته الناس لذلك ، ولما أتى على بديه من عزل غالب الحنابلة عن وظائفهم لكن كان . . . . . . واستمر قاضياً ، إلى أن توفي وصلى عليه بالجامع المظفيري ودفن بالسفح رحمه الله .

وفي يوم السبت ثالث عشر رجب من سنة عشر المذكورة وصل قاضي القضاة نجم الدين بن مفلح من مصر الى دمشق على وظيفته، ودخل وفو"ض لولده شرف الدين عبد الله يوم عاشورا سنة أحدى عشرة وتسع مئة وميلاد قاضي القضاة نجم الدين المذكور سنة ثمان وأربعين وثمان مئة بالسفح وحفظ القرآن ، واشتغل على والمده ، وذكر أنه سمع مشيخة المحلم على قريبه قاضي القضاة نظام الدين بن مفلح ، وحد"ث بها بدار الحديث الاشرفية سكنه بالسفح . ودر أس بمدرسة أبي عمر ، والجامع الاموي في شرح والمده على « المقنع » . وأفتى ، وكان عنده سياسة وحشمة ومعرفة بالقضاء ، واستمر "فيه إلى أن توفي ليلة الجمة ثاني عشر شوال

سنة السع عشرة والسع مئة ، وصلي عليه بالجامع الاعموي عقيب الصلاة مع جنازة امرأة ، على باب الخطابة ، ودفن عند والده بالروضة بالسفح رحمه الله .

¥

- ۲۸ -شرف الدين ابن مفلح

ثم ولي قضاء الشام بعده ولده القاضي شرف الدين عبد الله في خامس عشري ذي الحجة سنة تسع عشرة المذكورة بسعاية أخيه شمس الدين محمد الحنني، وأبس الخلعة بدمشق يوم الاثنين سليخ الحرم أو مسهل صفر سنة عشرين وتسع مئة ، واستمر الى أن عزله السلطان سليم بن عثمان لما قدم دمشق . وميلاده ليلة خامس عشر رمضان سنة ثلاث وتسعين وثمان مئة بالصالحية . وسمع على والده ونفقه به .

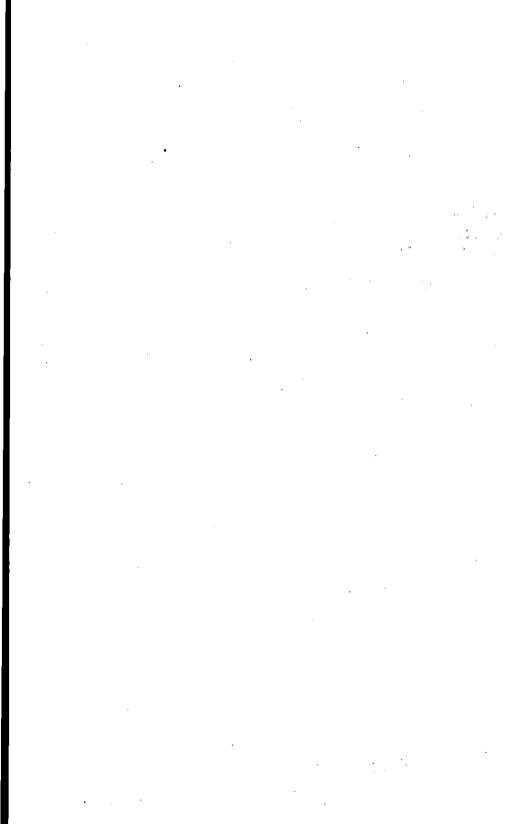

القضاة في العصب العثماني



زين الىابدين الرومي ولما قدم دمشق سلطان الروم الملك المظفر أبو الفتح سليم خان بن عثمان في سلخ شعبان سنة اثنتين وعشرين وتسع مئة والتي قضاءها القاضي زين العابدين بن الفنري الرومي الحنقي وحصره فيه كما كان عادة القضاء قبل سنة أربع وستين وست مئة . و عزل الولوي بن الفرفور من قضاء الشافعية بها لكن بفاه على خطابة الجامع الاموي، و عزل الحيوي بن يونس من قضاء الحافية بها ، وخير الدين الفزي من قضاء المالكية بها ، وشرف الدين بن مفلح من قضاء الحنابلة .

\*

ابن النر فور

وفي يوم الجمعة المن صفر سنة أربع وعشرين ، وهو السع عشر شباط ، أعاد السلطان سلم عقيب رجوعه من مصر الولوي بن الفرفور المذكور القضاء دمشق ، وولى قضاء حلب لزين المابدين المذكور . وجمل لولي الدبن تولية صفد وغزة والقدس وهذه الماملة كلها .

ثم في يوم الاعد عاشر صفر منها رحل السلطان سليم من المصطلبة بأرض برزة الى بلاده .

وفي رابع عشر المحرم سنة ست وعشرين وتسع مئة سافر ولي الدين المذكور الى بلاده التي بيده ليدور عليها ، فسافر الى الروم فار"اً من نائب دمشق جَان بردي الغزائي الجركسي .

وفي عاشر ربيع الاول منها وردت الاخبار بوفاة قاضي حلب زين العابدين المذكور وحضور ولي الدين المذكور أيضاً جنازته بحلب .

رف الدين ابن مفلح

- ٣-

وفي يوم الاربعاء ثالث (ص ١٧٩) عشرين ربيع الآخر منها وصل الخبر الى دمشق بصحة وفاة قاضي حلب زبن العابدين ، وأن السلطان سلم عزل ولي الدين عن قضاء دمشق وولاه حلب ، وولتى قضاء دمشق شرف الدين بن مفلح الحنبلي ، وأن ذلك كان في نصف صفر منها ، وورد مرسومه بذلك .

ثم أعزل وأعيد ألى قضاء الشام رابعاً قاضي القضاة ولي الدين بن الفرفور عوضاً عن قاضي القضاة شرف الدين بن مفلح في يوم الاربعاء سابع عشري صفر سنة سم وعشرين .

ثم عزل ، وكان خصمه قد أخذ الى حلب مرسمناً عليه ، ثم أطلق وذهب الى الروم ، فتبعه الآخر بعد أن أتى الخبر بعزله في يوم الأربعاء سادس عشر جمادى الآخرة منها وتولية قاضي أماصية سنان البرصاوي الرومي الحنفي ، ولهذا القاضي الجديد أربعة وعشرون يوماً متولياً .

×

<u>₹</u> • ( %

ـ ځ ـ

يو سام

وفي يوم السبت المن شعبان منها وصل هذا القاضي الجديد الى دمشق واسمه بوسف ونزل في بيت الخواجا عيسى القاري ، ثم انتقل الى بيت الردبش (۱) تجاه العزيزية ، ثم در"س بالجامع الاثموي في «حاشية الكشاف» للسيد الشريف في أول البقرة ، وحضر عنده مدر"س المقدمية الحو"افية عبد الرحمن الاشقر ، والخاتونية المصمتية حمزة الاشمر ، والحاردانية حسن السمين ، وجماعته ، وخلق من الاروام ، ثم ظهرت والماردانية حسن السمين ، وجماعته ، وخلق من الاروام ، ثم ظهرت نسخهم مخالفة لنسخ القاضي المدرس فاعتمدها في التدريس ولم يعر"ج على غيرها ، فطاحت مطالعتهم ، ونقل كلام السعد النفتازاني ولم يتعر"ض لنقل غيرها ، فطاحت مطالعتهم ، ونقل كلام السعد النفتازاني ولم يتعر"ض لنقل شيء من حاشية الطبي ولا غيرها ، ثم حضر عنده من مدر"سي أولاد

<sup>(</sup>۱) ت دادریس»

العرب الا الشبيخ تتي الدين القاري الشافعي ناظر الحرمين الشريفين ، ولم يعرف لسان الاثروام ، فعتب على أبناء العرب في عدم حضورهم .

)

احمد بن کوم

وفي رابع عشر (١) المحرم سنة نمان وعشرين ورد اولاق بعزل هذا القاضي وهو في طريق الحج وولى عوضه أحد المدرسين باصطنبول الشهاب احمد بن كوج ، ومعناه بالعربي الكلاس ، الأرزنكي ـ نسبة الى مدينة كان مدرساً بها ـ ، الحنني . ومع هذا الخبر كتاب منه بارقامة الولوي بن الفرفور عوضه ، فأبقى الحكمة على حالها .

وفي ايلة الثلاثاء تاسع عشري ربيع الأول منها دخل هذا القاضي الحديد الى دمشق ومر" على الصالحية ، ونزل ببيت القاضي المنفصل ، وتحرّر أنه 'يقال له الشمس احمد بن يوسف . . . الرومي الحنفي .

مم إن الفلكية قالوا في ربيع الثاني سنة ثلاثين يحصل قرائات خمسة بين الكراكب السبعة خلال القمر ينشأ عنه طوفان . وجاء من الروم كتاب بؤيده ، فانتقل هذا القاضي مع كثرة الطاعون بدمشق ، وشيع ولديه إلى داريا ، وسكن ببيت عبد الرحيم بن شيخنا البرهان بن المهتمد ، واستمر فيه اثنين وأربعين يوما . فغلب على ظنه عدم حصول الطوفات بدمشق فعاد إلى سكنه بها . ثم لما تزايد الطاعون في جمادى الآحرة منها بدمشق فعاد إلى سكنه بها . ثم لما تزايد الطاعون في جمادى الآحرة منها وادي بردى ووضع حريمه في الهامة إلى أن ارتفع الطاعون ، وكان تزايد وادي بردى ووضع حريمه في الهامة إلى أن وصل إلى مثنين بدمشق ، وإلى ثلاثين بصالحيتها . وكان معه في الحي أن وحريمه ، وأنكر عليها عقلاء أبناء هذه التنقلات الثلاث عثمان بن ملتي شمس وحريمه ، وأنكر عليها عقلاء أبناء

المرب ذلك من حيث الشرع .

<sup>(</sup>۱) ت «رابع الحرم»

وفي يوم الأربعاء ثالث عشري جمادى هذه منها ورد اولاق بعزل هذا القاضي وتولية دمشق لقاضيها كان الولوي ( ص ١٨٠ ) ابن الفرفور ، وتاريخ توليته ثاني عشر جمادى الأولى منها . وصحبته كتاب باستمرار من كان متولياً على عادته الى أن محضر .

ثم حوالت الحكمة الى البادرائية ثم الى السميساطية .

عودة ألولوي

وفي يوم الثلاثاء سابم عشري رجب منها عزم القاضي المنفصل على التوجه الى الروم من الهامة لوادي بردى ، فوصل له اولاق باستمراره بدمشق مفتشاً ، وفي ليلة الاربماء ثامن عشريه وصل القاضي الجديد ، فاصبح في بيته . ثم إن هذا القاضي الكبير حوال المحكمة الى الجوزية ،

ثم شرع في سنة اثنتين وثلاثين في عمارة سوق تجاه باب جيرون بدمشق ، وبني عوض الجماون (١) قباباً مبنية بالآجر ، وهو أحكم في البناء من حيث أنه لا يحتاج الى طين ويتؤمن من حرقه ، ولم يسبقه أحد الى مثل هذا في الأسواق بدمشق .

وشرع في سنة ثلاث في عمارة مدرسة معلقة في وسطه ، وبنى تحتها جرناً للسبيل. وكان قديماً لصيق الباب من جهة القبلة ينزل اليه بدرج، والانتفاع به قليل ، والآن كثر الانتفاع بالذي جدد.

وشرعت زوجته ست حلب في عمارة تربة لها عوض بوابة ابن النيربي بالقرب من مدرسة زوجها شمالي القيمرية الكبرى .

وفي ثالث ربيع الأول منها توفيت ودفنت بها . وهي خوند بنت أحمد ابن غلبك الحلمية جهة كاتب السر ابن آجا قبل قاضي دمشق هذا . وكانت الصلاة عليها بالجامع الاموي ، والمصلي عليها زوجها القاضي وهي محمولة في

<sup>(</sup>١) ت « وبني قواس يخملون قباباً »

وسط نمط من ركش بالذهب على أربمة أرماح . وكان لها إحسان الى الفقراء ، وقر"اء الحديث . وأوقفت عليها أوقاماً .

وشرع في سنة أربع في فك قبة الشيخ رسلان أعاد الله علينا من بركاته خوفاً من وقوعها ، وأعادها قبة معظمة ، وبنى الى جانبها من جبة النمال تربة له مركبة على النهر ، وكان موضعها ناعورة يسيل ماؤها الى جر"ن السبيل ، وعمل لهذه التربة شبابيك بواجهة معظمة ، وبنى أعلاها وأعلى قبة الشيخ قبراً من حجارة ، وكان سقفاً من خشب ،

وفي عيد فطرها مدحه التبيخ علاء الدين الجوبرى بقصيدة .

وفي عيد الكبير مدحه ألثميخ أبو الفتح المالكي بأخرى ذكر فيها عاسنه وعدً منها سوقه والقبة المذكورين .

وشرع في سنة خمس في بناء قصر على مرابع بيت جدده بالتحاسين داخل باب الفراديس ، مطل على نهر بردى ، وجمّل من هذا البيت سرداباً تحت الارض الى بيته شمالى الناصرية الجوانية ، وجمل من أعلى هذا رالبيت دهليزاً على أعالى بيوت الناس يصل منه الى داخــــل الجامع الائموي ،

وشرع في سنة ست في فك جسر شبابة حعلى > تهريزيد، وكان على قنطر تين فجملة على قنطرة لمحرالمركب الذي جد ده بالدهيشة الى النيقبة (١) بالربوة. كما كان يقع ذلك لقاضي الفضاة نجم الدين بن حجتي ويمر الى بستانه الدهشة مكبراً فيه فاينه بني بهذا البستان تقيسه (١) عجيبة بشبابيك مطابة على سواقي ماء وبرك من جوانبها الا ربعة . وقد كان بين الدهشتين بستان حايل لم يملكه

¥

وفي يوم الافريماء المن شميان منها وردالخبر بمزله عن قضاء دمشق وتوليته للفخري عنمان بن اسرافيل البرصاوي الرومي الحنني ، وأنه ولي

- **٦** -عثمان بن اسرافيل من غرة رجب، وأن قاضي الهـكمة سعدي الرومي الحنني يضبط الهـكمة وما انضاف اليها ، ويبقى الناس على حالهم .

وفي يوم الأثربها، ثامن عشر شوال منها قدم القاضي الجديد الى دمشق ونزل ببت الشهابي بن الزاق أسفل الطواقيين من جهة الغرب، وتلقيّاه الأكابر فلم يكترث بهم، (ص ١٨١) وذهب الى النائب المصروسليّم عليه .

وفي يوم الثلاثاء تاسع عشره رجع الفاضي المنفصل بعد أن توجّه الى الروم من حلب للتفتيش عليه وعلى جماعته ، ثم 'وضع بالقلعة ، ونودي في غده : من كان له عنده أو عند أحد من جماعته حقٌّ من دين أو بيت أخذه أو بستان استطال عليه أو بلص تجرأ عليه فليحضر يوم السبت الدءوى عليه ليتخلُّص على الوجه الشرعي. ثم شرع التفتيش عليه بحضرة النائب ، والقاضي الجديد ، ونائب القلمة ، والدفتردار على باك ، والم مفتي دار العدل الشريف الجال ابن طولون الحنني ، والشبيخ تقي الدين القاري، ووجوه الناس . وانتَّدب للـكلام معه الفاضي معروف والمباشر محمد بن الذهبي وقالا . . . عليه ، وقبلت عليه البينات المنكرة و'رمي بأشياء فاحشة لم يثبت عليه شيء منها ، وغالب جماعته وجيرانه ادِّعوا عليه بأشياء عجبية . واستمر التفتيش نحو الخسة عشر مجلسًا، وصار كلما أثبت عليه شيء يبيع من أملاكه ، ثم كتبه وثيابه وخيله ، واستمر بالقلمة الى أن توفي لهما يوم الثلاثاء سلخ جمادي الاولى سنة سبع وثلاثين ، ثم حمل الى منزلة و عسل ، وصلَّى عليه بالجامع الا موي القاضي الكبير ، وكان النائب حاضرًا فصلى عليه ثانياً لان الحق" له في الصلاة على الحنازة ، و'دفن تحت شباك الشيخ رسلان النمالي في التربة التي أنشأها هناك ، وإلى الآن لم تكل ، وكذا مدرسته أعلا سوقه . وكانت جنازتُه حافلة ، هرع اليها الصالحون والحجذوبون والعلماء، وكان أولها وصل الى قبره وآخرها لم يخرج من الحامع، ورثاه جماعة ذكر تهم ومراثيهم في غير هــذا الموضع.

ومبلاده في الني عشر جمادى الأولى سنة خمس وتسمين وتمان مئة . وحفظ القرآن ، و « المنهج » للشبخ زكريا ، و « جمع الجوامع » لابن السبكي ، و «ألفية ابن مالك» . وقرأ في الحديث على أشياخي البرهان الناجي ، وأبي الفضل ابن الامام ، وأبي الفتح المزي ، والجمال بن عبد الحمادي ، وخلق . وأجاز له جماعات . وولي قضاء دمشق أربع مر"ات غير التي مات فيها ، وقضاء حلب مر"ة .

ثم إن قاضي دمشق استطال في أوائل هذا العام على خزائن الكتب الموقوفة على طلبة العلم ، وأول ما ابتدأ بخزانة شيخنا العلامة زين الذين ابن العيني . ثم ذهب الى خزانة الشيخ علاء الدين البخاري ، ثم ذهب الى خزانة الشيخ عمر وضبط كتبهم بعد أن أخذ منها على خزانة الكنب عدرسة أبي عمر وضبط كتبهم بعد أن أخذ منها ما أراد ، ولم يعتبر شرط واقفيها ، وتعطال النفع بها إلا جماعة الافروام ومن يلوذ بهم ، ولا قواة إلا بالله ،

وفي أوائل رجب سنة تسع وثلاثين تبيّن بدمشق وضواحيها ـ خلا المزّة ـ الطاعون ، فنقل هذا القاضي وأولاده اليها . ثم لما توجد بها نقلهم الى الصالحية ، فلما كنثر الطعن بها النظم الى بيته .

وفي يوم الأرداء سابع عشر ذي القعدة منها مات بالعلقة ابنه الكبير مصطفى وتبعه أخوه قادري شلبي ، ودفعنا بباب الصغير شرقي ضريح سيدي أوس رضي الله عنه ، ورُرختم قبراها ورجعل على صفاتها درابزين من خشب سقوف ، ودهن خشب ذلك .

وفي يوم السبت خامس عشري جمادى الأولى سنة أربمين وصل الحبر بمزل هـذا الفاضي ابن اسرافيل وتولية أحد المدرسين الثانية باصطنبول احد بن قرأ أغلي الحنفي عوضه .

وفي يوم الجمعة رابع جمادى الآخرة منها قدم الى دمشق متسلم القاضي الجديد واسمه بني ، ومعه قسامه واسمه أمر الله ، ونزلا بقيسارية نائب القلمة ، ثم سلسم عليها القاضي شمس الدين بن مفلح وأخذها الى منزله ، إلى أن وصل القاضي المنفصل الى حلب .

¥

وفي يوم الأربماء ثامن عشري شعبات منها وصل الى دمشق قاضيها الجديد شهاب الدين احمد ، وتحرر أن اسم والده عبد الأحد الروي ، ونزل ببيت القاضي ( ص ١٨٧ ) المنفصل أسفل الطواقيين ، وهو شيخ الغالب عليه مسلك الصوفية .

يهاب الدين الرومي

وفي غده زار الجامع الاموي ، ثم الاماكن المقصودة بالزيارة ، ومرَّ على الذين على مالين على البيض فكسره ، وأعطى أهله ثمنه ، ونادى عنع ذلك .

وفي بوم الثلاثاء ثاني رمضان منها نادى أن لا تخرج امرأة طفلة الى الاسواق ، وإن خرجت ومعها زوجها أو غيره مسكا ، وأن لا يبسط أحد من السوق في الطريق خصوصاً الخبازين ، وأن لا بكشف أحد من الرحال أو النساء عورته بالحمام ، وتكون الفوطة الى تحت الركبتين ، ويوضع على بابه ستر كبير حين يدخل النساء . وأن لا يدخل الجامع الأموي ليلاً أمرد ، وهذه الانشياء لا بأس بها لو استمر"ت .

تم ليلة تاسع عشر هذا الشهر نادى بأبطال الساهرة، و . . . . . ، و وسعسٌ البضائع حتى البصل، وأجرى الموازين على قانون الروم، و . . . . . ،

وفي "الث عشريه ختم الا"خ أمين الدين بن عوت الحنني والجامع الصحيح » ، وحضر عنده خلق من النساء ، فأرسل اليه رسولاً ، فنزل عن الكرسي وذهب اليه ، وقال : لم اعرفك ولكن لا تحضر ولا عند غيرك ، ولا يختم أحد هناك الا أن يعرض علي "ما يقرأ . فذهب اليه الولد البدري

أبن المزلق فأعجبه فهمتُه وقراءته وبحثه ، فأطلق للنساس القراءة وللنساء الحضور من ورآء ستر .

وفي يوم الاثنين رابع عشر شوال منها عين لقراءة سورة الأنمام الفا وست مئة لبركتها من ضرب أربعين في مثلها . فان في ذلك سراً لاستجابة الدعاء لتوجه السلطان الى الشرق .

وفي يوم الجمعة عاشر ذي الحجة منها وقع هذا القاضي في المرض بعد أن عيّد .

وفي يوم الثلاثاء حادي عشريه توفي وسائي عليه بباب المنبرانيين ، ودنن بين القبرين في الجورتين المكنوبين بالكوفي في أعلاها ، وجمل عند رأسه ورجليه عمودان ، وكان يوم عرفة زار الصالحين بدمشق وضواحيها ، ولما تزايد مرضه مجمع له واحد وأربمون نفساً كل منهم اسمه محمد وقرأوا سورة الانمام ودعوا له بالشفاء ، ثم فرق قرابين من الفنم، وذبح بمضها للمحابيس ، وأطلق من كانت جريمته يسيرة ، واعتق أرقاءه وهم أكثر من ثلاثين ، وأوقف كتبه وجمل مقرها بتربة أسناذه قرا أوغلي عند سيدي أبوب الانصاري رضي الله عنه ، وأوصى بالودائم ، وكفارة الصلاة الفائة ، وأقبل على الله وهو يتلو ورده إلى أن وقع في النزع ، وكان منوس الشيبة محباً للصالحين ، غير فوق يده أيد ، وهو أمثل قضاة الاروام .

وفي يوم الثلاثاء سابع عشري جمادى الأولى سنة اثنتين وأربعين وربعين وربعين وربعين وربعين وربعين وربعين وربعين الحبر المبيد على مد خيرو مجاوكه ، ومعه كتاب الزين بن الرجيحي بتولية من كان متوليًا عند موت القاضي قبله .

وقيل إنه ولي قضاء تبريز، والله خرج فار"ًا منها فنهبت كتبه .

وفي يوم الاثنين رابع جمادى الآخرة منها وصل هذا القاضي ابن اسرافيل الى دمشق وتلقاًه الأعيان . ثم إنه حج في هذا العام .

\*

ــ 人 ــ ماق البرصاوي

وفي يوم الأحد رابع صفر سنة ثلاث وأربعين جاء الخبر بعزل قاضي دمشق الفخري هذا وتولية مدرس الصحن من المدرسين الثانية المولى السحاق بن ابراهيم البرساوي الاصطنبولي الحنني عوضه وكانت توليته في ثاني عشري الحجة من العام الماضي ، ووصل الخبر بالعزل الى القاضي المنفصل بأذرعات ، وأنكر عزله لما شرط في الحال توليته ، فأسرع وعاد الى دمشق ، فاستراح وسافر الى الروم ، فولتي تدريساً عدينة برسا ، وفي يوم السبت عاشره وصل متسلم القاضي الجديد التاج الرومي ونزل عند الأمير أصلات الى أن يحصل له منزلاً ، ومعه ثلاثة من الطائدانية : التاج الرومي الصغير ، وأمير شاه ، والكال بن السحاق .

وفي يوم الاثنين المن عشر جمادى الأولى منها وصل الى دمشق القاضي الجديد ونزل في سكن القاضي المنفصل وقال : لا يأتيني أحد الى الائة أيام لا ستريح بها ، فاني شيخ كبير سفور . ثم بعدها برز للناس وحكم فشكر في أحكامه وعفيّنه . وجاء الخبر بموت ابن اسرافيل فترحّم الناس عليه مقلوباً

وفي ليلة الاثنين (ص ١٨٣) خامس عشري ربيع الأول سنة أربع وأربعين توفي هذا القاضى، وصلتى عليه بالجامع الائموي ملتى لداود الاويس الحنفي، ودنون بياب الصغير عند حوافير ولدي جقمق، تجاه قبر القاضي، كان، قبله من جهة الشمال، ثم معمل على قبره عمودين (كذا)، وكانت جنازته حافلة حضرها النائب فمن دونه، وكتشر الترحم عليه من الصالحين

وعدمه من الطالحين . وكان 'يحسن النظم الفارسي ، ولم يتزوج قط ، وشاع بدمشق أنه يحب الشباب الحسان ، وعند عقلاء أهلما أنه كان يكتني منهم بالنظر والحديث ، وبعضد ذلك أنه شبخ كبير في نحو السبعين . وكان همه أن يقرأ « الهداية » لتلامذته ، فلم يتفدر ذلك . ونسب الى العلم ولكنه قاصر في دربة الفضاء ، ولذا غلب عليه التحجب في البيت . وزار الشيخ أبا الرجال ، وسيدي جندل بمنين ، وأقام هناك نحو الشهر ، وعقب رجوعه وقع في مرض الموت . وأعنق مماليكه من مدة ، ولم يعلم ذلك إلا باقراره في هذا الزمن ، وأوصى لكل منهم بمبلغ ، وأوصى بمئتي قبرصي أن يحج عنه حجة فرضا وحجة نفلا . ورام ابن أخته أن يحج عنه من دمشق والنائب من استأنبول سكنه ، فأطلعت لها النقل من د البدائم ، بأن يحج عنه من دمشق عنه من دمشق وطنه الثاني . وأوقف كتبه على تلامذته ، وهي قليلة ولكنه استكتب في دمشق « الفتاوى النتارخانية » في أربع مجلدات ، وبسطه على الحامع الاعوي .

ثم أقام النائب مقامه من بضبط اليسق وعزل من النو"اب وولتى ، لائن الشيخ تتي الدين القاري الشافعي أذله ذلك حينتذ .

×

وفي يوم السبت تاسع عشر رجب منها وصل متسلم القاضي الجديد ، وهو قاضي حلب أبو الليث الرومي الحنفي ، فجاء الوزبر أياس باشا . واسم هذا المتسلم المحيوي محمد بن الحسين الرومي ومعه أخوان .

أبو الليث الر

وفي يوم الخيس تاسع شعبان منها وصل هذا القاضي الجديد الى دمشق ودخل من باب السلامة بعد أن تلقته الاعيان ، ونزل ببيت القاض البدري

أبن الفرفور شرقي البادرائية ، وأكل ضيافته ، وقيل إنه لم يعجبه . وكان تفادى من النزول في بيت القاضبين قبله المندر جين بالوفاة الى رحمة الله تمالى .

وفي ليلة الاربعاء ثالث عشري رمضان منها مات هذا القاضي الجديد ابو الليث وصلى عليه بالجامع الامموي تتي الدين القاري . وحضر الأب البلد ، والأب قلمتها ، فمن دونها من المتعمسمة ، ودنن بباب الصغير قبلي القاضبين المذكورين ، وجنعل على قبره عمودان كهنا . وكان . . . ، سيرته غير حسنة .

\*

وفي العشرين من ذي القمدة منها ورد مرسوم بتولية قضاء دمشق لا عدد المدرسين الثانية باصطنبول مصطنى المدعو بمرحبا الرومي الحنني . وقيل لا بأس به ، فضبط اليسق له ، ثم بعد السعة أيام وصل متسلمه خسر شاه ومعه اثنان .

حبأ الرومى

ند الرومي

وفى يوم السبت رابع عشري المحرم سنة خمس وأربمين وصل القاضي الحديد الى دمشق ــ وتحرر أن اسمه محمد بن بيري محمد الرومي الحنفي ــ من طربق قارا ، وتلقاه نائب القلمة والأعيان ، ونزل في بيت القاضيين المندرجين بالوفاة الى رحمة الله كمالى أسفل الطواقبين .

 $\star$ 

وفي يوم الاربها سادس عشري ذي القمدة منها وصل الى دمشق اولاقية بمزل هذا القاضي وتوليتها للقاضي محمد باك الرومي الحنفي ، وهو أحد المدرسين عدينة أدرنة ، وتولية القاضي المنفصل قضا ورصة . فأرسل متسلسه الدا .

وفي يوم الحميس ثالث عشري ذي الحجة منها وصل متسلم القاضي الجديد لطف الله الرومي الحنفي .

وفي يوم السبت تلوه سافر القاضي المنفصل الى محل ولايته . وكان لا بأس به .

وفي يوم السبت حادي عشر صفر سنة ست وأربعين وصل هذا القاضي الجديد وتلقاه نائب الغيبة على ابن النائب عيسى باك والأعيان ، ونزل في بيت القاضي قبله ، أسفل الطواقيين ، وكان انتقل اليه متسلمه المذكور .

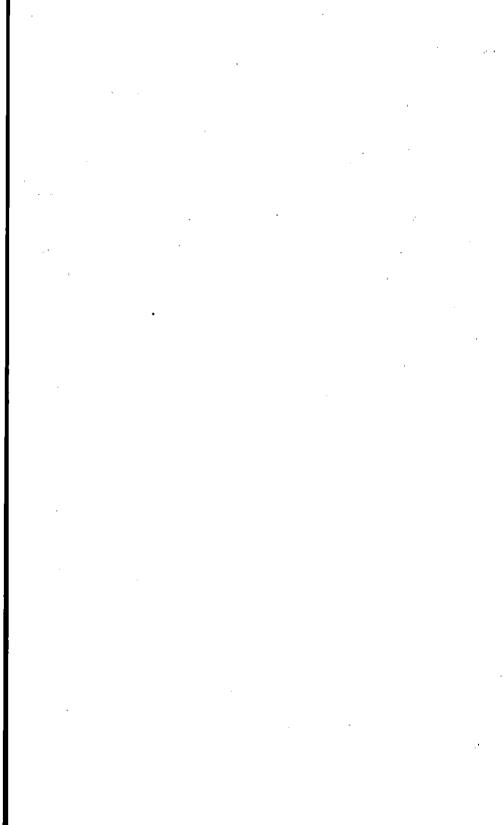

## ويل قضاه وشق حتى بينة الألف للحجرة

مِنَ تَذَكِرَة مِشَ فِي ٱلدِّين مُوسى بِنَ أَيَّوْب الأَنْصَارِي ٱلدِّمِثُ فِي

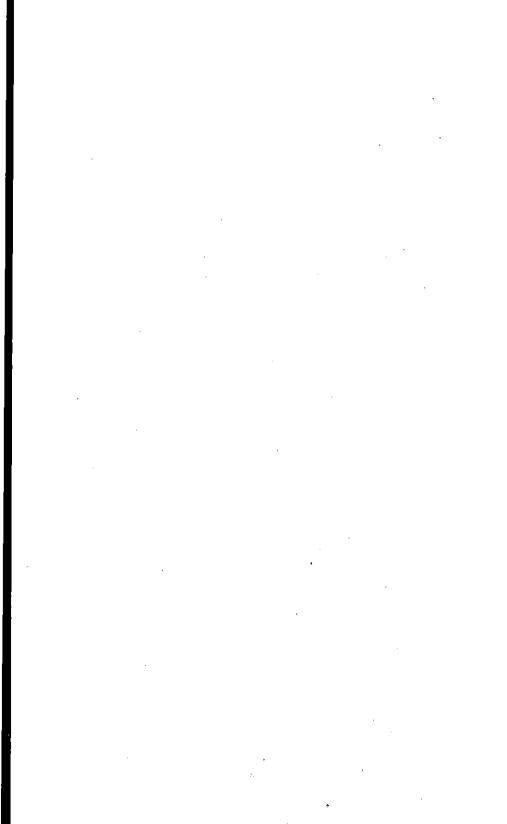

-11-

- ) 2 -

صالح جلي

و تولى (١) بعده قاضي القضاة سنان چلبي (٢) الرومي الحنفي في سنان جلبي سنة خمسين وتسع مئة ، وباشر الا حكام بها مدة ، وحمدت سيرته لعفته و نزاهته .

×

- ١٣ - معزل وتولى قضاء دمشق شصلي أمير وهو من المدرسين الثمانيه شعلي امير باسطنبول. ودخل دمشق سنة ( ٣٧٩ ب) اثنتين وخمسين وتسع مئة عوضاً عن قاضي القضاء سنان چلبي ، ونزل في البيت الذي بأسفل الطواقيين ، واستمر

¥

وتولى عوضه قاضي القضاة صالح چلبي الرومي الحنفي أحد المدرسين

الثمانية بأصطنبول. وأقام بدمشق مدة وباشر الا حكام بها ، وحمدت سيرته ، ثم عزل في سنة أربع وخمسين وتسع مئة .

¥

- 10 - و تولى عوضه قاضي القضاة محمد (٣) بن حسام قراچلبي ، أحد المدرسين محمد بن حسام الثانية باصطنبول ، الرومي الحنني . ودخل دمشق في أوائل سنة خمس وخمسين وتسع مئة واستمر بها مدة ثم عزل منها .

v

(١) أضفنا ما يأتي من التذكرة ورقة ٢٧٥ ب. قارن ما يرد هنا من أسماء القضاة عمل ورد في كتاب الباشات والقضاة لابن جمة الذي حققناه باسم ولاة دمشق في المهد المثماني . ولاحظ الاختلاف في التواريخ والترتيب والأعماء .
 (٢) ولاة دمشق في المهد المثماني ص ٣٣

(٣) الصدر السابق ، ص ١٤

مدة ثم عزل .

وتولى عوضه حامد أفندي الرومي الحنني أحد المدرسين بالصحن. وكان عالمًا متمكناً (١) في الفقه وغيره و دخل دمشق في سنة ست وخمسين وتسع مئة ، وكان يميل الى العلماء والصالحين ، وأقام بدمشق مدة ثم عزل منها .

\*

و تولى عوضه أحمد چلبي بالقاف في سبع وخمسين وتسع مئة . وإنما قيل له احمد بالقاف المحمد بالقاف ، يدني أحمد بالقاف ، يدني أحمق (٢) ، وثقلت أيامه على الناس ، واستمر بها مدة ثم عزل .

\*

وتولى عوضه جمفر أفندي (٣) قاضي القضاة في أواخر سنة سبع

وخمسين وتسع مئة ، وأقام بدمشق مدة وباشر الا حكام بها ثم عزل منها .

\*

الا حكام السرعية بمفة وديانة ، واستمر بدمشق مدة ثم عزل عنها .

the transfer of the second

وتوني عوضه قاضي القضاة ابن عبد الكريم (١)، وكان عالماً فاضلاً عبد الكريم (١)، وكان عالماً فاضلاً عبد الكريم نقماً، وكان عالماً فاضلاً عبد الكريم نقماً، وتسع مئة، وباشر

- 17.

مد الرومي

**–** 17

حمد حاي

- S. -

~と 秋

ا أفدي

-0/-

a of leading

(٢) ص ﴿ أَحَمَّا ﴾ [ (٣) ولاة دمشق في العهد العثماني ص ١٤

(۱) اص « عالم فتمكن » « (۱)

رُ (٤) انظر المدر النابق من ١٤

- 4 + -

- 11-

برويز أفندي

- 77 -

محمد بن أبي السم

وتولى عوضه حسن (١) بك بن عبد المحسن مماوك الوزير الاعظم رستم حسن بن عبد الخس

باشاً ، ولقد تلطف إلى الناية في امضائه على الحجج الشرعية بقوله حرره حسن بن عبد المحسن، وعدل عن قوله ابن عبد الله وحكم له في ذلك الاشتقاق في حسن بن عبد المحسن . وكان فاضلاً ذا حرمة وشهامة وصراحة ، ما رأيتُ في قضاة دمشق نظيره في الصرامة والهيبة والحرمة الوافرة ، وكان يميل الى العاماء لا سها الى شيخ الاسلام الشبيخ بدر الدين الغزي، وكان بِحبه محبة شديدة ويميل اليه ، وأقام بدمشق مدة ثم عزل منها في

وتولى عوضه برويز أفندي في سنة إحدى وستين. وكان شيخًا صالحًا ،

وأقام بدمشق مدةً وباشر الاحكام بها . ثم انفصل عنها وأعيد الى قضاء دمشق ثانياً قاضي القضاة حسن بك ابن عبد الحسن واستمر بها مدة ، ثم عزل منها في سنة أربع وسنين وتسع مئة وتوحه الى قضاء مصر .

وتولى عوضه محمد (٢) جلبي بن أبي السعود المادي في أوائل سنة خمس وستين وتسع مئة . وكان عالمًا فاضلاً كريمًا حواداً ( ٣٨٠ ] ) سخيًا كثير الاحسان الى الفقراء. ومدحه 'شعراء العصر مثل أبي (\*) الفتح

سنة ستين ولسع مئة .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٤ (٢) المصدر السابق ص ١٥

<sup>(</sup>۳) ص « إبو »

الماليكي وماماي الرومي وغيرها . واشترى البستان غربي جامع السبني يلبغا وبني به قصراً عظيماً ، [ له ] شبابيك مطلة على المرجة وعلى نهر عقربا ، وزرع به أنواع الرياحين ، وأجرى فيه المياه ، وصار في كل يوم سبت وثلاثا ونهار الخيس يتغذى ويتعثى به ثم يركب منه بعد صلاة المغرب ويمر من تحت القلمة والى سوق العارة ، وقدامه نحو الا ربدين رجلاً (١) يسقيَّة وغيرهم، ولقد مر في يوم عيد بسوق الاخصاصين خارج دار السعادة وكان راكباً (٢) في خدمته ذلك اليوم الشبخ عماد الدين الحنفي ، والشبخ اسماعيل النابلسي ، والفاضي كمال الدين بن مفلح ، فرأى جماعة ملك الاعمراء احمد باشا الذي عمر المدرسة تجاه الخندق والسوق المعروف بسوق الاسباهية تجاه القلمة قبلها ، وقد نصبوا المراحج ، والطبول تدق ، ولم يحترموا جانب الافندي ، فأمر بحرق الطبل وقطع المراجيح ، فحرُّق الطبل ، فبادر جماعة احمد باشا وقطموا ذنب بغلة الافندي وبطشوا فيمن هو راكب قدام الا فندي ، فوقع الشيخ احماعيل من فوق فرسه وكذلك كل من كان راكباً ، وسقطت المائم وذهبت شدودهم وفروا الى أرض القنوات. فبادرت اليسقيّة ومنموأ من الوصول الى الأفندي. ثم رجع الأفندي الى بستانه ووصل الخبر الى أحمد باشا وأن طبل السلطان قد 'حرق . فاستصوب رأمهم وعظمت الفتنة بين القاضي والباشا ، وعرض كل منها في الآخر ، هذه خلاصة هَذَّهُ القَصَّةُ • وكَانٌ قَاضَي القَصَاءُ محمد أَفندي يميل آلي الشبيخ بدر الدين ابن مزلق ويحبه، ولقد دخلت اليه الى داره وكان قد نزل في بيت تنم بالقرب من الريحانية وطلبت منه الاجازة الى الحج الصريف، وذلك في شوال سنة سبع وستين وتسع مئة ، فكتب لي تمسك بذلك وسأل مني الدعاء له في تلك الأماكن، واستمر بدمشق الى أواخر سنة ثمان وستين ثم عزل عنا ه

<sup>(</sup> ن ) ص « رجل »

<sup>(</sup>۲) ص د داک »

- ۲۳ -تورد أنندى

وتولى عوضه قورد أفندي قاضي القضاة . وكان قليل العلم وافر الحرمة وعنده صراحة ، عفيف اليد عن أحد أموال الناس ، وكان دخوله الى دمشق في أوائل المحرم سنة تسع وستين . ونزل في بيت تنم الذي نزل به القاضي المنفصل ابن المفتى ، واستمر مستمر الاحكام الشرعية ، الى أن توفي بدمشق سنة إحدى وتسعير وتسع مئة وصلتي عليه بالجامع الاموي ودفن بالقلندرية (١) عقيرة باب الصغير .

\*

- **۲٤** -على جلي

وتولى عوضه قاضي القضاة على چلبي بن أمر الله قبلى زاده في سنة إحدى وسبعين المذكورة، وكان عالماً فاضلا فقيها أديباً ( ٣٨٠ ب ) له معرفة بالائدب والتاريخ ومشاركة جيدة في بقية العلوم، ولما اجتمع بالشيخ بدر اللدين الغزي الشافعي في خلوة الحلبية قال له الشيخ بدر اللدين بعد أن اجازه: ما دخل دمشق من القضاة أفضل منك، ورجيَّحه على بقية علماء الروم الموجودين يومئذ، وكنت كثير التردد اليه كتبت له تاريخ ابن خلسكان في جزء واحد في ورق حرير، ولقد انشدني من لفظه لنفسه، انفق فان الله كافل عبده والرزق في اليوم الجديد جديد

المال يكثر كليا أنفقته كالبير ينزح ماؤها فتزيد وفي أيامه توفي السلطان سليمان والشيخ عبد القادر وكنيته (٢) علاء الدين بن عماد الدين الشافي .

ثم عزل في اثناء أربع وسبعين وتسع مثة وأعطي قضاء مصر.

\*

<sup>(</sup>١) انظر النعيمي ٢١٢:٢

<sup>(</sup>٢) قوله : والشَّبْع عبد القادر وكنيَّة مضاف في الهامش .

- ۲٦

ن معلول

- 47

بن جو ی

زاده

وتولى عوضه شيخي(١) چلي في أواخر سنة أربع وسبمين . وكان رجلاً صالحاً ديّناً ، عليه السكينة والوقار ، وعنده مكارم أخلاق ولين الجانب وسيرته حسنة . أقام مدة بدمشق ثم عزل عنها .

 $\star$ 

وتولى عوضه قاضي القضاة محمد (٣) بن محمد المعرف بابن معلول في سنة خمس وسبعين وتسع مئة ، وقدم دمشق وباشر الا حكام الشرعية ، وكان عنده طمع في المحصول وأخذ أموال الناس مع التمسف والغلظة ، وثقلت أيامه على الناس ، وقاسى الناس منه تشديد وعنف خصوصاً من مساقط السوء ، وجمع مالاً عظياً لم يجمعه غيره ، وقد عطل على نائب الشام مصطنى باشا ، الذي عمر الخان والحام بسوق المؤيدية ، جميع المبيعات الحكية التي كان يتعاطاها من زمان قبلي زاده ومنع القضاة أن يكتبوا له مبيعاً ، وآذى كل من كان يتقرب اليه .

وتوفي في أيامه الشبخ أبو الفتح المالكي ، والشبخ محمد بن قيصر الحنبلي ، والشبخ علاء الدين ابن صدقة الشانمي .

ثم عزل و تولي قضاء مصر .

\*

وتولى عوضه قاضي القضاة محمد (٣) جلبى بن جوي زاده ، واسم أبوه الياس . قدم في أوائل سنة ست وسبمين وتسع مئة . وكان عالمًا فاضلًا ديناً خير ًا زاهداً ورعاً عفيف اليد عن أخذ اموال الناس ، جمل يسق الحجة إحدى عشرة قطعة بعد أن كانت بأربعة عشر ، والصورة ست قطع

(١) المصدر النبابق ص ١٦

(٢) المصدر السابق ص ١٦

(٣) المصدر السابق ص ٦ (١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ،

بمد ثمانية . وقرأ في الحديث على الشيخ بدر الدبن الغزِّي وأجازه ، وكان

عيل الى العلماء وبحب أهل الفضل خصوصاً أولاد القاضي محب الدين بن الشبيخ تقي الدين الحري، وكان له اليه ميل زائد، فلما عزل من دمشق وأعطى قضاء مصر سار في خدمته الى مصر . ومدة إقامته في دمشق دون السنة ثم عزل منها .

- 7人 -رمضان أفندبم و تولى عوضه رمضان افندي (١) ، وبعرف بناظر زاده ، في سنة ثمان وسبمين وتسع مئة . وكان ديناً ( ٧٨١ ) خيراً متواضعاً رقيق القلب سريع الدمعة حليماً وعنده لطف وتودد الى الناس مع مكارم أخلاق وعفة زائدة ولين جانب ، وأحبَّه جميع أهل ِ دمشق وأكثروا من الثناء عليه ، واستمر بدمشق مدة ثم عزل منها •

\_ Y'9 \_

ابن الساسيو لح

\_ ٣• \_

ابن قطب الدير

وتولى عوضه محمود أفندي قاضي القضاة ابن الساسيولي في سنة تسع وسبمين وتسع مئة وقدم دمشق وأقام بها مدة وباشر الأحكام الشرعية ، وكانت سيرته حسنة ، ثم عزل منها .

وتولى عوضه عبد الكريم (٢) أفندي قاضي القضاة ابن قطب الدبن في سنة ثمانين وتسع مئة . واستمر بدمشق مدة ، وباشر الا حكام الشرعية بها ، وكان لا بأس به ، ثم عزل منها ٠

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٦ (٢) الصدر إلاابق س ١٧

وتولى عوضه محمد (١) جلى بن مصطفى بن بستان قاضي القضاة ابن

- 37

الغني أفندي

۳۳ –

ن حلي

بستان زاده، وقدم دمشق إحدى وثمانين وباشر الأحكام الشرعية بها ، وعنده فضل زائد وتودد الى الناس مع المداراة لهم ، وعنده معرفة في دربة القضاء مع حسن أخلاق ولين جانب . ثم عزل في سنة ثلاث وثمانين .

 $\star$ 

وتولى عوضه عبد الغني افندي (٢) قاضي القضاة ابن ميرشاه الحنني قدم دمشق في أواخر سنة ثلاث وتمانين وباشر الأحكام مها وكان ديناً خيراً عفيفاً نزهاً حسن الا خلاق .

وفي أيامه توفي السلطان سليم . ثم عزل منها .

\*

وتولى عوضه حسين (٢) جلبي قاضي القضاة ابن قرا جلبي في أوائل سنة أربع وثمانين وتسع مئة . وكان عالماً فاخلاً زاهداً ورعاً مها باً يميل الى أهل الدين والصلاح ، 'جلبت' في أيّامه كاتباً لمحكمة الصالحية ؛ نصّبني من قبله في سادس عشر الحجة سنة ست وثمانين ، ثم عزل من دمشق في أواخر الحجة المذكور .

وفي أيامه توفي الشيخ بدر الدين ابن الغزي وولده الشبيخ بهاء الدين .

 $\star$ 

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٧ ، وفيه « ان سنان » فصححه

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ص ۱۸

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ١٨

-- 4°2 --

ابن سنان

وثولى عوضه على (١) چلي قاضي القضاة ابن سنان الرومي الحنفي . 
تولى أولاً قضاء حلب مدة ، ثم انتقل منها الى قضاء دمشق في سنة سبع 
وثمانين وتسع مئة قدم دمشق في أواخر الحرم من السنة ، وتلقاه الثب 
الشام حسن باشا ابن الوزير الأعظم على باشا وأكابر الدولة والاعيان ، 
ونزل في بيت ابن اصلان قبلي القلمة ونقل الحكمة اليه . وكان حاكما 
مهاباً جليل المقدار وعنده عصمة ومحبة للعلمان الاسما للشيخ علاء الدين 
ابن برهان الدين بن المرحل المالكي . وفي رابع جماد الاول من السنة 
نقلني من الصالحية الى قناة العوني واستمر بدمشق مدة وباشر الاعكم 
الشرعية بها ثم عزل .

¥

· 40 \_

مصطفى أثند

وتولى عوضه مصطنى افندي (٢) قاضي القضاة ابن مصطنى بن بستان شقيق محمد أفندي (٣٨١ ب) المقدم ذكره ، وكان قاضي حلب قدم منها الي دمشق في سنة كسع وتمانين وتسع مئة ، وتلقاه اللب الشام والدقندار والا كابر والا عيان ، ونزل في بيت ابن المزلق التي بأسفل سوق الطوقيين ، وباشر الا حكام بدمشق مع المداراة للناس ، وعنده طمع زايد في تناول المال وأخذ الرشوة ، ثم عزل منها .

¥

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٨

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١٨

وتولى عوضه احمد (١) چلبي فاضي القضاة ابن روح الله الانصاري سنة تسمين وتسع مئة ، وكان له ميل زائد الى الصوفية ومحبة للفقراء ، مع الفضل والعلم المتين ، وله معرفة تامة في علم النفسير ، وعنده لين جانب ومكارم الحلاق وتودد الى الناس ، ودرس في بيته ، وجمع العلماء والاناضل وتكلم في

تفسير سورة الفاتحة ، وجمل عليها تعليقاً لطيفاً ، واستمر بدمشق مدة ثم عزل منها .

وتولى عوضه قضاء الشام ثانيًا على (٢) چلبي قاضي القضاة ابن سنات . وكان بمصر قدم منها الى دمشق ، وأقام بها نحو سنة أشهر ، وعزل في

أواخر سنة إحدى وتسمين وتسع مئة .

وتولى عوضه قاضي الشام ثانياً مصطفى (٣) أفندي قاضي الفضاة ابن مصطفى ابن بستان وكان بحلب قاضياً في أواخر سنة إحدى وتسمين المذكورة .

وفي أيامه توفي ابن عمر القاضي محب الدين محمد بن أيوب . ثم انفصل عنها في أواخر سنة ثلاث وتسمين وتسماية .

النني أنندي و تولى عوضه عبد النني افندي قاضي القضاة ابن ميرشاه ثانياً ، واستمر بدمشق نحو ستة أشهر وأعطي قضاء مصر ثم سافر اليها في أوائل سنة أربع وتسمين .

- ٣٦ -

احمد خلي

على جاي

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٨

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ص ۱۹

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ١٩

- ٣٧ –

أحمد أنندى

مصطفى افنا

وتولى عوضه أحمد (١) أفندي قاضي الفضاة ابن حسن بك المقدم ذكره . وكان قاضياً بحلب فقدم منها الى دمشق في منتصف سنة أربع ولسمين المذكورة ، وباشر الا حكام بها . وكان عالماً فاضلاً دبناً خيراً زاهداً ورعاً حسن الا خلاق تقياً عفيفاً عن أموال الناس منقشفاً لم يقبل من أحد هدية ولا غيرها ، وما سمع عنه أنه ارتشى من أحد قط . ولا ني نيابة القضاء بصالحية دمشق في غرة رجب سنة خمس وتسمين وتسع مائة ، فلم يأخذ مني شيئاً قل ولا جل ، كما هو عادة القضاة في تولية من يولونه النيابة . وكان لما قدم من حلب تملق به مرض الكبد فانحل جسمه ووهن عظمه . ثم إنه في منتصف رجب من السنة انتقل الى الصالحية وسكن بيت احمد حلي كاتب الحرمين بمحلة الجسر ، واستمر به الى آخر شمبان ، ونزل الى دمشق والمرض يتزايدعليه ، فلما كان ثامن عثمر رمضان سنة خمس وتسمين وتسع مئة توفي الى رحمة الله ودفن شمالي مدرسة النورية رحمه الله تمالى وترحمت عليه أهل دمشق .

وتولى عوضه قضاء الشام <sup>الثام (۲)</sup> مصطفى أفندى ابن بستان (۲ مصطفى أفندى ابن بستان (۲ مصطفى أفندى ابن وتسع مئة . وفي عاشر المحرم سنة ست وتسعين وتسع مئة وصل مصطفى أفندى ابن بستان دمشق ، وكان نائب الشام ذلك الوقت سنان باشا الوزير الأعظم ، فلما كان وقت العصر ركب القاضي الى دار السعادة وسلم على الباشا ورجع الى

<sup>(</sup>١) الصدر البابق ص ١٩

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ص ۱۹ – ۲۰

منزله ، وباشر الا حكام بدمشق ، وأقبلت عليه الدنيا ، وكثير المحصول في زمانه . واستمر بدمشق مدة .

¥

- ٣٨ 
فلم كان حادي عشري الحجة سنة ثمان وتسمين وتسع مئة وصلت عد اندي قاضي القضاة ابن حسرن

متسلمين (كذا) قاضي حلب محمد أفندي قاضي القضاة ابن حسن كتخدا ، وانفصل ابن بستان ، ووصل هذا القاضي الجديد في الني شهر المحرم سنة تسع وتسمين ، ونزل في بيت ادريس بشمالي المزيزية ، وله امضاوات على المستندات والتقارير الأليق ترك ذكرها والاعراض عنها ، انتهى (٣٨٣ ب) (١)

<sup>(</sup>١) انتهى ماذكره صاحب التذكرة من قضاة دمشق . أما بقية قضاة دمشق في العهد العثماني : الباشات والقضاة .

## الفهارس

١ ــ أسماء قضاة دمشق مرتبة حسب ورودها في الكتاب
 مردفة بسني وفياتهم

٢ ــ التواليف التي ورد ذكرها في متن الكتاب .

٣ \_ الأماكن

٤ \_ الأعلام

ه\_مراجع التصحيح والتعليق

٦ \_ المستدرك

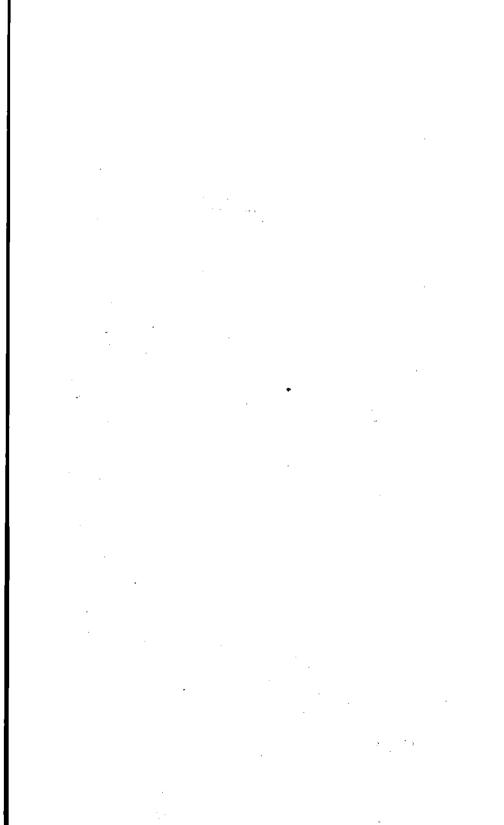

### الفهرس الاكول

## أسماء قضاة دمشق مرتبة حسب ورودها في الكتاب

اسم القاضي

١ ـ ابو الدرداء عويمر بن قيس

سنة الوفاة الصحيفة

| J. J.                                       |              |             |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|
| ٢ _ فضالة بن عبيد                           | a 04         | ۲.          |
| ٣ _ النمان بن بشير                          | ە۲ 🌥         | ٣.          |
| ۽ _ بلال بن آبي الدرداء                     | 7P a         | 864         |
| ء ـ ابو ادريس الحولاني                      | <b>₽ Y</b> + | ٥           |
| ٣ _ عبد الله بن عاص                         | *11X         | 760         |
| ٧ ــ زرعة بن "ثو"ب                          | ATTI         | 4.7         |
| ٨ _ عبد الرحمن بن الحسحاس                   | A17+         | ٧           |
| ٩ ـــ 'نمَيْد بن أوس                        | 4171         | ٨           |
| . ١ ـ يزيد بن أبي مالك                      | A14.         | ۸ - ۴       |
| ١١ ــ سلّيان بن حبيب                        | 2712         | 1 + 4       |
| ١٢ ــ الحارث بن يمجد الانشمري               | 2154         | 11          |
| ١٢ _ سالم بن عبد الله المحاربي              | •            | 11          |
| ۱۶ ـ محمد بن لبيد                           | A10+         | - <b>11</b> |
| ه ۱ ــ ثمامة بن يزيد                        | 4771         | 1.14        |
| ٦ <sub>٩ ب</sub> ــ مسافر الخراسا <b>ني</b> | Alor         | 117         |
| ١٧ ــ مسلمة بن عمرو العقبلي                 | 1114         | 157         |
| ١٨ ــ سويد بن عبد العزيز                    | 3914         | 17.         |
| ١٩ - يحيي بن حمزة                           | #1 NT.       | 17          |
| ·                                           | -            | -           |

|              | • •           |                                 |
|--------------|---------------|---------------------------------|
| الصحيفة      | سنة الوفاة    | اسم القياضي                     |
| 1 1 1        | A1 14         | ۲۰ ـ عبد الرحمن بن يزيد         |
| ١٤           | 0914          | ٢١ – عمرو بن أبي بكر المدوي     |
| 17(10        | *//×          | ۲۲ ــ عبد الاعلى بن مسهر        |
| 14           | 3914          | ۲۳ ــ محمد بن حرب               |
| ١٨           | <b>717</b> a  | ۲۶ – محمد بن بکار               |
| ١٨           | <b>~ 77</b> 7 | ٢٥ – محمد بن يحيي بن حمزة       |
| 14 ( ) &     | ing . 3 ha    | ٢٦ _ اسماعيل بن عبد الله        |
| 19           | . 4717        | ۲۷ – یحیی بن أكثم               |
| 4+ 619       | r.to/         | ۲۸ – محمد بن هاشم               |
| ۲+           | <b>*</b> Y%{  | ٢٩ ـ محمد بن اسماعيل ابن عملية  |
| ` <b>Y</b> + | . 2797        | ٣٠ ـ عبد الحيد بن عبد المزيز    |
| *1           | <b>*</b> 797  | ٣١ ـ احمد بن علي بن سعيد        |
| 77 . 71      | 2974          | ٣٢ ـ احمد بن الجمحي             |
| 74.44        | 7+ <b>7</b> a | ٣٣ - أبو زرعة                   |
| . 77         | 3,974         | ٣٤ ـ عبيد الله بن محمد          |
| 7'1          | <b>FAYA</b>   | ٣٥ ـ احمد بن المعلقي            |
| 7 \$         | ***           | ٣٦ ــ الحسن بن أبي زرعة         |
| 70           | A4. £         | ٣٧ _ محمد بن احمد بن المرزبان   |
| χo           | ¥+4           | ٣٨ ـ عمر بن الحسن الحلي         |
| ۲۵           |               | ٣٩ _ محمد بن العباس             |
| 40           | AT1+          | ء ۽ ۔ عمر بن الجنيد             |
| 77           | +174          | ٤١ ـ محمد بن احمد المالكي       |
| 44           | ٥١٣٩          | ٢٤ ــ عبد الله بن محمد القروبني |
|              |               | 4                               |

| السحيفة         | سنة الوفاة      | اسم القاضي                                      |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 77              | * 47£           |                                                 |
| 44              | ۶ <b>۳</b> ۲۷   | ع ع ـــ الحسن من القاسم                         |
| 7A ( 7Y         | » <b>۲</b> ۲۷   | ه ۽ ــ الحسين بن محمد أبي زرعة                  |
| <b>۲9 ( Y</b> A | a 44.           | ۶٫ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| <b>79</b> 1     |                 | y ۽ _ عبد الله بن زبر                           |
| 44              | a 44.           | ۸ یا سے محمد بن الحسن                           |
| W+ 6 Y9         | A 45V           | <ul> <li>٩ عبدالله بن محمد الاصفهاني</li> </ul> |
| ۴.              | » ሦኒካ           | ٥٠ ــ عمر بن حسن الهاشمي                        |
| ٣١              | <u> </u>        | ۱ ۵ – ایراهم بن محمد                            |
| <b>TY (T)</b>   | <b>▲ </b> ሞኒ ሃ  | ۲ه ـ ابن حُذُلم                                 |
| 44              | » ሥ{ Y          | ٣٥ ــ محمد بن الحسن بنأبي الشوارب               |
| ٣٤              | A 704           | ع <b>ه ــ محم</b> د بن محمد الفزاري             |
| 40 (48          | » 414           | ٥٥ ـ محمد بن احمدالذهبي                         |
| 44 % 40         | ٣٦٩ ه           | ٥٦ ـ عبدالله بن احمد البغدادي                   |
| ٣٧              |                 | ٥٧ ــ الحسين بن عيسى.                           |
| ۳۷ .            | a 440           | ٥٨ – يوسف بن الفاسم                             |
| <b>ም</b> አ      |                 | ٥٩ – الحسن بن محمد القصيح                       |
| ۳۸              | A { + +         | ۲۰ ــ الحسن بن ابي الجن                         |
| ቸለ              |                 | ۲۱ ـ عبدالله بن محمد                            |
| 44              |                 | ٦٢ - محمد بن عبدالله بن محمد                    |
| 3.4             | A+3 W           | ٦٣ ــ محمد بن الحسين العاوي                     |
| ٣٩              | * £14           | ٢٤ - محد بن احمد بن عبدان                       |
| ٤٠              | ► £YY           | 70 – المبارك بن سعيد                            |
| ٤.              | * £ <b>*</b> *£ | ٢٧ – حمزة بن أبي الحن                           |
|                 |                 |                                                 |

|         |               | 757                                    | ·<br>•                           |
|---------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|         | الصحيفة       | سنة الوفاة                             | اسم القاضي                       |
| Ž.      | ٤١،٤٠         | - ETT                                  | ٦٧ – الحسان بن أبي الجن          |
|         | ٤١            | P & AY                                 | ۲۸ – الحسن بن أ <b>بي</b> الحديد |
|         | 1 · 1 · 1     |                                        | ٦٩ ــ ابراهيم بن أبي الجن        |
|         | ٤١            |                                        | ٧٠ ـ يحبى بن زيد الحسيني         |
| . !     | 13            |                                        | ۷۱ ــ اسماعیل بن محیی بن زید     |
|         | ٤٢            | » £ኋላ                                  | ٧٧ ــ احمد بن علي النصيبي        |
|         | £ 7           | P & 1                                  | ٧٣ ــ عبد الجليل المروزي         |
|         | ٤٢            | <b>► ₹٧٧</b>                           | ٧٤ ــ علي بن محمد الغزانوي       |
|         | ٤٣            | A { 9 )                                | ٧٥ ــ الحسين بن الحسن الشافعي    |
|         | ٤٣            | 700 a                                  | ٧٦ _ محمد بن موسى التركي         |
|         | £ £           | P10 A                                  | ٧٧ ــ محمد بن اصر الهروي         |
| •       | 10.11         | å o p è                                | ٧٨ – يحيي بن علي القرشي          |
|         | ٤٥            | <b>₽ 0+</b> +                          | ٧٩ ــ سلطان بن يحيي القرشي       |
|         | ٤٥            | * c#4                                  | ٨٠ ـ محمد بن يحيي القرشي         |
| v.      | F3            | \$ 7,5 a                               | ٨١ ـ علي بن محمد القرشي          |
|         | <b>£</b>      | A 047                                  | ۸۲ ـ كمال الدين الشهرزوري        |
| ,       | ٤٩            | A 099                                  | ٨٣ ــ الصياء الشهر زوري          |
|         | 1 6 0 + 6 8 4 | <u> </u>                               | ٨٤ ــ شرف الدين بن أبي عصرون     |
|         | 07 (01        | 1.07 a                                 | ٨٥ ـ محيي الدين بن أبي عصرون     |
| ့စစ ( ရ | 2604604       | 100 0                                  | ٨٦ – محيي الدين بن الزكي         |
|         | 9697699       | . ************************************ | ٨٧ ــ الطاهر بن الزكي            |
| ٦٠ ٦٠   | ۲: ۱۱ نام     | # T1 E                                 | ٨٨ ـ جمال الدين الحرستاني        |
|         | 30 F7E        | # Ath                                  | ٨٩ ــ الجمال المصري              |

|                                           | 1 61          |                                                  |
|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| السحيفة                                   | انسنة الوفاة  | اسم القاضي                                       |
| 77 (70                                    | » 744         | ٩٠ - شمس الدين الحويدي                           |
| 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -   | % A 111       | ٩١ ــ العاد الحرسناني:                           |
| ٦٨                                        | ه ۲۳٥         | ٩٢ ــ شمس الدين بن سنى الدولة                    |
| ٦٨                                        | A 740         | ٩٣ ـ شمس المدين الشيرازي                         |
| 79                                        | <b>»</b> ኘኒፕ  | ٩٤ ــ رفيع الدين الحيلي                          |
| Y•                                        | A OF A        | <ul> <li>۹۵ ـ صدر الدین بن سنی الدولة</li> </ul> |
| V) ( Y+                                   | * 777         | ٩٦ ـ كمال الدين التفليسي                         |
| A4 (A4 ( A1 )                             | AFF a         | ٩٧ – محبي المدين بن الزكي                        |
| Y0 ( YE                                   | * 7 A *       | ۹۸ ـ نجم الدين بن سنى الدولة                     |
| ٧٦                                        | 1AF 4         | ۹۹ _ ابن خَلَـٰكَان                              |
| Y9 · YA                                   | * 7AF         | ١٠٠ ــ عز الدين بن الصايغ                        |
| AY PY                                     | A 795         | ١٠١ ــ بهاء الدين بن الزكي                       |
| <b>9 Y</b>                                | a 795         | ١٠٢ ـــ شهاب الدين الخويسي                       |
| ۸۲ — ۸۰                                   | » ለሑሑ ·       | ۱۰۳ ــ بدر الدين بن جماعه                        |
| A <b>r - A</b> r                          | <u> </u>      | ١٠٤ – أمام الدين القزوبني                        |
| 40 · 41                                   | A YYY         | ١٠٥ ـ نجم الدين بن صصرى                          |
| AY 4 A7 4 A0                              | <u> </u>      | ١٠٦ – جمال الدين الزرعي                          |
| 41 (4+ ( A4 - AY)                         | ۹ ۷۳۹         | ١٠٧ ــ جلال الدين القزويني                       |
| 97 — 91                                   | A 444         | ۱۰۸ ــ علام الدين القو نوي                       |
| 98 — 97                                   | A 444         | ١٠٩ – علم الدين الاختائي                         |
| - S + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | <b>A YY'A</b> | ١١٠ _ جال الدين بن جملة                          |
| 1.1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | <b>A</b> YTA  | ١١١ _ شهاب الدين بن الحجد                        |
| 1 • 4 - 1 • 1                             | 70Y           | ١١٢ ـ تقي الدين السبكي                           |
| and a start of the                        | * <b>YY</b> \ | ٢١٣ - تاج الدين السبكي                           |
|                                           |               | •                                                |

1. No. 1

| الصحيفة         | سنة الوفاة    | أسم القاضي                        |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|
| 1.4-1.7         | A VVV         | ١١٤ - بهاء الدين السبكي ، محمد    |
| ۱•۸             | <b>4 774</b>  | ١١٥ – بها. الدين السبكي ، احمد    |
| 111 - 1 • 9     | a X+0         | ١١٦ ــ سراج آلدين البلقيني        |
| 111             | <b>A</b> YAT  | ۱۱۷ – كال الدين المعرى            |
| 114             | » YAo         | ١١٨ – ولي الدين السبكي            |
| 110-117         | ٠, ٩٧ ه       | ١١٩ – برهان الدين ابن جماعة       |
| 011 - 711       | » <b>٧٩</b> ٩ | ١٢٠ ــ سري الدين المسلاتي         |
| 117 (117        | a <b>71</b> 5 | ١٢١ ــ شهاب الدين الملحى          |
| 1126114         | A 44          | ١٢٢ – بدر الدين السبكي            |
| 111             |               | ١٢٣ – شرف الدين الدمشقي           |
| 171 - 111       | <b>٧٩</b> ٥   | ۱۲۶ – شهاب الدین البقاعی          |
| 177 ( 171       | » <b>۸</b> ۳۳ | ١٢٥ – شمس الدين بن الجزري         |
| 178 6 174 6 177 | ል አነገ         | ١٢٦ – شهاب الدين الباعوني         |
| 140 (148        | » A+9         | ١٢٧ – علاء الدين السبكي           |
| 177-170         | 7/X a         | ١٢٨ – شمس الدين الاختائي          |
| 144 ( 144       | » Å+ξ         | ١٢٩ – أصيل الدين الأمسليمي        |
| 144 6 144       | <u> </u>      | ١٣٠ – شمس الدين الصلتي            |
| 14. (114        | ن ۸۱۸ ه       | ١٣١ ــ ناصر الدين بن خطيب نقر     |
| 144             |               | ١٣٢ ـ شهاب الدين الحصي            |
| 141 - 14.       | P+X &         | ١٣٣ – علاء الدين السبكي           |
| 122-121         | A 110         | ١٣٤ – شهاب الدين الحسباني         |
| 184-188         | A AT+         | ١٣٥ – نجم ألدين بن حجتبي          |
| 114-114         | A 175         | ١٣٦ – تاج الدين الزهري            |
| 101-189         | <b>→ ۸</b> ۲۷ | ۱۳۷ – شمس الدین بن زید            |
| 100-101         | a Ayr         | ١٣٨ – شهاب الدين بن نقيب الامشراف |

| الصحيفة                                   | سنة الوفاة     | أسم القاضي                    |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 109 ( 107                                 | A ∧0+          | ١٣٩ - بهاء الدين بن حجتي      |
| 171 ( 17+                                 | * YF+          | ۱٤٠ ــ ابن الحمر"ة            |
| 751-351                                   | <b>∞</b> Λο٦   | ١٤١ ــ الكمال البارزي         |
| 371-471                                   | . እገነ          | ١٤٢ – السراج الخمي            |
| $\lambda \tilde{r}' \ell = P \Gamma \ell$ | A VO!          | ١٤٣ ــ تقي الدين بن قاضي شهبة |
| 144 - 144                                 | P 3 A          | ١٤٤ ــ شمس الدين الوناثي      |
| 148 - 144                                 | * YYY          | ه ١٤ ــ الجأل الباعوني        |
| 147-140                                   | ► YoY          | ١٤٦ ــ البرهان السوبيني       |
| 144-141                                   | ۵۲۸ ۵          | ١٤٧ ـــ ولي الدين البلقيني    |
| 179 - 177                                 | » ለ <b>ባ</b> ዩ | ١٤٨ ــ قطب الدين الخيضري      |
| . 179                                     |                | ١٤٩ ــ نور الدين الصابوني     |
| 1X+ — 1Y1                                 | A + P &        | ١٥٠ – صلاح الدين المدوي       |
| 141-14+                                   | A 911          | ١٥١ – شهاب الدين بن الفرفور   |
| 144                                       | 7 · P · A      | ١٥٢ – شمس الدين بن المزلق     |
| 184 184                                   |                | ١٥٣ – ولي الدين بن فرفور      |
| 18618                                     |                | ١٥٤ – نجم الدين بن قاضي عجلون |

## القضاة الحنفية

| الصحيفة       | سنة الوفاة    | اسم الفاضي                    |
|---------------|---------------|-------------------------------|
| 144 ( 144     | * 17h         | ١ ـ شمس الدين عبدالله الازرعي |
| 19+6149       | <b>VY</b> / * | ٢ ـ مجد الدين بن الديم        |
| 19+           | <b>YY</b> E 4 | س _ صدر الدين سلمان           |
| . 141         | क ५१९ अ       | ع ـ حسام الدين الوازى 'فا     |
| 197           | ≥ V € 0       | ه ـ جلال الدين الرازي         |
| 194           | <b>~ Y</b> YX | ٣ ــشمس الدين الحريري         |
| 1906198       | A 414         | ٧ _ شمس الدين محمد الا'ذرعي   |
| 197 ( 190     | A VYV         | ٨ ـ صدر الدين البصروي         |
| 1986194       | <b>△ ∀ξ</b> Λ | ٩ _ عماد الدين الطرسوسي       |
| 197           | ► Yo X        | ١٠ ـ نجم اقدين الطرسوسي       |
| 7 199         | <b>₽ ۷۷٦</b>  | ١١ ــ شرف الدين الكفري        |
| <b>∀**</b>    | * YY1         | ١٢ ــ جمال الدين السراج       |
| 7+1           | * Y17         | ١٣_ جمال الدين الكفري         |
| 7+1           | A 797         | ١٤ ـ صدر الدين بن أبي المز    |
| 7+7           | ~ V91         | ١٥ ـ نجم الدين بن الكشك       |
| 7+0 ( 7+7     | A A+4         | ١٦ ـ تقي الدين الكفري         |
| 7+4           |               | ١٧ ـ محيي الدين بن الكشك      |
| 7+7           |               | ١٨ ـ بدر الدين القدسي         |
| 7 . 0 . 7 . 7 | A A+9         | ١٩ ــ زين الدين الكفري        |
| 7.4           |               | ٢٠ _ الجمال بن القطب          |
| 7+7 6 7+6     | AÄNO          | ٢١٠ ـ صدر الدين الآدمي        |

| الصحفة                                 | سنة الوفاة     | اسم القاضي                             |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 7+0                                    | -              | ۲۲ ـ ابن الخشاب                        |
| 7.46 7.0                               | <u> </u>       | ٢٣ ـ شمس الدين التباني                 |
| ( TIP ( TIT 6 T.0                      | » XTY          | ٢٤ ـ شهاب الدين بن ألكشك               |
| **** *** *** <b>**1</b>                |                |                                        |
| ************************************** | - A0Y          | ٢٥ _ الشمس الصفدي                      |
| 714 - 717 - 718                        | » ለኒ•          | ٢٦ ـ شمس الدين بن الكشك                |
| 71 A - 717                             | <u> ۸</u> ۳۹   | ۲۷ ــ ركن الدين بن زمام                |
| <b>Y1.A</b>                            | **             | ٢٨ ــ بدر الدين الجعفري                |
| 771 - 719                              | <b>△ X0</b> +  | ٢٩ ــ نجم الدين بن قاضي بغداد          |
| יין אין אין אין אין אין אין            | ፟ ለ≎ለ          | ٣٠ ـ قوام الدين الرومي                 |
| 7.40 ( 44.5                            | <u>.</u> .     |                                        |
| - TYV                                  | ▲ ΛVξ          | ٣١ ـ حسام الدين بن بريطع               |
| - XL1 CLLE CALA                        | <b>FAK 4</b>   | ٣٢ ـ حميد الدين بن قاضي بغداد          |
| TYY CTTT                               | * AAY          | ٣٣ _ علاء الدين بن قاضي عجلون          |
| 779 6 77 8                             | <u> </u>       | ٢٤ ــ شرف الدين بن عيد بعا             |
| 448 6 444                              | A 9 + 1        | ه ٣ ـ تاج الدين بن عربشاه              |
| 770 ( 771 ( 779                        | <b>△ 9 • 9</b> | ٣٦ - محب الدين بن القصيف               |
| " TYO CYTI CYT+                        | A + P @        | ٣٧ ــ اسماعيل التاصري                  |
| TTE ( TT1 ( TT+                        | A 4            | ٣٨ ــ عبد الرحمن الحسباني              |
| 744 ( 144                              | APA @          | ٢٩ ـ البرهان بن القطب                  |
| 744 ( 747 ( 740                        | 4 40 A         | <ul> <li>و الدين بن الفرفور</li> </ul> |
| 744                                    | A 94+          | ٤١ ــ الحيوي بن يونس                   |

17 - - - -

## القضاة المالكية

| الصحيفة   | سنة الوفاة    | اسم القاضي                      |
|-----------|---------------|---------------------------------|
| 754       | 1AF &         | ١ – زين الدين الزواوي           |
| 754       | ግለ ፖ ዉ        | ۲ ــ جمال الدين يوسف الزواوى    |
| 7.8.8     | <b>₽ ∀\ Y</b> | ٣ ــ جمال الدين محمد الزواوي    |
| 727 6720  | * A1Y         | ٤ ــ فخر الدين بن سلامة         |
| 757       | » ሃዩአ         | ه – شزف الدين المالكي           |
| 788       | /Ÿ٧ 4         | ٣ ــ جمال الدين المسلاَّتي      |
| 454       |               | ٧ ـــ شرف الدين العراقي         |
| 719       | a 779         | ٨ – ابو بكر المازني             |
| 759       | A V+0         | ٩ ــ علم الدين المالكي          |
| Y0+       | ≈ VXT         | ١٠ ــ برهان الدين التادلي       |
| 701       | <b>Α γ9</b> η | ١١ – البرهان الصنها جي          |
| 701       | ₽ Y9 £        | ١٢ – جمال الدين المغربي         |
| 707       |               | ١٣ ــ بدر الدين المالكي         |
| 797       |               | ١٤ ــ شرف الدين عيسى            |
| 704       |               | ١٥ ــ حسن الزرعي                |
| 704       | A AYA         | ١٦ ــ ناصر الدين المالكي        |
| 700 ( 708 | 74X a         | ١٧ – شهاب الدين الاثموي المالكي |
| 707 : 707 | <b>»</b> ለ٤٢  | ١٨ - محيي الدين اليحيحاني       |
| 707       |               | ١٩ ــ علاء الدين الناسخ         |
| 707       |               | ۲۰ – يعقوب بن العر <b>بي</b>    |
| 404 ( 401 | ≈ YAA         | ٢١ ـ سالم المغربي               |

|       | الصحيفة      | سنة الوفاة     | اسم القاضي                   |
|-------|--------------|----------------|------------------------------|
| 4709  | · 704 · 704  | 75.4 @         | ۲۲ _ شهاب الدين النامساني    |
|       | 771          |                |                              |
|       | Y0 A         |                | ٢٢ ـ اين عامر المصري         |
|       | 771 6 77+    |                | ٢٤ ـ عبد الرحمن السويدي      |
|       | 777 C771     | & <b>∀ ∧</b> ξ | ٢٥ ـ محي الدين بن عبد الوارث |
|       | 777          |                | ٢٦ ــ نور الدين التنيسي      |
|       | <b>የ</b> ኘተ  | ٥ ٩ ٨ هـ       | ٢٧ ـ كمال الدين العباسي      |
|       | የካኒ ፣ የግሞ    | <u> ዶ አ</u> ጓፕ | ٢٨ ـ شهاب الدين المربني      |
| ና የፕፕ | 6 440 6 448  | A 9+9          | ٢٩ _ الشمس الطولقي           |
|       | · ¥ጚአ        | •              | <b>-</b>                     |
| 77    | 1            | A-97+          | ٣٠ ـ شمس الذين الاثنداسي     |
|       | « <b>۲٦٩</b> | A 4 7 A        | ٣١ ـ خير الدين الغزي         |
|       |              |                |                              |

,

•

 $e^{-\frac{1}{2}(1+\frac{1}{2})} = e^{-\frac{1}{2}(1+\frac{1}{2})} = \frac{1}{2}$ 

# القضاة الحنابلة

| المبحيفة                               | سنة الوفاة      | اسم القاضي                      |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 774                                    | * 7AF           | ۱ ــ شمس الدين بن قدامة         |
| 2 - YYE ( YYY                          | <u> </u>        | ٢ ــ نجم الدين بن قدامة         |
| 740 ( 448                              | مة ١٩٥٥ م       | ٣ ــــسرف الدين حسن بن قدا      |
| 744 ( 740                              | A VIO           | ٤ ــ تتي الدين بن قدامة         |
| 7 7 7                                  | * 41 *          | ه ـشهَّاب الدين المقدسي         |
|                                        | * YY 7          | ٣ ــ شمس الدين بن مسلم          |
| 779                                    | سي ۷۳۱ ه        | ٧ – عز الدين بن تتي الدين المقد |
| ************************************** | ي ۷۳۲ ه         | ٨ – شرف الدين عبد الله القد.    |
| 787 ( 781                              | <b>▲ Yo •</b> 5 | ٩ ــ علام الدين بن المنجا       |
| 7A <b>7 (7A</b> 7                      | <b>△ ۷٦٣</b>    | ١٠ ـ جمال الدين آلمرداوي        |
| 787 · 140 · 785                        | ل ۷۲۱ه          | ١١ ــ شرف الدين بن قاضي الجب    |
| የልካ                                    | » X • •         | ١٢ ــ علاء الدين بن المنجا      |
| YAY                                    | <u> </u>        | ١٣ - شمس الدين النابلسي         |
| <b>ሃ</b> ላ አ                           | A X+4           | ۱۶ ــ برهان الدين بن مفلح       |
| <b>የ</b> ልዓ                            | A X+"E          | ١٥ ــ تقي الدين بن المنجأ       |
| ۶۸۲                                    | * A X *         | ١٦ ــ عز الدين الحطيب           |
| 79.                                    | <b>△ ۸۲</b> •   | ١٧ ــ شمس الدبن بن عبادة        |
| 791 6 79 +                             | <b>▲ ۲۲</b>     | ١٨ ــ صدر الدين بن مفلح         |
| 79.                                    | 3 ₹ Å ▲         | ١٩ ــ شهاب الدين بن عبادة       |
| C 544 C 748 C 747                      | ዶ <b>አ</b> ደፕ   | ٢٠ ـ عن الدين الحنبلي البقدادي  |
| 799                                    |                 | -                               |

|                   |                                          | - 491 -    |                            |
|-------------------|------------------------------------------|------------|----------------------------|
|                   | الصحيفة                                  | سنة الوفأة | اسم القاضي                 |
|                   | 790                                      |            | ٢١ ــ شهاب الدين بن الحيال |
|                   | • 6 497                                  | A 44+      | ۲۷ ـ نظام الدين بن مفلح    |
| ٣٠                | 1 6 4 4 4                                | » AA E     | ۲۳ ـ برهان الدين بن مفلح   |
| ** **             | 4+1                                      | A A X 1    | ٢٤ ــ علاء الدين بن مفلح   |
| ٣+                | £ 6 4.4                                  | A 919      | ٢٥ ــ نجم الدين بن قدامة   |
| ۳.                | £ 64+4                                   | a 9 + 9    | ٢٧ _ البهاء بن قدامة       |
|                   | ۳•٥                                      |            | ٢٧ ــ شرف الدين بن مفلح    |
|                   |                                          | . •<br>•   |                            |
|                   |                                          |            | •                          |
| 1 :               |                                          |            |                            |
|                   |                                          |            |                            |
| • -               |                                          | ,          | a de                       |
| * * * *           |                                          |            |                            |
|                   |                                          |            |                            |
| <b>u</b>          |                                          |            | •                          |
| , v               |                                          |            |                            |
| , 1 S             |                                          |            |                            |
| 5/ - <del>3</del> | in the same of                           |            | <u>.</u>                   |
| 11-4              | Anna 12                                  | <i>i</i>   |                            |
| ¥ / '-            | The The                                  |            | ***                        |
| 8.4 <del></del>   | and State                                |            | e Gode<br>Original         |
|                   | S ex 1.7                                 | _          | *                          |
|                   | eriginal and                             |            | ₩. <del> </del>            |
|                   | i til til til til til til til til til ti |            |                            |

# القضاة في العهد العثماني

| المحيفة                                        | اسم القاضي                             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ٣•٩                                            | ١ ـــزين العابدين الرومي               |
| 4.4                                            | ۲ ـــ الوّلوي ابن الفرفور              |
| <b>*1</b> +                                    | ٣ ـــ شرف الدين بن مفلح                |
| <b>*1.</b>                                     | ٤ ـــ يوسف                             |
| ٣١١                                            | ه ــ أحمد بن كوج                       |
| 414                                            | ٣ ـــ عُمَانُ بن اسرافيل               |
| F179                                           | ٧ ـــ شهاب الدين الرومي                |
| ٣١٨                                            | ٨ ـــ اسحاق البرصاوي                   |
| 414                                            | ٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| * ***                                          | ١٠ – مزحبا الرومي                      |
| <b>۳۲1                                    </b> | ١١ ــ محمد الرومي                      |
| 770                                            | ٣٢ ــ سنان چلبي                        |
| 440                                            | ١٣ ــ شصلي أمير                        |
| 440                                            | ١٤ – صالح  چلبي                        |
| 440                                            | ١٥ ـ محمد بن حسام                      |
| ۳۲٦                                            | ١٦ – خامد الرومي                       |
| ምየኘ                                            | ١٧ ــ احمد جلبي                        |
| 44.1                                           | ۱۸ ــ جعفر أفندى                       |
| ***                                            | ١٩ – ابن عبد الكريم                    |
| 777                                            | ٢٠ ـ حسن بن عبد الحسن                  |
| 777                                            | ۲۱ - برويز أفندي                       |

| الصحيفة      | اسم القاضي                        |
|--------------|-----------------------------------|
| 444          | <u> ۲۲ ــ محمد بن أبي ا</u> لسمود |
| 44.4         | ٢٣ ــ قورد أفندي                  |
| 444          | ۲۶ – علي چلبي                     |
| ***          | ۲۰ ـ شيخي چلبي                    |
| ***          | ۲۲ ــ ابن معلول                   |
| ***          | ۲۷ ــ محمد بن جوي زاده            |
| 441          | ۲۸ ـــ رمضان أفندي                |
| 441          | ٢٩ ــ ابن الساسيولي               |
| ř <b>r</b> 1 | ٣٠ ــ ابن قطب الدين               |
| ٣٣٢          | ۳۱ _ محمد بن بسنان                |
| 441          | ٣٢ ــ عبد النني أفندي             |
| 444          | ۳۳ ــ حسين چلبي                   |
| ***          | ۳۶ ــ علي چلبي                    |
| 4 mm         | ٣٥ ــ مصطفى أفندي                 |
| 44.8         | ٣٧ _ احمد چلبي                    |
| 440          | ٣٧ _ احمد أفندي                   |
| **1          | ٣٨ ـ محمد أفندي                   |

#### الفهرسي الثابي

### التواليف التي وردت في المتن آ\_ مصادر كتاب قضاة دمشق

إنباء القمر بأبناء العمر لابن حجر : ١٢٤ ، ١٢٧ ، ١٤٦ ، ١٥٥ ،

777 ' TIA ' T+T

تاریخ ان حبیب : ۲۸۳

الربخ ابن حجر 😑 إنباء الغمر

تاریخ ابن الزملکانی : ۲۹۳

تاریخ ابن کثیر : ۲۷ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۹۱ ، ۳۱۳ تاریخ ابن کثیر : ۳۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۱۳۱ ، تاریخ الائسدي : ۳۲ ، ۲۳ ، ۲۱ ، ۱۳۱ ،

771 · 177

تاريخ البرزالي: ٥٠ ، ٨٦ ، ١٨٩

تاریخ اب**ن** حلکا**ن**: ۵۹

. الربخ ابن عساكر : ٤٤

تاريخ الصفدي = الوافي

تبصرة أولي الا بصار في انقراض السمر بين الليل والنهار للنتي البدري: ١٥٩

تهذيب التهذيب : ۲۰

توضيح المشتبه لابن ناصر الدين : ٢ ، ٧

الدرر الكامنة : ١١٤ ، ١٩٩ ، ٢٤٩

و فيل البدري : ٢٦٢

ذيل تاريخ حلب لعلاء الدين : ٢٥٠

ذيل المبر للحسبني : ١٩٨٠ ١٩٨ ١٩٩٠ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، ٢٨٥ ، ٢٨٥

ذيل المبر الذهبي : ٨١ ، ١٨ ، ٥٨ ، ٨٦ ، ٧٨ ، ٨٩ ، ٩٣ ، ٨٩

الروضتين لامبي شامة : ٥٢

رياض الجال بن المبرد : ٢٢٩

الزهر البسام من نشر قضاة الشام لا بي الفضل المقدسي : ١١٥ ١١٦ ١١٦

طبقات ابن مفلح : ۲۸۳ ، ۲۸۷ ، ۲۸۹ ، ۲۹۶ ، ۲۹۶

طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ٢٢

المبر الذهبي: ٧، ٨ ، ١٣ ، ١٧ ، ٢٦ ، ٢٨ ، ٣٢ ، ٤٤ ، ٥٥ ،

مختصر تاريخ الاسلام الذهبي : ٥ ، ٧ ، ٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٥٥ ، ٧٥ ،

101 (97 ( 44 ( 40 ( 48 ( 4)

المشتبه الذهبي : ۲ ، ۷

معجم الذهبي ، هو المعجم المختص: ٩٣ ، ١٠٦ ، ١١٤ ، ٢٨٥ ، ٢٨٣ ، ٢٠١ ، ٢٨٥٠ ، ٢٨٥٠ المنتقى البرزالي = تاريخ البرزالي

النيخبة في تراجم الاسديين للنعيمي : ١٦٨

الوافي للصفدي : ١١ ، ٢١ ، ٢١ ، ٥٩ ، ٥٣ ، ٥٩ ، ٢٧٥ ، ٢٧٩

### ب ــ الكتب التي وردت في المتن غير المصادر

الاعكام لعبد الغني المقدسي: ٢٧٦

الاثريمون الجوية: ٣٠٠٠

الاستيماب لابن عبد البر: ٢٢٧

أسئلة القرآن للرازي : ١٧٨

الاُسئلة على البخاري للخيضري : ١٧٨

أصول الفقة لشرف الدين بن قاضي الجبل : ٢٨٥

الا الفية لان مالك: ١٧٢ ، ١٧١ ، ١٧٤

الانتصار لجمال الدين المرداوي : ٢٨٣

الانتصاف لابن أبي عصرون: ٥٠

البخاري = صحبح البخاري

تاريخ الأسلام للأسدي : ١٦٩

تاريخ قضاة مصر لابن زولاق: ٢٢

تحبير التيسير لابن الحزرى: ١٣٢

التسبيل في النحو : ١٠٨

التعجز في الفقه : ١٢٠

تمليق على الحاوى للحسباني : ١٣٣

التفريد مختصر تجريد القدوري، للسراج: ٢٠٠٠

تفسير ابن بر"جان: ٥٥

تفسير البغوي : ٢٩٤

تفسير البلخي : ٣٥

تفسير الحباعي : ٣٥

تفكيك الرموز : ٢٢٧

التقريب لابن الجزري : ١٢٢

التكايل على مختصر الشيخ خليل : ٢٢٧

تلخيص المفتاح للقزويني : ١٠٧ ، ٨٩ ، ٩١

النمينز في الفقه : ١٤٩ ، ١٤٩

التنبيه لابن ابي عصرون : ٥٠ ، ١٥٥

تهذيب أحكام القرآن للسراج: ٢٠٠٠

التيسير للداني : ١٦٧

التيسير في الخلاف لابن أبي عصرون ؟ ٥٠

ثلاثيات المخاري : ٢٧٦

الجامع الكبير للصدر سلمان : ١٩٥

جزءالسامري : ٣١

جمع الجوامع : ١٧١

الحاوي الصغير: ١١٢

الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين لابن الجزري: ١٢٢

الحاسة : ٢٢٧

الدر المنظوم في سيرة النبي المصوم للحسباني . ١٢٣

الدرَّة المضيئة في القراآت الثلاث المرضية لابن الجزري: ١٣٢

دايل المحنار الي مشكلات المخنار لابن القصيف: ٢٣٦

دلائل النبوة للبيبق : ٦٢

الذريعة في معرفة الشريعة لابن أبن عصرون : •٥

الرائية : ٢٢٢

رموز حَكْمية للحُوبِي : ٦٥

الروض النضر في حال الخضر للخيضري : ١٧٨

الزبدة شرح العمدة للسراج : ٢٠٠٠

زهر الرياض في ردّ ماشنمه القاضي عياض على الارمام الشافي : ١٧٨

سأن ابن ماجه : ۱۰۲

الشاطبية : ١٠٩ ، ٢٢٢

شافي العي في تخريج أحاديث الرافعي للحسباني : ١٣٣

الشذر المرجاني من شعر الائر"جاني للفزويني : ٩١

شرح ابن دقیق العید : ۹۱

شرح الآثار للسراج : ۲۰۰

شرح ألفية المراقي ٢٣٧:

شرح التنبيه من الزنكاوني للبقاعي: ١٢١

شرح التنويه لابن يونس ، للبقاعي : ١٣١

شرح الشاطبية للعز الحنبلي ؛ ٢٩٤

شرح فرائض المنهاج للسوبيني : ١٧٥

شرح المحصول للاصفهاني : ١٤٤

شرح مختصر مسند أبي حنيفة للسراج: ٢٠٠٠

شرح المشارق لشرف الدين الحنفي : ٢٠٩

شرح المقنع للبرهان بن مفلح : ۲۸۸ ، ۳۰۱

شرح المنتق لابن قاضي الجبل : ٢٨٥

شرح منهاج النووي لابن قاضي شهية : ١٦٩

شرح الهداية للحريري : ١٩٣

الشفاء للقاضي عياض : ٢٢٧ ، ٢٤٦ ، ٢٦٠

الشائل المجلسية : ٣٠

صحیح البخاري : ۱۱۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۰ ، ۲۸۲ ، ۲۹۷

صحیح مسلم: ۲۲، ۲۲۲، ۲۸۲

الصحيحان : ٢٢٧

صعود المراقي في شرح ألفية العراقي للخيضري : ١٧٨

صفوة المذهب لابن أبي عصرون : ٥٠

طبقات أصحاب الامام أحمد ، لابن مفلح : ٢٨٨

طبقات الشافعية للحسباني : ١٣٣

طبقات الشافسة للخيضري : ١٧٨

ط قات الفقياء للاسدي: ٢٩

طبقات القراء لابن الجزري : ١٢٢

طيبة النشر لابن الجِزري : ١٢٢

Hanks: 171 / 170 / 171 / 171

الفتاوي للسراج : ٢٢٠

فضل الصلاة على النبي لان مفلح : ٢٨٨

القلائد شرح المقائد للسراج: ٢٠٠٠

القمر المنير في أحاديث البشير النذير للمز الحنبلي : ٢٩٤

قواعد العلائي : ١٧٤

الكافية لابن مالك : ١٠٩

كفاية المتحفظ : ٧٩

كتاب الاثربمين في أصول الدين : ١٠٧

كتاب الجُمعة : ٢١

كتاب رجال مسلم لابن منجويه : ١٨

كتاب العلم : ٢١

كتاب في الأصول للخوبي" : ٦٥

كتاب في العروض الخوبي" : ٦٥

كتاب في النحو للخوييُّ : ٦٥

كتاب اللائكة لابن مفلح : ٢٨٨

كشاف الزمخشري : ۹۲ ، ۲۲۷

لغات المنهاج للسوببي : ١٧٥

مأخذ النظر والاررشاد لابن أبي عصرون : •ه

ماوجد من الفائق ، لابن قاضي الجبل : ٢٨٥

مجمع البحرين لابن قاضي الحِبل: ٢٣٨

مجمع العشاق بتوشيح تنبيه أبي اسحاق ، للخيضري : ١٧٨

المحرر في الفقه : ١٠٩

المحصل للرازي : ٢٨٤

المختار لابن بلدجي ٢٣٦

مختصر ابن الحاجب : ۱۰۹ ، ۱۲۰ ، ۱٤۸

مختصر شرح الهداية للسراج : ٢٠٠٠

مختصر الزبي : ۲۲

مختصر مسند أبي حنيفة للسراج : ٢٠٠٠

مختصر المغنى للعز الحنبلي : ٢٩٤

المرشد لابن أبي عصرون : •ه مسند ابي بكر : ۲۱

مسند أبي حنيفة : ٣٣٣ مسند عائشة : ۲۱

مسند عنمان : ۲۱

مشيخة الطعم : ١٩١٠ ، ١٠٣

المصباح: ٥٣

معجم الشهاب القوصي : ٥٢ ٥٩

مقدمة التجويد لابن الجزري : ١٢٢

مقدمة في رفع اليدين : ٢٠٠٠

المقنع للموفق : ٢٧٦ ، ٢٨٢ ، ٢٨٨ ، ٤٠٠٣

المنتخب من وقفي هلال والخصاف للسراج : ٢٠٠٠

المنتقى من مسند الحارث بن أسامة لابن مفلح : ٣٠٠٠

المنتهى في شرح المني للسراج : ٢٠٠٠

المنهاج للبيضاوي: ١٢٢

المنهاج للنووي : ١٢٠ ، ١٢٢ ، ١٦٠ ، ١٦٧ ، ١٧١ ، ١٧٤ ، ١٧١

المنهاج الفرعي: ١٨٤

المنهاجان : ۲۷۶

موطأ مالك : ٢٤٧ ، ٢٦٢

المزان : ۲۸۳

النشر في القراءآت العشر لابن الجزري : ١٢١.

النظم المفيد الأحمد في مفردات الامام أحمد ، للعز الخطيب : ٢٨٩

المدالة : ١٩٣

### الفهرسى الثالث

#### الأماكن

باب الفراديس: ۲۶۱،۲۳۷، ۲۲۱،۲۳۷ باب الفرج بدمشق: ۱۸۲ باب السكلاّسة : ٢٦ بات الملا" : ١٠٨ باب النصر بدمشق : ۱۱۷، ۱۱۹) 147 باب الوزر: ٥٥١ عالة: ٢٥٩ بستان ابن جماعة بالزة : ١١٥ بستان این زکری بالزه : ۱۱۵ بستان ابن صصری بالسهم : ۸۵ بستان القونوي بالسهم : ٩٢ البصرة: ۲۱، ۳۳، ۳۵ د ۱۲۸ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۰ ؛ طبله 1076 101 610+ 6 189 6 144 490 ( 1AA ( 1VA شداد: ۲۲ د ۲۰ د ۲۷ د عامل 44+ ( {9 ( { } ) ( { } ) ( { } ) 777 F 77E البقاع: ٢٩ ، ١٨٢

أدر عات : ١٩٤ / ٨٦ / ١٩٤ الربل : ٢٧ الربل : ٣٣ الأردن : ٣٣ أرض مصر الفربية : ١٠٩ / ٢٠٢ / الاسكندرية : ٣٣ / ١٠٩٠ ١٤٠١ / ٢١٠ / ٢٠٠١ الاسطيل (والاصطيل) : ٣٣ / ١٣٨ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ أنطأ كية : ٣٣ / ٣٠ / ٢٠٠ / ٢٣ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ /

باب النبن سنداد : ۱۷

باب توما بدمشق : ۲ ، ۲۰

باب الساعات بدمشق: ١١

باب الشام بيغداد: ١٣٠

باب الحابية بدمشق : ٢٠٧٩

باب الصغير بدمشق : ٩٩ : ٢٢٢ ،

**٢٦٤ (٢٦٣ (٢٦٢ (٢٤٦ ( ٢٢٦** 

ألبقيع: ٢٧٩

بلاد الروم : ۱۹۲ ، ۲۵۵

البلاد الصفدية : ١٢٢

بلاد العجم: ٤٤

بلاد يأجوج ومأجوج : ١٥

بلخ: ٢٩

البلقاء: ١٧٩

٧9 : ١٠

بولاق: ٥٥٩

بيت ابن النحاس: ١٧٦

ييت لهيا : ١٨٠١٣

بيت المقدس : ١٥ ، ٦٨ ، ١١٠ ،

144 (114

بیروت : ۱۸۱

بيرين: ٣

٠.

تبريز : ۲۱۳ ، ۲۸ ، ۲۰۲ ، ۲۱۳

تربة الارخنائي : ١٢٧

تربة ألجيبنا : ٢٠٩

تربة أم الصالج : ٩٩

تربة بنت ان شعری : ۱۷۷

تربة بني الرحبي : ١١٥

تربة بني صصري : ٥٨

تربة تنم الحسني : ۲۶۸ ، ۳۰۳

رتربة الجال المصري : ١٥ .

التربة الخاتونية العصمتية : ١٨٨ ٪

۱۸۹

تربة الخيضري بالقاهرة : ١٧٩

ثر بة السبكيين بسفح قاسيون : ١٠٧

117

تربة الشافعي : ۱۷۸،۱۰۸

تربة صلاح الدبن : ٣٥ ، ٥٦

تربة العادل كتبغا : ٩٤

تربة العجمى : ٢٩٧

تربة الفردوس بحلب : ١١١

تربة قجا: ۲۰۹

تربة قوصون : ۲۰۹

تربة موفق الدين : ٢٨٤

تفلیس: ۷۰

تکرور: ۲۶۹

توريز ۲۲۲۰

تونس: ۲۵۹

ث

الثغور الشامية : ٣٣

ح

جامع ابن طولون : ۹۱ ، ۱۹۰٬ ۱۰۶

777

الجامع الأزهر: ١٧٨

ا جامع يليمًا : ۲۰۹، ۱۸٤، ۲۰۹، جر "ان : ٥٠ حلب: ۲۸، ۲۸، وع ۱۰، ۵۰، ۵۰، · VY · Vo · VI · V+ · 7+ · 01 175 ( 177 ( 179 ( 177 ( 111 YYE ( Y+9 (19E ( 1 A9 ( 1 Y0 (7041 LE (1241 LA) 791 6 770 CALE CAYNEER CEN: 3/2 YOT (YES (YTO (Y+7 ( 17E ( { X ( YY ( Y + ( ) Y ( Y ) ) ) }

174 ( 77 ( 74 ( 0 + حمَّام العلاني : ٣٠٠٠ حميص: ٧٨ الحواكير : ٢٢٥

الحو"اقة : ٢٧٣

الجامع الا"فرمي : ١٩٠٢ ١٩٠٢ الجامع الاثموي ( وجامع دمشق ، | ۲۱۷ ومسجد دمشق): ٥ ، ٦ ، ١١ ، الجزيرة : ٧٠ ، ٣٧ ١٦، ٢١، ٣١، ٣٢، ٣٤ ، ٨٤ ، ٣٥ ، | الجويرة أو الخويرة : ٢٠ عن ۳۲ ، ۲۹ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۹۰ حرول : ۷۵ ( ) ) + ( ) + V ( ) + Y ( 10 ( 9 P ١٢١ ، ١١٨ ، ١٢١ ، ١٢٢ الحجاز : ١٠٠٠ 10110710111146114 ۱۷۷٬۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۷۷٬۱۲۹ حرستا: ۲۰ 7+1: Una 711 (71+ (198 (188 (184 710 (774 (747 4 114 ( 714

> 057 > PFY > YYY + (AY) AAY جامع تنكن : ۹۳ ، ۲۱۱ جامع التوبة : ٣٠٩ / ٣٠٩

جامع جراح : ۲۶۶ حامع الحاكم بالقاهرة: ١٨٩ جامع الحنابلة: ۲۹۷، ۲۹۵، ۲۹۷،

جامع قلمة دمشق : ۹۰ ، ۱۹۶ ، **የተለ ናቸም ናቸም** جامع كريم الدين : ١٨٠ جامع المظفيري : ٢٢٨ ، ٢٨٥،٢٨٤

T+1 ( T++ ( Y9Y & Y91 6 Y A9

<del>خ</del>.

خانقاه سمد السمداء: ١٥٧، ١٦٠٠

440

الخانقاء السميساطية : ١٨٠، ٨٤

الخانقاه الصلاحية : ١٦٠

خراسان: ۱۵، ۲۷،۸۶، ۲۵

خرت برت : ۱۹۲

الخضراء : ٢٥

الخليل : ١٨٣

خوي : ۲۵، ۲۵

د

دار ابن الزكي : ٤٥

دار أبي الدرداء: ١١ ،٢٠

دار أبي زرعة : ٢٣

دار الجال المصري: ٦٥٠

دار الحديث الأشرفة: ٦٧،٦١،

11. (1.4) (1.7 ( ).6 ( ).7

147 (188 (114 (117 (111

4+8 64+4

دار الحديث الكاملية بالقاهرة : ٨٨

دار الحيل : ٢٠

دار ست الشام : ٥٦

دار العدل بدمشتی : ۲۰۰٬۹۰۰ ۱۹۲۰، ۱۲۸، ۱۷۷٬۱۷۷٬۱۷۸، ۱۸۸ ۲۱۷، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۸۳

دار المدل بالقاهرة: ١٠٤، ١٠٨٠)

11.

دار العزى: ٢

دار القرآن الجزرية بدمشق : ۱۳۱ دار القرآن الجزرية بشيراز : ۱۲۲

دار القرآن الخيضرية : ١٧٩

دار القرآن المفلحيَّة : ٣٠٠٠

دار معن الدولة : ٣٣

داریا: ۱۱، ۱۳۵ ، ۱۷۰، ۱۸۰، ۱۸۰

درب ماء الدين : ١١١

درب النقاشة : ٧٨

دمشق : في كل صفحة تقريباً

ديار مصر : ۳۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۸۰

دير الحنابة: ۲۸۱،۲۷۸

دير مر"ان : ١٦

ذ

الدهبيّة بدمشق: ٢٦١

1

الربوة : ٦٤٦

الرحبة : ٢٢٤ ، ٢٢٤

رحبة ألميد : ١٦٠

الرقة: ١٧٤١

الرملة : ۲۲، ۱٤۲، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۲ الروضة : ۲۲۸ ، ۲۸۸ ، ۲۹۰،

4.0

ألزوم : ٩١ / ٩١

ز

زرع: ۵۵،۷۸،۲۲۱

زاوية ابن داود : ۲۱۸۵۱ بر۲۱۸۲۱ ۲۱۸۲۱

زاوية الشانمي: ٨١

الزاوية القلندرية : ۲۲۸ زاوية الهنود : ۲۷۷

, ,,,

'سبك: ١٠١

السريح: ١٠٩

سطرا: ۱۹۲

. نسقیم قاسیون : ۹۲ ، ۸۶ ، ۱۲۶

771 771 777

صنجار : ٠٥

1 my 4 : 40 > 0 A

سوبين: ١٧٥

ا سوق الخيل بدمشق : ١٩٦ سوق القطن : ٢٣٤ سويقة باب البريد : ٥٠

سيوط: ١٦٧

ش

۱۱۱۷ ، ۱۰۷ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۱۳۸ ، ۲۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱

171 (119

الشباك الكمالي: ٢٨، ٧٥، ٧٣،

الشرف القبلي بدمشق : ١٩٠

شیراز : ۲۹، ۱۲۲

شيزر: ۸۷

ص

الصالحية بدمشق: ٧٦ ، ٢٨٠،٢٠٢

740 · 747 · 740 · 747 · 007

4.0 ( 144

الصرفند: ٢٦٤

146 (144 ( 146 ( 144 : 199

KLA CLLE.

ض

ضریح حدیجة الکبری : ۱۰۸

Ŀ

طرابلس : ١٠٤ ، ١٣٦ ، ١٠٤ ،

176 ( 10A ( 10Y ( 10) ( 170 ( 174 ( 177 ( 177 707(77A ( 177 ( 17) ( 17) 797 ( 170 ( 170

ع العجم : ۸۲ ( وانظر بلاد العجم ) العراق : ۳۳ ، ۳۷ ، ۶۶ ، ۲۶ ،

275

العقبة : ١٤٩

174 : Kc

16K: PYY

عين جالوت : ٧٥

Ė

غزة : ۲۲۱ ، ۱۲۸ ، ۱۲۰ ، ۱۲ ، ۲۰۲

**7786777** 

الغوطة : ١٦

. :

فلسطين : ٢٣

و

القاهرة : ۹۳ (۹۱ (۹۹ ) ۹۳ ) ۱۱۰ (۱۱۰ ) ۱۱۰ (۱۱۰ ) ۱۲۱ (۱۲۱ ) ۱۲۱ (۱۲۱ )

711 (177 (177 (177 ) 177 ) 177 ) 177 (177 ) 177 ) 177 (177 ) 177 ) 177 (177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 ) 177 )

قبة سيًّار : ٢٢٥

قبة الشافعي : ۲۸۷٬۱۰۱ ،

109

قبة النسر : ۲۸۱ (۲۸۱

قبة يلبغا : ۱۵۱٬۱۵۰، ۱۵۱٬

القدس : ۱۱۳٬۹۳٬۹۲٬٤۷)

< 17A < 17E < 17T < 11E

1771 1771 1711 107 1 17E

< 1 AT < 1 AT < 1 YA < 1 Y+

YT. FYOY

القرافة: ٣٣١

القرعون: ٢٦٤

القرم : ۸۷

قرمان: ۲۰۸

18461806148; gali

قلعة بصرى : ١٩٥

قلمه دمشق: ۲۰۱۷ ، ۹۸ ه ۹۸ ، ۲۰۱۵ ۲ ، ۱۶۳۲ ، ۱۳۴۲ ، ۱۳۴۲ ، ۱۳۴۲ ، ۱۳۴۲

779 ° 77+ ° 7+A ° 177 247 ° 748 ° 347 ° 677

قلمة الشقيف : ٩٩

قم ت ۸۳

قىنىرىن : ۲۴

قونية : ٩١

القو"اسين : ٥٥، ٢٠٠

٤

الكرك: ١٨, ٢١١٦ ٢٧٦

الكلاُّسة : ١٠٢

الكوفة : ٣، ١٢

•

المارستان المنصوري بالفاهرة : ١٧١

المارستان النوري بدمشق : ١٣٥ ،

778 · 779 · 109

٧٩ : عُلَّهُ ا

المجمدية : ١٥٤

مدارس بصری : ۱۹۵

المدرسة الاعمابكية : ٨٦ ، ٨٤ ،

1111 111 111 111 111 111

الدرسة الأسدية: ١٣٥

المدرسة الاثرفية = دار الحديث

المدرسة الإقبالية: ٧٠، ٧٤ ، ٩٨،

174699

مدرسة ألجاي : ٢٠٩

المدرسة الا مينية: ٣٤، ١٩٢، ٧٣،

( 144 ( 1 + 1 ( 1 + E ( YE ( Ao

108

المدرسة البادرائية : ١٧٦ ١٧٢ المدرسة البديرية : ١١٠ المدرسة البرقوقية : ١١٠ مدرسة بلبان : ١٠٩

المدرسة البهنسية: ٧٤

مدرسة ربة أمصالح: ٩٩

المدرسة التقويئة : ٥٥ ، ٥٦ ، ٦٣ ، ٦٣ المدرسة التنكزية بالقدس : ٩٣

المدرسة الجاروخية : ٧٠

المدرسة الجاموسية : ١٦٩

المدرسة الجالية : ۲۹۲ ۲۹۱

المدرسة الجوزية : ٢٧٦، ٢٧٧،

المدرسة الحجارية : ١١٠

المدرسة الحلاوية : ١٩٤

المدرسة الحلبية : ٢٢٠

المدرسة الحنبائيّة :۳۰۱ (۲۹۱٬۲۸۷ ) المدرسة الخاتونية البرانية : ۱۹۳ )

711 (190

المدرسة الخاتونية الجوانية : ١٩٧ ،

444

المدرسة الخروبية : ١١٠ المدرسة الخشابية : ١٠٨، ١١٠

المدرسة الدماغية : ٧٩

الركنية البرانية : ٥٥

« الركنية الجوانية : ٧٤ ، ٧٤

150 ( 174 ( 1 . 5

المدرسة الرواحية : ٧٣ ، ٩٩ ،٧٠٧

1111111

المدرسة الريحانية : ١٩٧،١٩٢،

7 \* \*

المدرسة الزنجيلية : ١٩٤، ٢١٧

مدرسة السلطان حسن : ٢٨٥ المدرسة السلطانية : ٧٣

« السيفية : ١٠٨

الشامية البرانية : ۲۸ ، ۳۷ ،

(1+Y (4X (4Y (4Y ( YY

الدرسة الشامية الحوانية : ١٠٦،

774 ( 180 ( 174 ( 114

المدرسة الشبلية البرانية : ١٩٤

« الشرابيشية : ۲۲۰

د الشريفية: ٩١

« الشيخونيه: ١٠٤، ١٠٨٠)

Y+9 ( 17 + ( 10 Y

المدرسة الصابونية : ١٧٩

ا المدرسة الصاحبة : ٢٨٠، ٢٩١ ،

4.1

المدرسة الصادرية: ١٩٥٠١٩٥٠ ،

717 . 418 . 414 . 411

المدرسة الصارمية : ١٢٤

الصالحية عصر: ١٢٧٠٨٨

ر الصدرية: ٢٨٠ ، ٢٨٠

ر الصرغتمشية: ٢٣٤

ر الصمصامية: ٢٦٤

ر الصلاحية بالقدس: ١٦١

الظاهرية البرانية ، ٧٠١

الظاهرية الحوانية : ١٢٠ ،

· 198 (194 ( 19+ ( 180

717

المدرسة الظاهرية بالقاهرة: ١٨٩

الدرسة العادلية الكبيرة : 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18 °00 ، 18

96 (97 (97 / 84 / 84 / 84 / 86

(1+7 (1++ (99 (97 (90

6 1+ A 6 1+ Y 6 1+ 7 6 1+ 8

140 ( 144 ( 11+

المدرسة العادلية الصغيرة : ٨٤ ،

109 ( 1846 14+

المدرسة العذراوية: ٧٤ ، ٧٤ | المدرسة الكاملية بالقاهرة: ٩٠٩ 147 ( 100 ( 1+7 ( 1+2 المدرسة العزيزية : ٥٦ ، ٦٠ ، ٢٠٠ المدرسة الماردائية : ٢٦٧ 107 (1+7 ( 44

المدرسة العصرونية: ٥١، ١٢٠٠

« العامية : ١٩٤

د المادية : ٨٢

« الممرية : ١٨٤ ، ٢٠٠١ م

4+6

المدرسة الغزالية : ٠٥ ، ٥٦ ، ٥٦٠ 99 6 90 6 946 446 45 6 49 1 + 4 < 1 + 7 < 1 + 2 < 1 + 4 150(140 (141 ( 14+ (111

141

244

المدرسة الفارسية: ٣٠١ المدرسة الفرخشاهية : ١٩٣ « الفلكية: ٧٤ ، ٧٧

مدرسة القصاعين : ۲۰۸ ، ۲۰۸ ،

777 3 17 3 47 4 714 4 777 777

المدرسة القليحية: ٦٥

د القمازية: ١٩٧

د القيمرية: ۲۷ ، ۸۰ د ۲۸ ، ۲۸ ،

770 (117 (1+7 (90

ا مدرسة الكلاسة : ٣٥ ، ٥٦

« المالكية: ١١٠٠

ر الحاهدية: ٥٥، ٢٠، ٣٠ المشدية : ١٨٨ ، ١٩٢٠)

411

المدرسة المسرورية: ١٠٢، ٩٧

المسارية: ٢٠١٥ / ٣٠١

\* 1186 197: Juddal .

المسنية : ١٩٠ ، ٢٢٥ ٢٢٠

القدمية : ١٩٥،١٩٢

المنحكية: ٢٣٩ ، ٢٣٩

المنصورية بالقاهرة : ٨٦ ،

114 (1+4 (1+4

المدرسة المؤيدية : ٢٩٤

أَلْنَاصِ يَهِ بِدَمِشُقِ : ١٠٦٤٧٤

18+6147614061+861+4

المدرسة الناصرية بالقاهرة : ٨٨٠

1146118

الدرسة النظامية : ٩٤

المدرسة النورية : ١٥١، ١٩٤،

481 > 414 > 314 > 314 >

7176779

المدرسة الهكارية : ١٠٨

الدينة : ۲۷۹،۹۷،٤٨، ۲۷۹،

مدينة المنصور : ٣٢

مراغة: ٢٢٦

المرج: ۲۹۱٬۲۳۱

مربج دحداح : ۲۱۰

مربن: ۲۶۳

المزة: ۱۹۸، ۱۱۰، ۱۹۸، ۱۹۸

مسجد دار السمادة : ۱۳۳، ۱۳۳

مسجد الذبان: ۲۸۲ ، ۲۰۹ ، ۲۲۲

مسجد أنرسول: ۲۷۹

مسجد الزياي : ۲۰

المسجد الصميدي: ٢٣٤

مسجد القدم: ١٨٠

مسجد القصب: ٢٠٩

مسجد التاريخ: ٢٤٦

المسطبة او المصطبة ببرزة: ١٦٥،

14+

مشید عنان : ۷۳ ، ۷۳

مشهد على : ٥٦

مشيد النائب بالأموي : ٢٢٩

مصر :۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲۲۲۲۲

( \$ . 6 my 6 my 6 mo 6my 6 m.

(44 (40 (45 (44 (4+ (04

الملاة: ٢٦٩

المغرب: ٢٤٥

مقبرة أبي عمر : ۲۷۸٬۲۷۷ ،۲۷۸٬۲۷۷

281

مقبرة باب الصغير : ١٦٩ ، ٢٠٠٠ ، ٢٣٨ ،

مقدرة باب الفراديس: ٢٣٧

مقبرة باب كيسان : ٢٩٤

مقبرة الخميرية : ٢٦٠

مقبرة الصوفية بدمشق : ٩٨، ٩٠،

• 144 < 184 < 141 < 114</p>

744 ( 1X+

مقبرة الصوفية بالقاهرة : ١٠٢

مقبرة الغرباء بالالرافة : ٢٢١

مقری ٰ: ٧

مقصورة الخضر: ٣٣

مقصورة الخطابة بالأثموي : ٢٨٠

(140(110(10)17): 5.

779 - 1 YA

منزل ابن الصابغ بدمشق : ٧٨

المنوفية : ١٠١

منية ان خصيب بالصعيد : ١٩٦

الموصل : ٨٤، ٩٤، ٢٠، ٨٨

ميدان الحصا: ٢٦٨ : ٢٩٣

نابلس: ۱۵۲ ، ۱۵۲

الناصرة : ١٢٧

نصيبين : ٨٤

نوي : ۲۲۵

النيرب: ١٤٢٠١٦ ، ١٤٢

المامة : ٨٤

هراة: عع

الهند: ١٢١

واسط: ۲۲، ۲۲، ۲۵، ۳۵

اليمن : ١٢١

## الفهرسی الرابع

الأعلام.

ابن أبي الشوارب : محمد بن عبد الله تسمير

ان أبي شيبة ، أحمد : ٢١ ان أبي شيبة ، محمد : ٢٥ ، ٣٠ ان أبي شيبة ، يحيى : ٢١ ان أبي الطيب : ٢٣٣

ابن أبي عروبة ، سعيد : ٩ ابن أبي المن ، صدر الدين

Y+Y < Y+1 :

ا بن أ بي المز ، عماد الدين : ١٩٥٠ ابن أ بي عصرون ، شرف الدين : ٢٤٠ ابن أ بي عصرون ، شوف الدين : ٢٤٠ ابن أ بي عصرون ، محيي الدين : ٢٨٢ ٥٥ ٢٥٠ ابن أ بي الملاء ، ابو القاسم : ٢٤١٤ ابن أ بي الملاء ، ابو القاسم : ٢٤١٤ ابن أ بي عمر = ابن قدامة شمس الدين أ بي المنتج : ٢٥٩

ان أبي الفوارس: ٩١

ان أبي الحبد : ١٦٠

(1)

ابراهيم بن أبي عبلة : ٤ أبراهيم بن خليل : ٢٧٤ اراهم بن محمد: ٣١ ألا برقوهي : ٩١ ابق بن محمد : ٥٥ ابن أبي الجنءا راهم بنالعباس : ٤١ ابن أبي الجن ، الحسن بن العباس:٣٨ ابن أبي الجن ، الحسن بن محمد : ٣٨. ابن أبي الجنّ ، حمزة : ١٠ ، ٢٤ ابن أبي الحن ، المحسن : ٠ ٤ ان أبي حاتم : ١٨،١١،٩ ابن أبي الدرداء 😑 بلال ابن أبي دؤاد، أحمد: ١٩ ابن أبي الذكر، مجمد: ٣٥ ا من أبي الديس ، أبو عبد الله : ٣٩ ابن أبي الشوارب، أحمد : ٣٣ ا من أبي الشوارب ، عبد الله : ٣٢ ابن أبي الشوارب، محمّد بن الحسن

ابن أبي مريم ، أبو بكر : ؛ ابن أبي مريم ، يزيد : ١٣ ابن أبي اليسر ، اسماعيل

Y+4 ( 99 ( AY :

ابن أجا: ۱۸۱، ۲۹۷، ابن أجا: ۲۹۷، ۱۸۱۶ ابن الا خضر ، أبو محمد : ۲۹، ۲۹، ۱۸۱ ابن الاسكاف ، الشرف : ۲۹، ۱۸۱ ابن أفتكين ، تاج الدين : ۱۵۹،۱۵۰ ابن آق بغا : ۱۹۳

ان الا کفانی ، أبو محمد : ۳۳ ابن الا مشاطی ، محمد : ۱۸۱

ابن أميلة ، ابو حفص : ١٣١ ، ١٣٢ ابن أيدمن ، ناصر الدين : ٧٨

ابن البارزي الشرف : ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ابن البارزي ، السكال : ۱۲۸ ، ۱۲۱

179417447704174477

ابن باقا : ۲۷٥

ابن البخاري : ۲۸۱

ابن اابرهان ، الرضى : ۸۲

ابن برهان : ۹ با

ابن بريطع ، حسام الدين : ٢٢٢،

777 7 77

ابن بشارة ، السرف : ١٩٤ ابن بلبان : ١٠٠

ابن بنت الأموي ، برهان : ۲۰۲ ابن بنت عطاء : ۲۰۲ ابن تیمیة : ۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۷۲

ابن الجابي ، نجم الدين : ١٤٨ ابن الجزري ، زين الدين : ١٧٢ ابن الجزري ، شمس الدن : ١١٩ ،

174 ( 177 ( 171

ابن جماعة ، برهان الدين

114-114:

ابن جماعة ، عز الدين : ١٠٩ ، ١٣٩

ابن جمة : ۲۵۷

ابن جملة ، جمال الدين : ٩٤ – ٩٨،

1+4 (1++

ابن الجيزي : ٢٧٥

ابن جبيل، محبي الدين : ٨٦ ، ٩٣،

٦.

ابن الجوزي : ١٨

ابن حوصاً : ۲۱ ، ۲۲

ابن حاتم ، تقي الدين : ١٦٠

ابن الحاجب ، ابو عمرو

YEW ( 79 6 75 :

< 179 < 107 < 100 < 105 77+ 4 Y17 ا ان حزم ، أبو نحمد : ۴٦ ان الحساني ، الم الدن

140 ( 145 : ابن الجراء : ۲۲۲ ابن خالويه : 4 ع این الخیاز ، محمد : ۲۰۱، ۲۰۱ ، Y+0 (Y+T ابن الحشاب، ابو محمد: ٢٦ ابن الخشاب، عبد الرحمن : ٢٠٥ ابن خضر ، برهان الدين : ۲۱۷ ابن خطيب عذرا ، رهان الدين 140 ( 145 :

ابن خطيب نقربن ، ناصر الدين 179:

ابن خطيب ببرود ، شمس الدين 144 / 174 :

ابن خلف ، نجم الدين : ٦٦ ابن خلا كان، شمس الدين : ١٥، AE ( YY CYY CYO

> ا ان خليل : ۲۷۶ ۲۷۲ ابن خبرون، أبو الفضل: ٣٤

أبن حامد ، شمس الدين : ١٨١ ابن الحيال ، شهاب الدين : ٢٩٥٠ 4+5 . LdA . Ld.

ان حبان: ٤،٥٥٨، ١٠١٠

T+ (19 ( 1A

این حدیب: ۱۹۶

ابن حبيب ، صاحب التاريخ : ٢٨٣

ابن حبيب، الكال: ٢٢٢

ان حجر: ١٠٤٨، ١٠١٠ ٢٠٠٢ 417X 417Y 417E 411E 471

(140(141 ( 100 (157 ( 14+

707 ( 759 ( 774

ان حجَّة ، تتى الدن : ١٣٥

ابن حجيّ ، ماء الدين : ١٤٣٠

< 178 < 171 < 109 < 107 148 ( 144 ( 149

ابن حجي ، شهاب الدين : ١٠٥٠

<174<140<14+<11X<11E

< 128 ( 180 ( 188 ( 178

" TAT " TO1 "T+E " 179

**٢٩+ ( ٢٨٨ ( ٢٨٧ ) ٢٨٦** 

ابن حجي، نجم الدن : ١٣٣-١١٥٠

< 107 < 101 < 10+ < 1EX

ابن داود ، ابو بكر : ١٧٤ ابن داود ، عبد الرحمن : ٢١٨ ابن دقيق العيد : ٨١ ، ٨٤ ، ٩٩ ابن دويد ، أبو الحسن : ٣٨ ابن رافع : ٢٣٢ ، ٢٤٨ ، ٢٧٦ ابن رجب ، برهان الدين : ١٦٥ ابن رجب ، زبن الدين : ٢٨٢ ، ٢٨٢ ٢١٢ ابن رزين : ١٢٨

ابن رسلان : ۱۷۵ / ۱۷۸ ابن الرفعة ، نجم الدین : ۱۰۱ ابن زبر ، ابو سلمان : ۲۶ / ۲۹ ابن زبر ، عبد الله بن احمد : ۲۹ ابن زبر ، عبد الله بن العلاء : ۲۷۲۹ ابن زبر ، عبد الله بن العلاء : ۲۷۲۹

۱۹٬۹۳٬۵۵٬۵۶٬۵۴ ابن الزكي، محبي الدين ومنتخب الدين ٧٣٬٧٢٠ ٢٠٠٠

ابن زمام = ركن الدين ابن الزملكاني المؤرخ

1 4+1 C 444 C 444 :

ا بن زنبور ، الوزیر : ۲۲ ابن زهرة ، شمس الدین : ۱۷۵ ابن زید ، شمسالدین : ۱۳۸،۱۳۲،

10+6189

ابن زولاق: ۳۲،۲۲

ابن الزينبي ، عماد الدين : ١٦٥

ابن الساعي : ٤٧

ابن السِّيراج ، محمود : ۱۹۹ ، ۱۹۹،

4++

ابن سري" الدين : ١٢٣

ابن سعد : ۱۷،۱۹،۹،۱۷

ابن سلامة ، فخر الدين : ٢٤٤،

717 (717 (710

ابن سميم : ۹

ابن السنجاري ، الزين : ٦٦ ابن سنى الدولة ، شمس الدولة ٥٦ ، ٨ ، ٢١ ، ٢٧ ، ٦٨ ، ٧٠

ابن سنى الدولة ، صدر الدين

ابن سنى الدولة ، نجم الدين : ٧٥٥٧٤

44 ( 41 ( 4+ :

ابن شاهین ، أبو حفص : ۲۷

آبن شاهين ، ابو المحاسن : ١٨١

ابن شامین ، محد : ۲۳۰

ابن شبل ، ناصر الدين : ٢٢٠

ابن الشحنة ، ابو عبد الله : ١٨١ ،

**787 4 7+1** 

ابن الشرايحي : ٢٥٠٠

ابن الشريشي، شرف الدين ١٢٢٠،

10+ 6 184

ابن شكر ، الصني : ٢٤، ٢٥

ابن الشاع ، عماد الدين : ١٩٣

ابن الشهيد، تاج الدين: ١٢٧٠١٢٦

ابن الشهيد : ٢٩٩

ابن شيخ الربوة ، ناصر الدين :١٩٥

ابن شيخ السلامية ، قطب الدين :

711

ابن الشيرازي: ١٩٨٠

اين الشيرجي : ١٢١

ابن الصابوني ، ابو حامد : ٦٢

ابن الصابوني : ٩٩

ابن الصايغ ، بدر الدين : ٩٩

ابن الصايغ ، تتى الدين : ١٠١

ابن السايغ ، عز الدين : ٧٧ ، ٧٧

74 6 74

ابن صصری ، أبو القاسم : ٧٥

ابن صصری ، أبو المواهب : ٦٢

ابن صصری ، نجم آلدین : ۸۱،

34 ' 64 ' 74 ' 46 ' 48

ابن الصني"، جمال الدين : ٢١٠ ابن الصلاح : ٥٠ ، ٢٧ ، ٢٧

ان الصيرفي ، جمال الدين : ٨٧

بن السيري و بدارة المراجع

ابن طاووس ، هبة الله : ٣٢

ابن طبرزد : ۷۲ ، ۷۳

ابن الطبلاوي : ١١٧

ابن طولون، أحمد : ۲۲، ۲۲، ۲۲

ابن طولون ، جمال الدين : ٢٣٣

ابن طولون ، شمس الدين : ٥٣

ابن عامر الماليكي: ٢٢٧

ابن عامر المصري: ٢٥٩،٢٥٩٠

أَبْنَ عَبَادَةً ، شمس الدين : ١٣٧،

PAY . +PY. > 15Y > 7PY

ابن عبادة عشهاب الدين : ۲۹۲

ابن عبادة ، نجم الدين : ٢٩٣

ابن عباس: ٥٥٠

ابن عباس : ۹

ابن عبد الحق ، أمين الدين : ١٩٩

ابن عبد الحق ، برهان الدين : ١٩٣

ابن عبد الحق ، شهاب ألدين ؛ ١٩٣

ابن عبد الدايم: ۲۲، ۸۵، ۸۸،

ابن عبد السلام، العن : ۲۰، ۳۳، ۲۹، ۲۲۶، ۵۶۲

ام (۲۲)

أبن عبد السلام ، ناصر الدين : ٢٤٤ | ابن عساكر ، الحافظ : ٢٠٢٠ 64+6 £ X 6 £ £ 6 £ # 6 # 4 6 # 7 . ... 178 . 77

ابن عساكر ، الصائن : ٥٢ ابن عساكر ، الشرف : ٩٩

ابن عساكر ، الفخر : •ه ، ٢٥، (144 ( Y# ( YY ( Y+ ( TT

ابن عساكر ، القاسم : ٦٨ ، ٦٧ ابن عساكر ، محمد : ١٦٨ ابن عطاء، تاج الدين : ١٠٢ ابن عطاء، شمس الدين : ١٩٥٢١٨٧ أبن عقيل ، الهاء: ١١٠٠ أبن علان، أبو الغنام : ٦٢

ابن علان الجوابي : ١٩

این علاق ، مکی : ۲۸۰

ابن عليَّة : ٢٠

ابن العاد ، شمس الدين : ١٨٧

ان عمر : ١

این عنین : ۲۵

ابن عيد ، شرف الدين : ٢٢٩٢٢٨

ا ابن الفيحر : ٢٧٥

ابن الفرفور ، بدر الدين :

744 - 740 6 74.

ابن عبد القادر ، شمس الدين : ٢٨٧ ابن عبد الهادي ، محد : ٢٨٠ ابن عبد الوارث ، محبى الدين

Y74 ( Y74 ( Y71 :

ابن المجمى ، جمال الدين : ٢٠٩ ابن العجمي ، صدر الدس : ٢٠٩ ابن عدلان ، الشمس : ١٠٩ ابن عدنان، زين الدين : ٢٤٤ ابن العدم، ابو القاسم: ٦٢ ان المديم ، جمال الدين : ٢٢٢ ابن المديم، مجد الدين: ١٩٠١١٨٩ ابن عدي " : ٢٦

أبن عربشاه ، تاج الدين: ۲۳٤،۲۲۹ ان عربي ، محيي الدن

V1 6 V1 6 VY :

ابن العربي ، يعقوب : ٢٥٦

ابن العز ، البهاء : ١٣٧

ابن العزء شمس الذين : ١٩٤٢٠ - ١٩٤٢٠

7146197

ابن العز ، عز الدين : ٢٧٦

ابن العز ، علاء لدين : ١٩٥٠

ابن المز ، محيي الدين : ٢٠٤

ابن عز ون : ۸۲

ابن قاضي غزة ، حمال الدبن : ٩٦ ابن قبيس ، ابو الحسن : ٣١

ابن قتيبة العسقلاني : ٣٥

ابن قدامة ، بهاء الدين : ٣٠٤،٣٠٣ ابن قدامة ، تقي الدين سلمان الحنبلي

· ۲۷7 · ۲۷0 · ۲٤٤ · 190

787 6 779 6 779

ابن قدامة ، تقي الدين عبد الله : ٢٨١ ابن قدامة ، شمس الدين بن أبي عمر : ٢٢ ، ٩٩ ، ٢٨٧ ، ٢٧٣ ، ٢٧٢

...

أبن قدامة شرف الدين عبد الله

441

ابن قدامة ، عن الدين بن التقي

· ۲۸) · ۲۸ • ۲۷9 · ۲۷7 :

**ለ** የ

ابن قدامة ، موفق الدين : ٤٨٠٠٥،

79+ ( 748 ( 777

ابن قدامة ، تجم الدين : ٣٧٤،٢٧٣. ابن القسطلاني : ٩٠

ابن القصَّاص، عماد الدين: ٢٠٦

ابن القصيف ، محب الدين

Y - YY9 :

ابن الفرفور ، شهاب الدين : ١٨٠ ،

ابن فهد ، النجم : ۱۷۸

ابن قاضي أذرعات ، بدر الدين

Y19 (Y10 :

ابن قاضي بغداد ، حميد الدين

ابن قاضي بغداد ، مجم الدين

YY+ ( Y19 :

ابن قاضي الجبل، شرف الدين محمد

**የለን ና የለዩ ና የለም :** 

ابن قاضي الزبداني ، جمال الدين

174 (14+

ابن قاضي شهبة، تقي الدين = الاسدي ابن قاضي شهبة ، شمس الدين : ١٢٠

ابن قاضي عجلون ، البرحان

1876137:

ابن قاضي عجلون ، علاء الدين

ابن قاضي مجلون ، نحم الدين

184 ( 174 :

ابن قاضي عجلون ، ولي الدين : ١٦٦

ابن القطب، البرهان : ۲۳۲ ، ۲۳۳ | ابن الكشك ، نجم الدين : ۲۰۲ ابن القطب ، جمال الدين : ٢٠٣ ، | ابن الكوثر ، علم الدين : ٢٩٥ Y+7 ( Y+0 ( Y+1 ابن القفء شرف الدين

TTY ( 10+ : ابن القلانسي ، جمال الدين : ١٠٠٠ ابن القلانسي ، علاء الدين : ١٠٠٠ ابن القاح ، الشمس : ١٠٩ ابن قوام ، شهاب الدين : ١٨١ ابن قوام ، نور الدين : ١٦٣ ابن القواس: ١٩٩، ٣٨٥ ان كاس = على بن محمد النخمي

ابن کثیر : ۲۰۱۷ و ۲۰۰۱ ۱۹۰۹ (78.74.74.70.75.00 < TEE < TET (177 < 171 < 94 

ابن الكشك ، شمس الدين : ٢١٤ ،

Y1 X 6 Y17 6 Y10 ابن الكشك، شهاب الدين: ۲۰۵

- Y17 - Y+9 (Y+X (Y+Y ان الكشك العاد: ٢١٩

ابن الكشك ، عبى الدبن

441 C 44+

ابن اللحام ، علا الدين : ٢٨٨ ، 798 6 79Y

ان ماحه: ۱۲،۱۰

ا من المارتيني : ١٣٦

ان مالك ، بدر الدين : ١٩٤

ان المبرد ، الجال : ۲۰۹ : ۲۲۹ ابن الحجاور ، النجم : ٩٩

ابن المجد ، شياب الدين : ٩٨ ، ٨٩

140 (1+1-

ابن الحب، شمس الدين أبو بكر:

T+1 ( T++ ( Y4V ( YY7

ابن المحدّرة ، شهاب الدين الأموي

: Yol . Kol . Pol . + Fl .

174 (178 (178 (178

ابن المحوجب، الشهاب: ٢٦٥

ابن مخلوف : ۲٤۸

ابن الرحل، أحمد: ٢٢٢

ابن المرحل، زبن الدين : ٩٦،٩٣ ابن المزايّن ، شمس الدين : ١٣٤ ،

141 - 14 - 114

ابن منهم، بدر الدبن: ۲۱۱

ابن مزهر ، حلال الدين : ٢١١

ابن مزهر : ١٣٩ م١٥٥ ابن المسلم ، جمال الاسلام

77 771 :

ابن مساتم ، شمس الدين : ٢٧٦ ،

7A7 - 774 - 77A

ابن مشكور ، شمس الدين : ١٢٦

ابن الطفير: ٢٧ ، ٢٧

ابن معين : ٥٠٠٠

ابن مغلي : ۲۹٦

ابن مفلح ، برهان الدبن : ۲۸۳ ، ۲۸۳ ،

197 ( 190

ابن مفلح ، برهان الدين : ٢٩٩ ،

ابن مفلح ، شرف الدين

**۲۹۲ (۲۸9 :** 

ابن مفلح ، شرف الدبن عبد الله

T+0 ( Y+ E :

ابن مفلح ، شمس الدين محمد

T+0 ( YAE :

ابن مفلح ، صدر الدين : ۲۹۰ ،

797 C 791

ابن مفلح ، علاد الدين بن صدر الدين : ۳۰۲ ۲۰۲

ابن مفلح ، نجم الدين : ٣٠٢ ، ٣٠٤ ، ٣٠٣

ابن مفلح ، نظام الدين : ٢٩٦ ،

4.5 (4.1

ابن القري ، أبو بكر : ٢٦ ٢٧

ابن المقير : ٢٧٥

ابن الملقن ، سراج الدين : ١٤٤

ابن المنجًّا ، تاج الدين : ٢٩٧

ابن المنجا ، تني الدين أحمد : ٢٨٩

أبن المنحيًّا ، الشمس : ٨٤

ابن المنجا ، علاء الدين : ٢٨١٠

ابن منجك ، محمد : ۲۱۱

ابن منجویه : ۱۸

أبن منده ، محمود : ۲۷۵

ابن منمة ، نور الدين : ٢٣٤ / ٢٣٤

ابن النيحي، محيي : ١٩٤

ابن مهدي: ۱۲

ابن المندس : ۲۷۵

ابن ناصر الدين: ٢،٧٠ ، ١٧٨٠

ابن نباته ، جمال الدين : ١٠٩٢١٠٠

ابن النجّار : ٦٢

أبن نجبيح ، شرف الدين : ٢٧٩ ابن النحاس ، مجد الدين : ٣٠ ابن النحاس، محبي الدين : ١٩٦ ابن نظيف الفرا : ٣٥ ابن نصمة ، الكمال : ٧٨ ابن نقطة : ٩٣ ابن نقيب الائشراف ، شمس الدين 100 (107 (94 (90: ابن نقيب الاشراف ، شهاب الدن

أبو داود : ٤ ٢٠٠٢ 101 ( 184 ( 187 - 184: أبو الدرداء: ۲،۲،۸ 714 C 41+ C 179 C 1 08 -ابن نشوان ، شهاب الدن : ۱٤۸ أبو داف : ۹۱،۸۲ أبن هاشم ، شمس الدين : ١٩٣ ابن الهبل : ۱۳۲ ابن الهام ، شهاب الدين : ١٧١ ابن الواسطى : ٩٩ < 107 ( 108 ( 188 ) 1PA ا بن الوكيل ، صدر الدين : ٩٨،٩٥ YOF أبو شامة المؤرخ : ٥٤ ، ٢٥ ، ٣٥ ، ابن وهيبة بم البدر : ١٢٨ ابن وهيبة ، البرهان : ١٢٨ (77 ( 70 ( 78 ( 78 ( 07 ( 08 ابن يونس : ٢٤، ٢٦ V0 ( VT ابن يونس ، الحيوي : ٢٣٧ ، ٢٣٨ أبو الصفا: ٣٩٣ الائهري، أبو بكر؛ مع أبو عمر الزاهد: ٣٣

الأنهري ، عبد الواسع : ٩٩ أبو عوانة : ٢١

أبو أحمد المستر: ٢١

أ ابو الفتح : ٢٢٣

أبو ادريسالخولاني : ١٤،٥،٢، ٧ أبو أمامة الباهلي : ٩ أبو أبوب الا"نصاري : ٩ أبو حاتم : ١٩ أبو حنيفة : ٢٧٠ ، ٢٧٢ أبو حيان النجوي : ١٠٢ ، ١٠٨، 1 + 9 أبو خليفة : ٣٥٠ أبو خيثمة : ٢١ أبو زرعة: ١٢، ١٢، ١٢، ١٥، 71 · 70 · 72 · 77 · 77 · 18 أبو شامة القاضي : ١٣٧ ، ١٣٧ ،

ابو الفرج بن خليل : ١٨١

ابو کعب : ۱۰

أبو مسهر : ٣٠ ٤ ، ٩ ، ١٤ ، ٥١٠

14617

أبو هريرة : ٩

أبو يعلى : ١٩

الآجري: ٢٥٠

احمد بن اسماعيل : ١٩

أحمد بن حنبل : ١٥ / ٢٦

احمد من خيثمة : ٢٨

أحمد بن سليان بن حدّلم : ٣١

أحمد بن شيبان : ٢٨١

أحمد بن صالح: ٤

أحمد بن عبد الواحد: ٣٩

أحمِد بن علي بن سعيد : ٢١

أحمد بن علي النصيبي: ٢٢

أحمد بن علي المروزي : ٣٤

أحمد بن كامل : ٢٦

أحمد، المالكي: ١٧٥

أحمد بن الملئي: ٢٤

أحمد بن القدام: ٢٥

أحمد، الملك المظفر : ٢٩٥

أحمد، ولي الدين: ١٧٧

الاخميمي، برهان الدين : ١٢٠

الا خنائي ، شمس الدين : ١٢٥ ،

177 - 177

الا خنائي ، علم الدين : ٩٣،٩٢،

17+

الاحشيد: ٣٦ ، ٢٧

الآدمي، صدر الدين : ٢٠٤، ٢٠٥٥

7 • 7

الانذرعي، تقي الدين : ١٥٨

الائذرعي ، شمس الدين : ١٩٤ ،

190

الانذرعي ، عبد الله بن عطاء

1444 144 :

الا ربني ، أبو عبد الله : ٢٧٥

الا ُر"جاني : ٩١

الاردبيلي، نور الدين : ١٢٠

أرغون شاه، الاستادار : ١٤٧

اركاس الحلباني : ٢٥٨

اركماس الظاهري : ١٣٧

الاً ريحي ، شمس الدين : ١٨١

ازبك: ۱۷۷

استحاق من ابراهيم : ١٧

اسحاق بن يحيي بن معاد : ١٦

الأسدي، تقي الدين بن قاضي شهبة

(TO ( TT ( T) ( T) ( TY :

۷۵ ، ۸ ه ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۰۰ ، الاصهائي ۽ الشمس : ۲۱۰ ، ۲۱۰ الا موي المالكي، شهاب الدن Y00 ( Y01 :

الامين: ١٤:

الائدلىي ، شمس الدن : ٢٦٥ **۲**٦٩ —

> أنس بن علي : ٢٠٣ أنس بن مالك : ٨ ، ٩ الانصاري، علاء الدين: ١٩٩

الاُ نطاكي ، شرف الدين : ١٤٤ الانماطي، أو بكر : ٩٩ الا هوازي ، عبدان : ۳۷

الا وزاعي : ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، 41 . 44 . 14

الأواسي ، ناصر الدين : ٢٢٧

ایماش: ۱ أيل شان : ۲۲

الابكي ، شمس الدين : ٨٩٠٨٨ ، ٩٠٠ أ اينال ، الأمير : ١٩٤

٣٧ • ٤٦ ٠٤ ، ١٥ ، ٢٥ ، ٥٥ | الاشمري ، أبو موسى : ٨ ۱۰۲ ، ۱۱۵ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، الاقرعي ، بدر الدين : ۷۷ ۱۲۲ ، ۱۲۶ ، ۱۲۵ ، ۱۲۳ ، اقوش الافورم: ۸۱ ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٢ ، ١٣٣ ، أم الدرداء: ١ ، ٤ ١٤٩ ، ١٥٠ / ١٥٦ ، ١٥٩ ، أم محمد بنت حدرد: ٤ 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 < 144 | ( Y ) 9 ( Y + 9 ( Y + V ) 1 X Y ( 771 ( YOE ( YET ( YY)

4+1 64++ الاسمردي ، أبو أمم : ١١٣٠

الاسفرايني، طاهر: ٦١، ٦٢ اسماعيل بن أسعد : ٧٣ اسماعيل ، صاحب خمص : ٧٨

اسماعيل القاضي : ٣٠٠ اسماعيل ، الملك الصالح : ٩٦

اسماعيل بن محيي : ٢٤

الاعاميلية: ٤٥

أسنباي: ١٢٤ ، ١٤٣

الأنسنوي : ٥٠٠ ؛ ٨٩ ، ٩٧ ، ٢٠٢

أسود بن أصرم : ٩

آسية بنت عز الدين الميني : ٧٣

الأهوازي ، أبو علي : ٢٩ ، ٠٤ أبوب بن تميم : ١٥ أبوب بن مالك : ١٠ ايبك الحموي : ٨٣ ( ب )

> الباهي ، محمد بن محمد : ١٨١ الباجربتي ، محمد : ٢٤٤ الباجي ، أبو الوليد : ٣٧ الباجي ، علاء الدين : ١٠١

الباجي ، علاء الدين : ١٠١ الباجي ، عبد الله بن علي : ١٦٠ الباعوني ، برهان الدين : ١٦٨ ،

1446144614+

الباعوني، جمال الدين : ١٦٩،١٦٧

6 140 6 144 6 144 6 14+

· ۲77 · ۲۲۳ · 147 · 177

274

الباعوني ، شهاب الدين : ۱۸۹۰ ۱۸۱٬۱٤٤ ۲۲۲٬۱۲۵ ۱۸۲۲

> الباغندي: ١٩، ٣٧، ٢٩ الباهلي = أبو أمامة

البخاري: ١٠

البخاري، العلام: ١٦٢ ، ١٧١

777 6 77E

البخاري، الفخر: ٦٣٪

البخاري، محمود : ١٩٦٠ بدر الدين ، مدرس المعينية : ١٩٠ بدر الدين حسين : ١٥٥ البدري ، التتي : ١٥٩ البرزالي : ٢٢ ، ١٥٥ ، ٩٣ ، ٩٥٠

7 7 7

البرماوي ، شمسالدين : ۱۷٤،۱۷۱

رقوق ، الملك الظاهر : ۲۰۹ بركات بن سقط : ۲۳۸

بر هاني ، الحلبي : ۱۲۷

البرهاني ۽ المتمدي : ۱۸۰

البساطي ، الجال : ٢٦٢

البسطامي ، جمال الدين : ١٩٥

بشوین موسی : ۳۴ ، ۳۵

البصروي، رشيد الدين، سعيد

198 - 1986 189:

البصروي ، صدر الدين سلمان ١٩٥٠ البصروي ، صدر الدين علي بن ابي القاسم : ١٨٨ / ١٩٥ / ١٩٨

ا البصروي ، ناصرالدين: ١٦٣٠١٣٣

البعلبكي ، تاج الدين : ١٣٦

البعلبكي ، زين الدين : ٨٦

(ت)

التاذلي ، برهان الدين : ٢٥٠

التباني ، شمس الدين : ٢٠٥٢١٣٤،

Y+4 6 Y+ Y 6 Y+ 7

التتار : ۲۵ ، ۸۳

تتش بن ألب ارسلان : ٢٤

التحتاني ، القطب : ٢٠٣

الندمري: ۱۷٤

الترمذي: ٥٠١٠

آذري بردي : ۱۲۹

التفليسي ، كمال الدين : ٧٠ ، ٧١ ،

44 . 44

النقى الصربر: ٦٤

التكريتي ، تِقي الدين : ٢٤٥

التلمساني ، شهاب الدين ، ۲۹۳–۲۹۳

تمريغا المنجكي : ١١٤ ، ١٨٢

تمرلنك: ۲۱۳، ۲۰۴

تنبك : ۱۲۳

. تنکز : ۸۸ ، ه

تنم الحسني : ۲٦٨

سم سي ۱۸۸۰

التنوخي ، المنجًّا : ٢٨٥

التنتيسي ، نور الدبن : ۲۹۲

التونسي ، بدر الدين : ۲٤٣

التونسي ، مجد الدين : ٢٤٤

البعلي ، شهاب الدين : ١٧٠ البغدادي = الحطب

البغدادي ، سيف الدن : ١٠٢

البفدادي ، عبد الرحمن : ١٧٤

البغدادي ، عبد السلام : ٢٢٦

البغدادي، محب الدين: ٢٢٦

البقاعي ، شهاب الدين : ١١٩

بكتَّار بن قتيبة : ٣١

بلال بن أبي الدرداد: ١٠ ٢ ، ١٥ م

بلال الحبيي: ٩ ١ ، ٢٣٥

البلقيني ، جلال الدين : ١٣٦ / ١٦١

البلقيني ، سراج الدين : ١٠٩ ، ١١٠٠

17.6188

البلقيني، علم الدين : ١٥٧، ١٦١،

441

البلقيني ، ولي الدين : ١٧٣ – ١٧٦

بندار : ۲۹

بنو أمية : ٢٣

بنو عامر بن عذرة : ٧

بئو عبيد : ۳۷

ښو نمير : ۹

بهاول بن اسحاق : ۳۰

البهنسي ، جمال الدبن : ١٣٦

بيبرس ، الملك الظاهر : ٧٢ ، ٧٥ ،

19+6134

(ث)

تعاب : ۲۵۰

تمامة بن يزيد : ١٢

ثور بن یزید : ۱۳

(ج)

الجابي ، نجم الدين : ١٤٤

جارقطلي : ١٦٢

الجاشنكير: ٢٧٦

جانبك : ٢٢٤

آجانبك الدوادار : ۱٤٠ ، ۱٤١ ·

110

جان بلاط: ۲۲۸، ۲۲۸

جأنم : ١٧٦

الجبان ، أبو نصر : ٣٩

جبرائيل، الأمير: ١٣٦

الجراعي ، تتي الدين : ٣٠١

الجزري، أبو العباس : ١١٢

الجمبري، الشريف : ٢٣٥

جمفر بن عبد الواحد : ۲۰

الجففري، بدر الدين : ۲۱۸،۲۱۲

جلبان ، السلطان : ۲۲۲ ، ۲۳۱

الجمحي ، أبو خليفة : ٣٧

الجواشيني ، بدر الدين : ٢٠١

الحوجري، محمد: ١٨١

جويرية : ١٣٢

الحيلي ، الرفيع : ٦٩

(ح)

الحارث بن يمجد الاشعري : ١١

الحاكم بأمر الله : ٣٨

الحبيّال ، الشهاب : ١٧٥

الحجار، أبو العباس: ١١١، ١١٤

الحجاوي ، شمس الدين : ٣٩٧

الحجيني، بهاء الدين: ٢٢٥، ٢٢٥

حذلم: ۲۱

الحرَّاني، أبو شعيب : ٣٠، ٣٥

الحرستاني ، الجال : ٥٣ ، ٥٥٠٥٥،

75 - 0X

الحرستاني ، عبد الله : ١٦٧

الحرستاني ، عماد الدين : ٥٤ ، ٢١،

٦٧

الحريري، تتي الدين : ١٦٢، ١٦٤)

144 (179 (176

الحريري ، شمسالدين : ١٩٤٢١٩٣٠

197

حريز بن عثمان : ٤

الحسباني ، تاج الدين : ١٤٩ ، ١٥٠

الحساني ، زين الدين : ٢٣٠ - ٢٣٤

(خ)

الخاتون زوجة ايل شان : ٧٢

خالد الـکلاعي: ٣

خالد بن معدان : ٨

خالد بن بزید : ۲ ، ۹

الخراسائي ، مسافر : ١٢

الخشوعي: ۲۷ ، ۲۰

الخصيب ، ابو الحسن : ٣٠

خطاب: ۱۸۱

الخطيب البقدادي : ١٥ ، ٣١ ، ٣٣،

40

الجلمي: ٥٤

خليفة بن خياط : ٨٠٤

الخليل بن أحمد : ٢٦

خمارویه: ۲۳

الخولاني = أبو إدريس

الخويتي ، احمد بن خليل ، شمس الدين

77 6 77 6 70 :

الحوبي"، شهاب الدين : ٧٩، ٨٠٠

٣٩ ٤ ٢٤ : مُعَيْد

الخيضري ، قطب الدين: ١٧٣،١٧٣،

<del>ተ</del>\*የናኒለት ና ነላፊ ና ነላዎ ና ነላል ና

الخيضري، محب الدين : ١٨٣٠

الخيتاط ، شمس الدين 🤄 📭 🐇

الحسباني، شهاب الدين: ١٣١،١١٤،

122

الحسن بن أحمد بن عبد الواحد: ٤١

الحسن بن عرفة ١٠٠٠

الحسن بن قاسم ٢٧٠

الحسن بن محمد : ٢٤

الحسن بن محمد بن عبد الملك : ٣٢

الحسين بن عيسى : ٣٧

الحسين بن مجمد بن عثمان : ۲۷

الحسيني : ۱۰۳ ، ۱۹۸ ، ۱۹۹ ،

الحصري ، جمال الدين : ١٩٠

الحصري، نظام الدين: ١٩١

الحصني، تقي الدين: ١٥٢

الحلبي ، شمس الدين : ٢٣٢

الحمي، سراج الدين : ١٦٨، ١٦٤

77+ (YIA ( ) YF ( ) 79 -

الجمعي ، شهاب الدين : ١٣٠٠ ، ١٣٢

حنبل: ۷۳ ، ۷۳

الحنبلي البغدادي ، عز الدين

T+1 797:

الحنبلي ، شمس الدين بن سعيد: ٢٩٨

الحنني ، شرف الدين عبد الوهاب

٦٢:

حميد بن عبد الرحمن : ٥

( 4 )

الداراني ، عبدالرحمن بن أبي الحسن : ٢٥

الدارقطني : ۱۰ ، ۲۵ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۷۵

الدامغاني : ٣٤

الداني، أبو عمرو : ه

داود ، الملك الناصر : ٦٦ ٪

دحيم: ٤ ) ١٣٠٠

الدلاصي ، يوسف : ١١٣

الدمشقي ، شرف الدين : ١١٩

الدمياطي : ٩٣ ، ١٠٧ ، ١٠٧

الدورق، المقوب : ۲۵ دولات باي : ۱۸۰

الدولعي ، الضياء : ٥٣

الدري، شمس الدين : ٢٢٦ ( ق)

الذهبي، رسلا**ن** : ١٦٧

الرازي ، أبو حانم : ۲۸ الرازي ، أبو الحسين : ۲۸ ، ۳۲

الرازي ، تمام : ۳۱، ۳۵ 🍦

الرازي ، جلال الدين : ١٩٢٢١٩١ الرازي ، حسام الدين : ٢٤٥٢١٩١ الرازي ، ففر الدين : ٦٥

الرافعي : ۲۸ ، ۵۰

الرآوي ، عبد الله : ٣٥ رسلان الدمشقى : ٣

الرشيد : ١٤

ركن الدين: ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۰، ۲۱۰، ۲۱۰

الرمثاوي ، شرف الدين : ۲۹۲ الرملي ، الشهاب : ۱۸۳

الرملي ، علي بن عبد الله : ٣٥

الرهاوي ، عبد القادر : ۲۳

الرومي ، سراج الدين : ١٩٦٦ الرومي ، قوام المدين : ٢٢١ ، ٢٣٣٠

۲۲۸ ، ۲۲۵ ، ۲۲۴ ، ۲۲۳ الرومي ، يوسف : ۳۰۱ ريحان الخليفتي : ۷۸ ( ز )

الزبيدي ، محمد بن الوليد

14 (14 (7:

زرعة بن ثوب : ٣ الزرعي ، برهان الدين : ٢٨٥،٢٨٢ الزرعي ، جمال الدين : ٨٥ : ٨٥ >

۸۷٬۸۲

الزرعي ، حسن : ۲۵۳ الزركشي ، بدر الدبن : ۱۱٤ زكريا بن أحمد : ۲۸

الزكيّ القرشي ، أبو الفضل : ٢٤ زنكي : ٨٨

الزنكلوني ، مجد الدين : ١٠٦ الزهري : ٥ ، ١٠

الزهري ، آلج الدين: ١٢٢ ، ١٣٦ ،

الزهري ، جمال آلدين : ۱۶۸، ۱۶۸، ۱۶۸ الزواوي، حمال الدين : ۲۶۳، ۲۶۳،

710 411

الزواوي ، زين الدين : ۲۶۳٬۱۸۷ الزواوي ، سالم : ۲۵۲

الزويني ، أحمد : ٢٤٤ زيد بن ثابت : ١ زيد بن واقد : ١٣ زينب بنت الحباز : ٢٠١ زينب بنت الحكال : ١١٣ زينب بنت الياضي : ١٧٨ الزينبي ، أبو طالب : ٨٤ الزيتات ، أبو حفص : ٢٥

الساجي ، زكريا : ٣٧ سالم بن عبد الله : ١١ سالم القاضي : ١٨١

سبط ابن الجوزي : ۸۰ ، ۸۰ ، ۳۳ السبكي ، بدر الدين بن أبي البقاء . ۱۱۷ ، ۱۰۳

السبكي ، بهاء الدين بن أبي البقاء ۱۰۳ / ۱۰۶ ، ۲۰۲ ، ۱۰۳ ۱۲۰ / ۱۹۹ ، ۲۸۷ ، ۲۸۸ السبكي ، بهاء الدين أحمد : ۱۰۸

السبكي، تاج ألدين : ۱۰۳، ۱۰۳، ۱۰۳،

199 (177 (110

السبكي، تقي الدين أبو الفتح: ١٠٢ السبكي، تقي الدين ، علي : ٨٥، السلاوي : ۲۰۳ 

YYY ( 114

السبكي، جلال الدين : ١١٨، ١١٩

السبكي، الحسين : ١٠٥

السبكي، صدر الدين: ١٠٦

السبكي، علاء الدبن بن أبي البقاء

141 ( 14+ ( 147 ( 148 :

السبكي ، ولي الدين : ١١٢ ، ١١٤

ست الشام: ٥٩ ، ٧٥ ، ٩٥

السيخاوي ، بدر الدين : ٧٦

السخاوي ، تاج الدين : ٧٧ ، ٧٨

السخاوي، نور الدبن: ۲٤٥٬۲٤٣

السراج، أبو العباس: ٣٧

السرميني، عماد الدين: ۲۱۰،۲۱۱

السروجي ، شمس الدين : ١٩١

سرى الدين : ١١٧

سعادات بنت صرغتمش : ۲۹۵

سعد الله بن نصر: ٣١

سمید بن بشیر : ۱۸

سعید بن زید : ه

سعيد بن عبد العزيز : ١٨٢٩، ١٨٨٩

سعيد بن المسيب: ٨

السفياني = على بن عبد الله

السلني : ٤٩

سلم بن عنمان : ۳۰٥،۲٦٩ ، ۲۰۹

سلمان بن أرقم : ١٣

سلمانه بن حبيب : ٩ ، ١١ ، ١١

سلمان بن داود : ۱۳

سلمان ، الصدر: ۱۹۰، ۱۹۰

سلمان بن عبد الرحمن : ۲۰

السمَّاقي ، شرف الدين : ١٣٥

السمان، أبو سمد: • ٤

السنياطي ، قطب الدين : ١٠٦

السوبيني، برهان الدين : ١٧٥،١ ٧٣

ﺳﻮﺩﻭﻥ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ : ١٣٧)

177 (104 ( 157

سويد بن عبد العزيز : ١٢

السويدي، زبن الدين : ۲۶۱،۲۲۰ سيباي : ۱۸۲

(m)

شافع : ۲۶

الشافسي : ۲۲، ۲۲، ۲۸

الشافعي ، الحسين بن الحسن : ٣٠

الشافعي ، البرهان ؛ ١٦٠

الشاوي ، أبو البياس : ١٨١

الشجاعي ، شاهين : ١٣٤

الشحامي، زاهر: ۲۲

الشريشي ، جمال الدين : ٢٤٣ شمان ، الملك الأشرف : ١١٣،١١١ الشمى: ٣ الشهرزوري، أبو حفص: ٢٧٥ الشهرزوري، ضياء الدين : ٤٧، ٩٩

الشهرزوري ، كمال الدين : ۲ ، ۶ ، ۶ و شيبان من فروخ : ۲۱

شبخ ، اللك المؤيد : ١٢٩ ، ١٣١ ، صفوان بن صالح : ٢٤ " Y+Y " 100 " 189 " 147 791 6 Y18

> شيخ الشيوخ: ٨٧ الشيرازي ، شمس الدين : ۸۵ ،۲۱۰ ٥٢ ، ٨٢

الشيرازي ، محمد بن هبة الله : ٦٩ (m)

الصانوني ، نور الذين : ٧٧٤١٧٣ ، 144

صرغتمش: ۱۹۹٬۱۰۳ الصفدي ، حسام الدين : ٢٢٦ الصفدي ، شمس الدين : ١٦٥،١٦٤ < TIY < TIT TI+ < 140 ( Y ) Y ( Y ) Y ( Y ) O ( Y ) E 

277

[ الصفدي ، شهاب الدين : ۲۹۰ الصفدي ، الصلاح : ٩ ، ١١ ، ٢٢ ، (01(04(0)(1)(1) 'AY' YA' YY ' YT 'TT ' 09 

الصلاح بن أبي غمر : ١٣١ صلاح الدين بن أيوب : ٢٧٠٤٣،

07 (08 (04 (0+ ( 89 ( 8)

الصلتي ، شمس الدين : ١٢٨ الصنهاجي ، البرهان : ٢٥١ الصوابي ، علام الدين : ١٩٨ الصيرفي، سراج الدين : ١٨٣،١٨٢

(d)

الطبراني : ۲۱، ۲۲، ۲۲، ۲۲ الطحان، زين الدين: ٣٠١ الطرابلسي، الشهاب: ٢٦٧،١٧٥ الطرسوسي، أبو أمية : ٢٧ الطرسوسي ، عماد الدين

19861973 الطرسوسي ، نجبم الدين : ١٩٨

طرنطاي : ١٨٠

العباس بن الوليد: ٢٧ المباسي ، عبد الرحم : ٢٣٥ عبد الاعلى بن مسهر = أبو مسهر عبد الباسط ، زن الدن : ٢١٨ عبد الباقي بن قائم : ٣٣ عبد الجليل بن عبد الجبار : ٢٠ عد الحافظ: ٢٢ عبد الحيد بن عبد العزيز: ٢٠٠ عبد الدايم بن حمزة : ٦١ ، ٣٢ عبد الرحمن بن أبي عقيل : ٢٦ عبد الرحمن بن الخشخاش: ٧ عبد الرحمن بن الطير: ٤١ عبد الرحمن بن مهدي : ٢٠ عبد الرحمن بن النجاس : ٣٠ عبد الرحمن بن زید بن جار : ١٠، 15 6 18 عبد العزيز بن عمر : ١٠ عبد العزيز من مجيد بن النعان : ٣٨ عبد الغني ، الحافظ : ٣٥ ، ٦٢ عبد القادر بن الشبق : ٢٣٦ عبد الكريم بن حمزة : ٢٩ عبد الله في أحمد البغدادي : ٣٥ عبد الله بن أحمد بن جنبل : ٢٨ عبد الله بن أنس : ١٦٤ إ (44)

طشتمر: ١١١ ططر ، الأمر : ٢٩٥ ططر ، الملك الظاهر : ٢١٤ الطوسي ، علاء الدين : ٥٦ الطوسي ، الوَّيد : ٢٨٢ طوغان: ۲۰۶ الطواقي ، الشمس : ٢٦٤ ، ٢٦٥ ، **٢٦٩ ( ٢٦٨ ( ٢٦٧ (٢**٦٦ طومان بای : ۲۶۷ الطيالي، أبو الوليد: ٣٢ الطبيي ، أبو الفتح : ١٧٥ ، ١٧٦ الطهاني ، الجال: ١٦٩ ، ١٦٩ (ظ) الظامر العبيدي: • ٤ الظهير شيخ ملك الأمراء: ٩٧،٩٦ العادل ، الملك : وع ، ٥٣ ، ٥٠ ، 716 74 67 6 609 عامر بن لدين ۽ ١٠ المائدي ، العلاء : ٢٧٤

عائشة بنت أبي بكر : ٣ ٢١

عائشة بنت المجد : ٦٢

عائشة منت عبد المادي : ١٧٤٢١٦٤

عز القضاة : ٢٤٨ المسقلاني = ابن قتيبة عطاء بن أبي رباح : ٨ العطار ، رشيد الدين : ۸۵ ، ۸۵ العطار ، ناصر الدين : ٢٩١ العلائي ، صلاح الدين : ١١٥ ، ٢١١٣٠ علي ن أ**بي** طالب : ٧٤ ، ٧٤ . علي بن أحمد بن زهير: ١١ علي بن أحمد بن طوق : ١٨ علي بن أيوب : ٢٨٦ علي بن عبدالله بن خالد السفياني: ١٥٠ علي بن عُمَانُ بن نفيل : ١٥ على بن محمد بن الحسن النحمي : ٢٧ علي من محمد بن عبد اللك : ٣٢ على بن محمد الغزنوي : ٢٤ ، ٣٤ علي بن المديني : ٢١ علي بن المسلم : ٢٠ علي بن منير : ٢٥ علي بن النمان : ٣٧ الماد بن عربي : ٧٨ الماد الكانب: ٥٢ عمدة بنت رواحة : ٣٠ عمر بن الجنيد : ٢٥٠ 🐇 🖖 🖖

عبد الله بن الحسن النسالة: • ٤ عبد الله بن الحسين : ١٢٠ -عبد الله الراوي : ٣٥ عبد الله بن رواحة : ٣ عبد الله ن عامر : ٥٠٥ عبد الله بن على : ١٢ عبدالله ن عمر: ۲۳ عيد الله بن محمد : ٢٨ عبد الله بن مجمد بن الحسن : ٢٩ عبد الله بن وليد: ٣٦ عبد الملك من مروان : ٤ ، ٥ عبد الواحد بن هلال : ٥٢ عبد الوهاب بن بخت : ١٠ عبيد الله ن محمد : ٢٤ ، ٢٢ عنال، الصر الدين: ١٩٥ عُمَانَ بن أبي العاتكة : ١٠ ٧٤ ، ٧٧ ، ٢ ، ١ : ١ كالم في الأد المدوي ، صلاح الدين : ١٧٩ العذري ، برهان الدن : ١٥٠ المراثي ، زنن الدين: ١٦٠ ، ١٦٠ العراقي، شرف الدين؛ ٣٠١، ١٩٩، المراقي ، علم الدين : ١٠١ عروة بن رُوح : ١٣٠ مروة بن الزبير: ٣

عمر بن الحسن بن طوخان : ٢٥ عمر بن الحسن الهاشمي : ٣٠ عمر بن الحطاب : ٢ ، ٣ عمر بن عبد الدين : ١٨٧ عمر بن عبد العزيز : ٧ ، ١٠ / ١٠ عمر بن ابي بكر : ١٤ عمرو بن مهاجر : ١٣٢ العنابي : ٢٢٢ ، ٢٣٢

(غ)

الغز"ي ، خير الدين : ۲۲۸ ، ۲۲۹ الغز"ي ، شرف الدين : ۱۶۶ الغزي ، شهابالدين : ۲۲۵ ، ۱۲۸ ، ۱۷۶ ، ۱۵۰ ، ۱۵۲ ، ۱۲۹ ، ۱۷۶ ا الغسولي : ۱۹۹

الغاري، بدر الدين : ۲۵۲، ۲۵۲ (ف)

الفارقي ، أبو على : ٤٩ الفارقي ، زين الدين : ٨٤ الفارقي ، يونس : ٣٥ الفاروڤي ، عز الدين : ٨٨ ، ٠٠ ،

.199

فاطمة بنت عبد الرحمن الفرا: ٢٨٢ الفراء اسماعيل: ٢٨٤ الفراوي، انو عبد الله: ٦٢ قرح بن برقوق : ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، 141 : 141 الفزاري، ابو اسحاف: ١٩ الفزاري ، رهان الدن : ۲۷ الفزاري، تاج الدين : ٨٣ ، ٨٤ ، الفزاري ، شرف الدين : ۸٤ ، ۸۸ فضالة من عبيد : ٢ ، ٢ الفلكي، الوزير: ٢٥ (ق) القاري ، ثقي الدين : ١٨٤ قازان : ۱۹۹ القاسم المطوّر : ٣٧

القاري ، تقي الدين : ١٨٤ قازان : ١٩١ القاسم المطور : ٣٧ القاسم من النمان : ١٤ القاضي الفاضل : ٤٧ ، ٤٥ قانصوه أمير آخور : ٣٣٠ قانصوه الموري : ١٨١

قايتباي : ۱۷۹ ، ۲۲۸ الفبابي ، الزين : ۱۷۶ القباقبي ، محبي الدين : ۱۷۸

1 77

القوصي ، الشهاب : ۲۵ ، ۵۹ ، ۲۳ القوصي ، علاء الدين : ۹۹ ، ۸۹ ، ۹۹ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ القيسراني ، شهاب الدين : ۱۰۰ (ك)

الـكاشفري ، شهاب الدين : ٨٤ كتبغا ، العادل : ٨٤ الكتاني ، حمزة : ٢٦

الكتاني، عبد العزيز : ۳۹،۳۹،

الكجّي، أبو مسلم : ٣٤، ٣٥، ٣٥ الكركي، تاج الدين : ١٤٦ الكركي، علاء الدين : ١٢٦ كرنباي الاحمر : ٢٦٥، ٢٦٦،

كريمة الميطورية : ٢٧٥ الكفري ، تني الدين : ٢٠٢، ٣٠٣ الكفرى ، زين الدين : ٣٠٤،٢٠٣،

7.0

الكفري، شرف الدين: ۱۹۹٬۱۰۳ الكفري، شهاب الدين: ۱۹۹ الكفيري، شمس الدين: ۱۳۵،

کنتوم بن زیاد : ۱۰

القحفازي ، نجم الدين : ٢٠٣٠ القدسي ، بدر الدين : ٢٠٣٠ قراجا الاشر في : ٢٠٣٠ القرشي ، نقي الدين : ١٤٢٠ ١٥٠٠ القرشي ، نين الدين : ١١٤٠ ، ١٥٠ القرشي ، سلطان بن يحيي : ٤٥ القرشي ، علي بن يحد : ٢٠ القرشي ، يحيي بن علي : ٤٤ ، ٣٥ القرشي ، يحيي بن علي : ٤٤ ، ٣٥ القرشي ، يحيي بن علي : ٤٤ ، ٣٥ القرويني ، إمام الدين : ٨١ ، ٨١ ،

74 ) 74 ) 74 ) 74 ) 44 ) 44 ) 747

الفزوبني، بدر الدين: ۸۸، ۸۹ الفزوبني، حلال الدين: ۸۱، ۲۸، ۸۳ ، ۸۲ ، ۸۷ ، ۸۸ ، ۲۹،

441

القشيري، عبد المنم: ٦٢

قصروه: ۲۱۶

القطيمي ، أبو بكر : ٢١

القعنبي ( 1 ) ، شمس الدين : ٢١١٤،

40+ 444 V

القلانسي ، أبو الحزم : ١٠٩

القلمي ، عبد الله بن خليل : ١٥٢

الكمال الضرير : ١٠٩

كمشبغا : ۲۲۰

كمشبغا طولو : ١٦٤

كيفلغ: ٢٢ 🔍

(J)

الاحين: ۸٠ ( ١٨ : ١٩١١

اللبودي، الشمس: ٢١٦

اللبودي ، علاء الدن : ١٥٧

اللنك : ١٣١

اللوبياني ، تتي الدين : ١٣٥ / ١٣٨٠

(176 (107 (10+ (151

170

اللوريء أبو اسحاق : ۲٤٣

( )

مأجوج: ١٥

المأمون: ١٤، ١٥، ١٢، ١٧،

المارداني ۽ أمير علي : ١٠٤

مالك: ۲٤٦، ٢٥٠

مالك بن سعيد : ٢٩

مالك بن مسروح : ٨

المالكي، أبو عبد الله : ١٢٢

المالكي، أحمد: ١٧٥

المالكي، أمين الدين سالم: ٢٥٧،

LAPT SPPY

المالكي ، شرف الدين : ٩٧ المالكي العامري ، شرف الدين عيى:

700 (701 (707 (707

المالكي، عبد الذي : ٢٦٧، ٢٦٩

المالكي ، علم الدين : ٢٤٩

المالكي ، محيي الدبن : ١٣٧

المالكي، ناصر الدين : ٢٥٣

المارك بن سميد : • ٤

المتوكل : ١٩

بحامد: ۱۱

محمد بن أبي بكر المشهدي: ١٨١

محمد بن أحمد بن اسماعيل : ٢٦ 🐃

محد بن أحمد الذهلي: ٣٥ ، ٣٥ ،

عد بن أحد بن عبدان : ٣٩

عجد بن أحمد بن المرزبان : ٢٥ 😅

محمد بن اسماعيل : ٢٠٠

محمد بن الأشمث : ١٢

محمد بن بدر الصيرفي : ٢٦٦ 🚅

محد بن بکار : ۱۸ مرد کرد

محمد بن بوري: ٥٤ 😅 🚊

محمد بن جریر : ۳۷

مجمد بن جعفر : ۲۰٪ 🕾 🚊 🕾

محمد بن حرب: ۱۷٪

محمد بن الحبين : ٢٩ 🌐 🗧

محمد بن الحسين . ٢٩

محمد بن الحسين بن العباس : ٣٩

محمد بن خزيمة : ٣٠

محمد بن راشد : ۱۸

محمد بن ربيع : ١٩

محمد بن زياد الاللماني : ١٧

محمد بن سليان : ٢٤

محد بن عباد : ۲۱

محمد بن عباس البصري : ٢٥

محمد بن عبد الله بن أبيد: ١١

محمد بن عبد الله بن محمد : ٢٩

محمد بن عبد الواحد: ٢٧٥

محمد بن عماد : ۲۷٥

محمد بن عوف الجحى : ٢٦

محمد بن الفيض : ١٥٠ ١٩٠ ٢٠٠

محمد بن القابس: ٢١

محمد بن قدیدار : ۲۰۹

محمد بن قلاوون ، الملك الناصر : ٨١،

906 AV

محد بن محد بن آدم : ۲۶

محمد بن محمد السمدى: ١٨١

محمد بن محمد النفاني (١): ١٨١

محمد بن المثنى : ٢٦

محمد بن موسى بن عبد الله : ٣٤

محمد بن النمان : ۲۸،۳

محمد بن هاشم بن میسرة : ۲۰ ، ۲۰

محمد بن محمي بن حمزة : ۱۸٬۱۳

محمد بن يوسف الهروي: ٢٤٠

المرادي، ابو الحسن : ٦٠ ، ٦٢

المرادي، الربيع: ٢٦ المراغي، أبو الفتح: ٢٣٦

مرجان الخزندار : ١٤٦

المرداوي ، جمال الدين : ۲۸۲

YAA ( YAE —

المرداوي، شمس الدين ، ٢٨٤.

المرسي، الشرف: ٢٤٤

مروان بن محمد : ۱۱

المروزي = أحمد بن علي

المريني ، شهاب الدين : ٢٦٢ ، ٢٦٣

المزِّي: ۲۹، ۲۰۲، ۱۰۵، ۲۰۹،

777 (17+ (11F (11F

المزني : ۲۲

المستكفي بالله : ٣٦

المستنصر بالله : ٧٥

مسمود ، شرف الدين : ١٢٧ ً

المسلا"تي ، جمال الدين : ١٠٣ ،

75×6199

المسلاني ، سرى الدين: ٢٤٩٢١١٥

مسلم: ٥ مسلمة بن عمرو: ١٢ المشهدي = محمد بن أبي بكر المصري، البهاء: ٣٠ ، ٨٥ ، ٥٩ ، المصري، الحال: ٣٥ ، ٨٥ ، ٥٩ ، المصري، فخر الدبن: ١٢٠

المصري ، القطب: ٦٥ المصري ، محبي الدين : ١٤٨٠١٣٤، ١٦٥ / ١٦٤ / ١٥٢ )

الصري، يحيي: ۱۱۳ المصري، يحيي: ۱۱۳ المصيصي، نصر الله: ۲۲ المطيع العمانيي: ۳۵، ۳۳

المظفر بن أحمد : . . . المظفر بن رضوان : ۱۸۸ المظفر ، السلطان : ۸۱

مظفر بن عبد الصمد: ٩٩

المعافا بن أبي سنان : ٢٧٥ معاوية بن أبي سفيان : ٢٧٥ ٣٠٩٠

المتصم بالله : ٨٧

المتصد : ۲۳

المعري عكال الدين : ١١١، ١٢٠٠

المظم، السلطان: ٥٠ ، ٧ ٥ ، ٨ ٥٠

71609

المقدر: ۲۵ / ۲۸ از ا

المقدسي ، أبو الفضل : ١١٥ ، ١١٩ المقدسي ، شمس الدين : ٧٧ المقدسي ، الضياء : ٣٠ المقدسي ، عبد الذي : ٣٠ المقدسي ، عز الدين : ١٦١ المقدسي ، نصر : ٢٧ ، ٤٤ ، ٥٥ المقدمي ، نصر : ٣٠ ، ٤٤ ، ٥٥

مكحول: ١١٤٩

الملحي ، شهاب الدين : ١١٦ - ١٩٣ الملحي ، شمس الدين : ١٩٣ (١٩١ المهمودي : ٢٠ (٣٠ )

المنصور، ابو جمفر: ۱۳٬۱۲ منصور، شمس الدین: ۲۰۱

المنفلوطي، جمال الدين : ٩٣ الكيسي ، علاء الدين : ١٥٨ المهدي : ١٤

الموازيني: ٦٨ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

موسى ابن السلطان : ١٤٦ ....

موسی ، شرف الدین : ۲۲۶ / موسی بن عمران : ۱۳۶

موسى بن هارون : ه٣

الموصلي، ابراهيم بن أبي پيکرر : ١٢٥

الهروي ، شمس الدين : ١٧٥ الهروي ، شمس الدين : ١٧٥ الهروي ، شمد بن قصر : ٤٤ الهروي ، همام الدين : ٤٦ هشام بن عبد الملك : ٨ ، ٩ هولاكو : ٧٠ ، ٧١ ، ٧٧ ، ٧٤ ، ٩٩ الهمداني الماليكي ، شرف الدين : ٢٤٧ الهمذاني ، جمفر : ٢٧٥ الهيثم بن حميد : ٣٠ واثلة بن الاسقم : ٣ ، ٨

الوادي آشي : ٢٥١

الموصلي : ١٢٢ الموفق العباسي : ٢٣ الميدومي ، أبو الفتح : ١٠٩ ، ١١٣ المهني ، أسعد : ٤٨ (0) النابلسي ، البرهان : ٢٦٣ النابلسي ، شمس الدين : ٢٨٩٥٢٨٧) 79. الناسخ، علاء الدين: ٢٥٧ ، ٢٥٧ ناصر الدين : ١٦٧ ناصر الدين الدوادار : ٩٨ ، ٩٨ الناصر لدبن الله : ٩ إ الناصريء اسماعيل : ٢٣٠، ٢٣١، النحاس، أبو الخير : ١٧٦ النسائي : ۲۶ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۶ نصر بن علقمة : ١٣ أصر بن علي " : ٢٦ النمان بن بشير : ٣ ، ٢ النميمي : ١٨٤ النفيلي = على بن عثمان نمير بن أوس : ٨ نور الدين ٢٧٠ ٨٤٠٠ ٠٥ نوروز: ۱۲۴ ، ۱۴۱ ، ۱۴۷

الواسطى ، ابو العلاء : ٣٤

الواسطى ، التقي : ٦٢ ، ١٩٩

الواسطى بن الواسطى : ٢٨٤

الواقدى: ۲، ۹

الواني : ۲۷٦،۱۱٤

وزيرة : ٢٨٢

الوليد بن عبادة : ١٠

الو أيد بن عبد اللك: ٦

الوليد بن مسلم : ٤ ، ٩ ، ١١ ، ١٣ ،

19 (10 (18

الوليد بن نزيد : ١٢

الونائي ، شمس الدين : ١٥٨ ، ١٦٥

Y1 ( 1 Ý+ ( 179 ( 177

( ي )

يأجوج : ١٥

يحيي بن أكثم : ١٩ ، ٢٠ ، ٣٣

يحيي بن الحارث : ١٢ ، ١٣ .

یحیی بن حزة : ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۲ ، ۱۶

یحیی بن زید: ۱۱

محيى بن محيى : ٢٤٦

المحيحاني ، محيي الدين : ٢٥٥،

707 · 707

يزيد بن أبي مالك : ٩ ، ٩

ريد بن محد بن عبد الصمد : ٢٣

زید بن معاونة : ۳٪ ۶

يمقوب، جمال الدين : ٢٩٥

يعقوب ، الحنني : ٢٠٩

يەتموب بن سفيان : ١٣٠

يلينا المظفري : ١٣٧

يلبغا إلناصري : ١١٦

يديعا الناصري ١١٦٠

وسف بن القاسم : ۲۷

ووسف الميانجبي : ٤١ 🏢

and the second of the second

يونس بن عبد الاعلى : ٢٦

اليونيني، القطب: ٧١ ، ١٨٨٠

# مراجع النصحيح والتعليق

## الخطوطات

تاريخ الاسلام للأسدي .

( مصوّرة دار الكتب المصرية عن مخطوطة باريس رقم ٣٩٢ تاريخ ) تاريخ دمشق لابن عساكر .

( مخطوطة آلاُزهر . رقم ٧١٤ خ الربخ )

ذيل البر للحسيني .

( مخطوطة عارف حكمة بالمدينة . رقم ٣١٤ تاريخ )

رفع الارصر عن قضّاة مصر لابن أحجر .

( مخطوطة فيض الله بالآستانة . رقم ١٤٥٥ )

سبمة مجالس في الحديث للمراقي .

( مخطوطة بلدية الاسكندرية . رقم ٢٤٣٦ د ( ٥٥ )

الكواكب السَّائرة بأعيان المئة العاشرة للغزي ·

٧ - الطبوعات ٧٠

الارسابة في ممرفة أسماء الصحابة لابن حجر

( نشرة الخانجي ، ١ – ٨ ، القاهرة ١٣٢٣ – ١٣٢٥ )

أمراء دمشق في الاسلام للصلاح الصفدي .

( تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد \_ مطبوعات المجمع العلمي العربي . دمشق ١٩٥٥ )

البداية والنهاية لابن كثير .

( مطيعة السعادة • القاهرة ، ١٣٥١ - ١٣٥٨ )

تاريخ الاسلام الذهبي

( نشرة حسام الدين القدسي ، ١ ــ ٥ ، القاهرة ١٣٦٩ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي

( مطبعة السعادة ، ١ ــ ١٤ ، القاهرة ١٣٤٩ هـ )

تاريخ دمشق لابن عساكر

( تحقيق الدكتور صلاح الدبن المنجد \_ مطبوعات المجمع الملمي المربي . دمشق ١٩٥١ و ١٩٥٤ ).

لمريخ دمشق لابن القلانسي 🔻 🔻

( تحقیق امدروز ، بیروت ۱۹۰۸ )

تهذيب تاريخ ابن عساكر لعبد القادر بدران

( دمشق ١٣٢٩ - ١٣٥١ ، السادس والسابع بتحقيق احمد عبيد) تهذيب التهذيب لابن حجر the state of the s

( ۱ – ۱۲ . حيدن آباد ١٣٢٥ – ١٣٢٧ ) الجواهر المضيّة في الطبقات الحنفيّة لعبد القادر القرشي ٠٠٠٠٠

( ۱ ـ ۲ . حيدر آباد ۱۳۳۲ )

الدارس في تاريخ المدارس ( هو تنبيه الطالب ) للتعيمي •

( تحقيق الأمير جعفر الحسني ــ مطبوعات المجمع العلمي العربي -

دمشق ۱۹٤۸ و ۱۹۵۱ )

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر

( ۱ \_ ع ، حيدر آباد ١٣٤٨ – ١٣٥٠ )

دور القرآن بدمشق للنعيمي

. ﴿ تَعَقَيْقُ الدُّكَتُورُ صَلاحِ الدِّينِ المُنجِدِ . دَمَشَقَ ١٩٤٦ ﴾

```
ديوان ابن عنين
```

( تحقيق الاستاذ خليل مردم بك \_ مطبوعات المجمع العلمي العربي دمشق ١٩٤٦ )

ذيل الروضتين لإئبي شامة .

( طبع باسم : تراجم رجال القرنين السادس والسابع )

( نشرة عزة العطار . القاهرة ١٣٦٦ ه )

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العاد الحنبلي

( نشرة حسام الدين القدسي ، ١ – ٨ • القاهرة • ١٣٥٠ – ١٣٥١ ) الضوء اللامع في أخبار القرن التاسع للسخاوي

( نشرة حسام الدين القدسي ، ١ ــ ١٢ . القاهرة ١٣٥٣ ــ ١٣٥٥ ) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي

( القاهرة ، ١٣٢٤ ه )

الطبقات ألكبرى لابن شهد

( ۱ – ۸ ، ليدن ١٩٠٥ – ١٩٢١ ) ديد د

عيون الاثنباء في طبقات الاطباء لابن أبي أصيبعة 👚 🔃

( ۱ – ۲ ع القاهرة ۱۲۹۹ – ۱۳۰۰ )

غوطة دمشق لمحمد كرد علي المستعمد كرد علي

( مطبوعات المجمع العلمي العربي . دمشق ١٣٦٨ هـ ) ... الفوائد اليهنة لعيد الحي اللّـكنوي

( نشرة الخانجي ، القاهرة ١٣٧٤ هـ)

قضاة مصر للكندي

( تحقیق ر . جست 🛶 بیروت ۱۹۰۸ )

اللباب في معرفة الانساب

( نشرة حسام الدين القدسي ، ١ ـ ٣ . القاهرة ١٣٥٧ - ١٣٦٩ )

مسجد دمشق لمجهول

( تحقیق الد کتور صلاح الدین المنجد . دمشق ۱۹٤۷ ) المشتبه للذهبي

( ایدن ۱۸۶۳ Dr. P. DE JONG أيدن ( المحقيق

معجم البلدان لياقوت

( نشرة الخانجي ، ١ – ٨ . الفاهرة ١٣٢٣ – ١٣٢٤ هـ ) - النتظم لابن الجوزي

( ٥ - ١٠) حيدر آباد ١٣٥٧ - ١٥٦١ ه )

المواعظ والاعتبار للمقريزي

( بولاق ، ۱۲۷۰ ه )

النحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي

( مطبوعات دار الكتب المصرية ، الفاهرة ١٣٤٨ هـ - ١٣٦٩ ) وفيات الاعيان لابن خلسكان

( ١ - ٢٠ يولاق ١٢٩٩ هـ )

ولاة دمشق في العهد السلجوقي من "الريخ ابن عساكر

( تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد . دمشق ١٩٥١)

ولاة دمشق في العهد المثاني لابن جمعة المقار ۽ والقاري

( تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد . دمشق ١٩٤٩ )

#### ٣\_ المخططات

خطط دمشق القديمة ، للدكتور صلاح الدين المنجد ( مطبوعات مديرية الآثار العامة بدمشق ١٩٤٧ )

مخطط الصالحية ، للاستاذ محمد احمد دهمان

( مطبوعات مديرية الآثار العامة بدمشق ، دمشق ١٩٤٧ ) 🐇 🕒

## ١ ً \_ نثبت هنا ما فاتنا تصحيحه أثنا الطبع:

ص جر ﴾ بن ٦ ــ اقرأ ؛ عمرة بنت رواحة

ص ٧ ، س ١٦ ــ اقرأ : الحُشخَاش

ص ۱۳ ، س ۹ ـ اقرأ : وعبد الرحمن بن بزید بن جابر

ص ۲۰ ، س ۱۲ ــ اقرأ : ابو خازم

ص ۲۹ ، س ۱۵ سـ اجملها : شذرات ۲ : ۳۲۳

ص ٣٤ ، س ـ احذف النجمة من أسفل الصحيفة

ص ١٤ ، س ١٦ - أقرأ : ولزم الفقيه نصراً المقدسي

صُ ٥٠ ، س ٥ - احملها : ولده محيي الدين ، فالأصل خطأ

ص ٦١ ، س ١٩ ــ اجعلها : عبد الكريم بن حمزة ، فالأصل خطأ -وكذا محيضا في فهرس الأعلام

ص ٧٧ ، س ١٧ ــ اجعلها : وتذير الصاحب عليه ، كما في الواف

ص ١٢٠٠ س ١٧٠ – اجملها ؛ كمال الدين المعري

ص ۱۲۶ م ۱۲ - اجعلها : استبای کما وردت فی ص ۱۶۳

على ١١٤ م م ١١٠ - اجلمه : استباي كا وردك في ص ع

ص ١٩٣٤ س ٨٠ – اجعلها : شمس الدين التهاني

ص ١٥٠ ، س ١٩ ــ أملها شرف الدين بن القف

ص ١٩٤، س ٢ 🔃 اقرأ 🚉 البخاري وغيره

ص ١٦٥ ، س ٩ خ اجمليا : بدر الدين حسين كما وردت في ص ١٥٥

ص ۱۷۳ ۶ س. ۸ ر 🛥 اجعلها در آشریفه

ص ١٩٠، س ١٢ ــ الجملها الإسالخصيري ٥٠٠

ص ٢٣٤ ، س ١٤ - اجلها: تاج الدين < بن > عربشاه

ص ٢٤٩ ، س ٣ \_ أضف الى القضاة برقم ٧ مكرر ، ابو ابكر المازني ، وقد جملنا ، في الفهرس الأول ص ٣٤٨

ص ۲۲۲ ، س ۱ ــ اجملها : كُرتباي ، وصحها ايضاً في صَ ۳۰۳ ، وكذلك في فهرس الاعلام.

ص ۲۸۳ ، س ٤ ـ ضع المعجم المختص بين د ، صحيح . وقد مر"ت ص ۲۹۷ ، س ۱۸ ـ الرقم في المحامش ۲۳ غير صحيح . وقد مر"ت ترجمة المن البغدادي برقم ۲۰ ، فأحذته

ص ٣٠٠٠ ، س ١٢ - اجعل الرقم ٢٣ بدلاً من ٢٤ ص ٣٠٠١ ، س ١٨ - اجعل الرقم ٢٤ ص ٣٠٠٣ ، س ١ - اجعل الرقم ٢٥ ص ٣٠٠٣ ، س ١٢ - اجعل الرقم ٢٦ ص ٣٠٠٠ ، س ٤ - اجعل الرقم ٢٧ ص ٣٠٠٠ ، في الحامش ـ اقرأ : محمد بن جوى زاده

ص ٣٤٣ ، س ١٤ ــ احمل رقم الصحيفة ٧٩

٢ ً\_ أضف الى فهرس الأعلام الأسماء التالية:

الا'شرف الا'نوبي ، الملك : ٦٨

الأشرف الملوكي ، الملك : ١٦١

الأفضل الأيوبي ، اللك : ٩٤

حسن ، الملك الناصر : ١٢٣،١٠٣

حسين ، بدر الدين ناظر الحيش : ١٦٥٠١٥٥

الظاهر، الملك ( غير بيبرس ) : ١١٦ ، ١١٧ ، ١٢٢ ، ١٢٥٠ ١٣١: ١٣٩ : ١٣١ ي المعبد الله بن أحمد المناس : ٢٧٠

المر الميجمي ۽ ملاهبي : ٢٦٣

المزيز الاوبي ، الملك : ٣٠

علي ، الفخر : ٩٩،٩٨

عمر بن علي القواس : ٢٩

عب الدين ، ناظر الحيش : ١١٣

المظفّر الماوكي ، السلطان : ٧٣

way company of

en en e 

V and the second second

the state of the state of

and the second second second

Jan Jan Baran

### ملحق أول

نذكر في هذا الملحق ترتيب أسماء القضاة عند النعيمي وابن طولون في « الثغر البسّام » ، وعند ابن أيوب في « التذكرة » .

## تذكره ابن أيوب ١ ــ أبو الدرداء ٢ \_ فضالة بن عبيد ٣ \_ النمان بن بشير ع ـ بلال بن أبي الدرداء ه ـ أبو إدريس الحولاني ٣ \_ عبد الله بن عامر γ ـ زرعة بن ثوب ٨ \_ عبد الرحمن بن الحسحاس ٩ ــ نمير بن أوس ١٠ \_ بزيد بن أبي مالك ١١ ـ الحارث بن عجد الأشعري ١٢ \_ محد بن عبد الله بن لبيد ۱۳ ــ مسافر الخراسان**ي** ١٤ ــ مسلمة بن عمرو العقيلي ١٥ - محبى بن حمزة ١٦ ـ عبد الرحمن بن تزيد ١٧ ـ عمرو بن أبي بكر المدوي (44)

الثغر البسام ۱ ـ أبو الدرداء ٢ \_ فضالة بن عبيد ٣ ـ بلال بن أبي الدرداء ع \_ أبو إدريس الخولاني ه \_ عبد الله بن عامر ۲ - زرعة بن أوب ٧ \_ نمير بن أوس ٨ - يزيد بن أبي مالك ٩ \_ سلمان من عبد الله المحاربي ١٠ ـ سالم بن عبد الله ١١ ـ سويد بن عبد العزيز ۱۲ – یحیی بن حمزة ١٣ - محمد بن حرب ١٤ ـ محمد بن بكتار ١٥ - محمد بن بحيي بن حمزة ١٦ - اسماعيل بن عبد الله ١٧ - محد بن أسماعيل بن أبراهم

١٨ ـ عبد الاعلى بن مسهر ١٩ - محمد بن بحبى بن حمزة ٢٠ \_ اسماعيل بن عبد الله بن خالد ٢١ ـ محل بن هاشم بن ميسرة ٢٢ - عد بن اسهاعيل بن علية ٣٣ ـ عبد الحميد بن عبد العزيز ۲٤ ـ أبو زرعة ٢٥ ـ عبيد الله العمري ۲۶ ـ عمر بن طرخان ٢٧ ـ عل بن العباس البصري ۲۸ - عد الجمعي ٢٩ \_ عد من أحد المرزباني ٣٠ ـ عمر بن الجنيد ٣١ \_ عد بن سيل ٣٢ ـ زكريا بن احمد بن موسى خت ٣٣ ـ عبد آلله بن أحمد بن زبر ٣٤ ـ الحسين بن أبي زرعة ٣٥٠ علا بن الحسن ٣٧ عبد الله ن عد بن الحسن ٣٧ ـ عد بن أحمد الذهلي ٣٨ عبد الله بن أحمد بن واشد ۳۹ ـ الحسين بن عيسي بن هارون . ٤ - يوسف بن القاسم المانحي ١٤ \_ الحسن بن عمد القصيح

١٨ ـ عبد الحميد بن عبد العزيز ١٩ - محمد بن القابس ٢٠ - أبو زرعة ٢٦ ـ الحسن بن أبي زرعة ۲۲ ـ عمر بن الحسن بن طرخان ٢٧ - عمر ن الجنيد القاضي ع - عد ين احمد التركاني ٢٥ ــ عبد الله بن محمد بن جعفر ٢٦ \_ على ن محد بن الحسن ابن كاس ٢٧ ـ الحسن بن القاسم بن دحيم ۲۸ ــ الحسين بن محمد أبي زرعة ۲۹ ــ زكريا بن أحمد بن موسى خت" • ٣ - عبدالله بن محمد بن الحسن بن الحصيب ٣١ ـ عمر بن الحسن الهاشمي ٣٧ ـ اراهم بن محد السامري ٣٣ \_ ابن حذلم ٣٤ ـ محمدين الحسنين أبي الشوارب ٣٥ ـ عمد بن مجد الفزاري ٣٦ \_ عمد بن أحمد الذهبلي ٣٧ \_ عبد الله بن أحمد البغدادي ٣٨ ـ يوسف بن القاسم المانجي ٣٩ ـ الحسن بن العباس بن أبي الحن و عد بن الحسين العاوي ١٤ - عد بن عبدان

٢٤ \_ الحسن بن العباس ٣٤ \_ عبد الله من عل ع ع ـ عيل بن عبد الله من عبد ه ٤ ـ عبد بن الحسين العلوي ٤٦ ـ حمزة ف الحسن ف أبي الجن ٧٧ \_ الحسن بن عد بن ابي الحن ٨٠ - ابراهم بن العباس ١٩ - يى نزيد ٠٠ - أحمد بن على النصبي ٥١ ـ عبد الجليل بن عبد الجبار ٥٢ ـ علي بن مجد الغزنوي ۳۰ ــ الحسين بن الحسن الشافعي عة ـ عمل بن موسى النركي ه ه ـ عجد بن نصر الهروي ٥٦ - يحبى بن على القرشي ۷٥ - محل بن محيى الفرشي ۵۸ ـ على بن مجد الفرشي ٥٥ ـ كمال الدين الشهرزوري (١) ٠٠ ـ الضياء الشهرزوري ٦١ ــ شرف الدين بن أبي عصرون ٦٢ ـ محبى الدين بن أبي عصرون

٤٢ - المبارك بن سعيد
٤٤ - الحسن بن الحسن بن ابي الحن
٥٤ - الحسن بن عجد بن أبي الحن
٥٤ - الحسن بن احمد السلمي
٤٧ - مجد بن موسى التركي
٤٧ - مجدي بن علي القرشي
٤٩ - مجد بن مجبي القرشي
٥٠ - علي بن مجد القرشي
١٥ - كال الدبن الشهرزوري
٢٥ - الضياء الشهرزوري
٣٥ - عبي الدبن بن أبي عصرون
٣٥ - مجبي الدبن بن أبي عصرون
٣٥ - مجبي الدبن بن أبي عصرون

<sup>(</sup>١) لاحظ ان الأسماء في الكتابين تنفق في ترتيبها اعتباراً من الكمال الشهوزوري أي من عهد نور الدين . ثم تجري في اتفاقها الى الأخير ، وهذا فيا يتعلق بالنضاة الشافعية وحدم لأن تذكرة ابن أيوب لم تذكر إلا الشافعية .

# ملحق ثانِ (۱)

من تاريخ أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري (مخطوطة محمد الفاتح باستنبول رقم 4210 )

#### ذكر القضاة

حدثنا أبو زرعة قال :

١ حدثنا عبد الأعلى بن مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال :
 عُمَرُ أَمَّرَ أَبَّ الدردا على القضا ، يعني بدمشق ، وكان القاضى يكون خليفة الأمير إذا غاب ،

٧ ـ حدثنا أبو زرعة قال:

فحدثني عبد الرحمن بن ابراهيم ، عن الوليد بن مسلم ، عن خالد بن يزيد ، عن أبيه .

أن أبا الدردا كان يلي القضاء بدمشق . فلما حضرته الوفاة أقال له معاوية أن من ترى لهذا الأمر ? قال : فضالة بن عبيد . فلما مات أرسل معاوية فولاه القضاء . فقال له : أما إني لم احبك لها ، ولكني استترت بك من الناد ، فاستتر .

<sup>(</sup>١) كنا على وشك الانتهاء من طبع هذا الكتاب عندما وجدنا في تاريخ أبي زرعة المتوفى سنة ١٨٠ ه فصلًا عن قضاة دمشق . وتاريخ أبي زرعة هو أقدم ما نورف من تواريخ الدمشقيين ( انظر كتابنا : المؤرخون الدمشقيون وآثارهم الخطوطة ) ، فرأينا أن نلحق هذا الفصل في كتابنا لقدمه وفائدته .

٣ \_ حدثنا أبو زرعة قال:

فحدثنا أبو مسهر ، قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال :

لما خرج معاوية الى صفّين استخلف َفضَالة بن عبيد على دمشق .

ع ــ حدثنا أبو زرعة قال:

حدثني عبد الرحمن بن ابواهيم أن أبا مسهر حدثهم قال حدثنا سعيد ابن عبد العزيز:

أنّ أبا الدردا ولي القضا ثم فضالة بن عبيد ثم النعمان بن بشير ، ثم بلال بن أبي الدردا ، فلما استُخلف عبد الملك عزل بلالاً وو لي أبا إدريس الخولاني .

ه ـ حدثنا أبو زرعة قال:

فعد "ثنا عبد الأعلى بن مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: قال أبو إدريس ، وكان قاضياً ، : ماعزلوني حتى أن حقّت .

٢ ــ حدثنا أبو زرعة قال :

حدثني عبد الرحمن بن ابراهيم ، عن الوليد بن مسلم ، عن ابن جابر أن أبا إدريس الخولاني كان يلي القضاء والقصص .

٧ – حدثنا أبو زرعة قال :

فحدثني أبي ، عن الوليد بن مسلم ، عن ابن جابر

أن عبد الملك بن مروان عزل أبا إدريس عن القَصص وأقره على القضاء ، فقال أبو إدريس : عزلتموني عن رغبتي وتركتموني في رهبتي .

#### ٨ ـ حدثنا أبو زرعة قال :

حدثني عبد الرحمن بن ابراهيم ، عن الوليد بن مسلم ، عن خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح ، عن جدِّه

أنه رأي بلال بن أبي الدرداء على قضاء دمشق أتى بشاهد زور ً فَضَرَبه .

ه -- حدثنا أبو زرعة قال :

حدثني عبد الرحمن قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن عبد العزيز

أن زرعة بن ثوب ولي القضاء بدمشق زمن الوليد بن عبد الملك . وكان لا يأخذ على القضاء أجراً .

١٠ – حدثنا أبو زرعة قال

حدثنًا عبد الرحمن بن ابراهيم قال :

قال أبو مسهر : ثم ولي عدد الله بن عامر اليحصبي ، ثم زرعة بن ثوب .

١١ - حدثنا أبو زرعة قال :

فحدثني عبد الرحمن بن ابراهيم ، عن الوليد بن مسلم ، عن ابن جابر

أن عبد الرجن بن الخشخاش العذري قاضي دمشق زمن عمر ابن عبد العزيز .

١٧ ـ حدثنا أبو زرعة قال :

حدثنًا أبو نعيم قال حدثنًا عبد العزيزُ بن عمر عبد العزيز ،

عن سليان بن حبيب قاضي عمر بن عبد العزيز قال : قال لي عمر بن عبد العزيز ما أقلت السفها، من أعانهم فلا تقلهم العتاقة والطلاق .

١٣ ــ حدثني أبو زرعة قال :

حدثني عبد الرحمن بن ابراهيم ، عن عبد الله بن يوسف ، عن كاشوم ابن ذياد قال :

أقام سليان بن حبيب يقضي ثلاثين سنة .

ع - حدثنا أبو زرعة قال :

وحدثني عبد الرحمن بن أبراهيم قال : وحدثنا الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن عبد العزيز

أن يزيد بن عبد الملك جعل الزهري قاضياً مع سليان بن حبيب .

١٥ - وحدثنا أبو زرعة قال :

وحدثني عبد الرحمن بن ابراهيم قال : وحدثنا الوليد بن مسلم ، عن كلثوم بن زياد

عن سليان بن حبيب قال: أراد عمر بن عبد المزيز أن يجعل أحكام الناس والأجناد حكماً واحداً ثم قال: إنه قد كان في كل مصر من أمصار المسلمين و جند من أجنادهم ناس من أصحاب رسول الله عليه وكانت فيهم قضاة قضو ابا قضية أجازها أصحاب رسول الله عليه ورضوا بها وأمضاها أهل المصر كالصلح بينهم ، فهم على ما كانوا عليه من ذلك .

١٦ ــ حدثنا أبو زرعة قال :

فحدثني عبد الرحمن بن ابراهيم قال :

كان نمير بن أوس قاضياً لهشام .

١٧ ــ قال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو

وقال أبو مسهر : فكتب غير بن أوس الى هشام يستعفيه من القضاء ، ويخبره أنه ضعنف . فقال هشام بن عبد الملك : من لقضاء الجند ? قالوا : يزيد بن يزيد بن جابر . قال : ليس إليه من سبيل . وكان هشام قد أصحبه معاوية بن هشام . قالوا : فيحيى بن يجيى الغساني ، قال : ذاك صاحب منبر . قالوا : فيزيد بن أبي مالك . قال : فأمر بعهده فكتب ، وولا مالك . قال : فأمر بعهده فكتب ، وولا مالك .

١٨ ــ حدثنا أبو زرعة قال :

فحدَّثني عبد الرحمن بن ابراهيم ، عن أبي مسهر قال :

عزله الوليد بن يزيد ، وولى الحارث بن يجد الأشعري . ثم وُلّي سالم بن عبد الله المحاربي ، ولاه عبد الله بن علي . ثم ولي سلمة بن عرو . ولي سلمة بن عرو .

١٩ \_ حدثنا أبو زرعة قال :

فحدثنا أبو مسهر ، عن سعيد بن عبد العزيز

أن الفضل بن صالح أرسل اليه ينظر في دم قتيل و قابى وقال : سلمة بن عمرو يأخذ الرزق وأنا أنظر في الدماء ? فقال الفضل بن صالح : صدق .

قال : ثم و'"لی یحیی بن حمزة .

• ٢ - حدثنا أبو زرعة قال :

فحدثني سليان أنه مات سنة ثلاث وثمانين ومئة .

٢١ – حدثنا أبو زرعة قال:

وأخبرني أحمد بن أبي الحواري ، عن مروان قال :

لما قدم أبو جعفر أمير المؤمنين دمشق \_ وكان مقدمه سنة ثلاث وخمسين ومئة \_ استعمل يحيى بن حمزة على القضاء وقال له : يا شاب الإني أرى أهل بلدك قد أجمعوا عليك ، فإياك والهدية ، قال أبو زرعة : فلم يزل قاضياً حتى مات .

٢٢ ــ حدثنا أبو زرعة قال :

وأخبرنى الحارث بن مسكين ، عن ابن وهب قال :

'سئل مالك بن أنس : مَنْ أول من استقضى ? فقال : معاوية . فقيل له : فعمر ? فقال لا . فقال له رجل من أهل العراق : أفرأيت شريحاً ? فقال : كذلك يقولون . ثم قال : كيف يكون هذا يستقضى بالعراق ولا يستقضى بغيره ؟ ليس كما تقولون . انتهى .

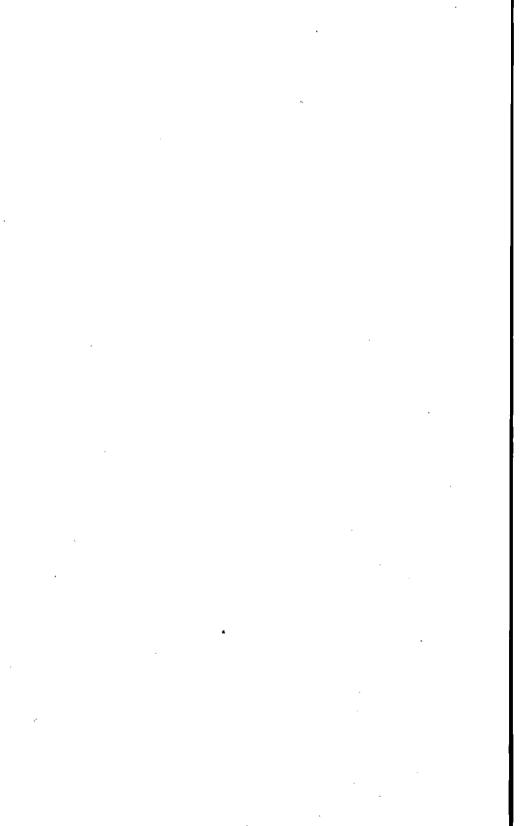

مطبعت للزئ برشن